# نزهة النفوس والأبدان في تواريخ السزمان

الخطيب الجوهرى على بن داود الصيرفي

الدكؤرحسن حبشى









الجمهورية العربية المتعدة وزارة الثفافة مركزتحقيق التراسس

# ته النفوس والأبدان في تواريخ المنان

# للخطيب الجوهي على بن داود الصيرفي

ىقىسىن

الدكؤرحسن حبشى









# بسسالتدالر من الرحسيم

# مقرمة

على بن داود بن إبراهيم المعروف بالحطيب الجوهرى وبابن الصير فى بمن أسهموا فى كتابة التاريخ وشغلوا أنفسهم بالنظر فيه ، وهو من أهل القرن التاسع للهجرة ، فقد ولد سنة ۱۸۹ ه ، ومات سنة ختام هذا القرن أعنى عام ۹۰۰ ه ، وبذلك عاش فترة أربت على ثلاثة أرباع القرن كانت حياته خلالها موزعة بين العمل لكسب قوته ورزق أولاده وبين النظر فى كتب التاريخ وتدوينه ، وهو بين هذا وذاك مقبل إقبالا مجزوء أحياناً حياناً أخرى قليلة على ماكان يدرس فى ذلك العصر ، متتلمذاً كلما أحياناً أخرى من نبه الجيل باسمهم من شيوخ مختلف الفنون التى اهتم بها والتى كانت لها الصدارة وقتذاك .

أما تكسبه فقد توزّعه نسخهُ بعض مؤلفات شيوخه وكبار علماء عصره، وعملُه في بعض الأحيان في سوق الجوهريين بالقاهرة صير فياً : مهنة شارك فيها أباه ثم ورثها عنه وسار فيها على منهاجه، ولعل وجوده في هذا السوق واحتر افه الصير فق خلعا عليه هذين اللقبين اللذين عرف بهما وهما « الجوهرى » تارة، و « الصير في » أو « ابن الصير في » تارة أخرى ؛ على أنه إلى جانب ذلك كان يجلس في بعض الحوانيت بمصطلح

أهل العصر ينسخ الكتب أو ينوب فى القضاء عن صاحب مذهبه قاضى القضاة الحنفية ابن الشحنة .

وابن الصير في من القلائل الذين تكاد تخلو كتب ذلك العصر والعصور التالية له من ترجمة مستفيضة له نستطيع منها الوقوف على خطوط حياته ونستبين منها حقيقته ، إذ ليس بين أيدينا سوى هذه الترجمة التي ضمنها السخاوي قاموسه (الضوء اللامع » (ج ه ص٧١٧ رقم ٧٣٨) وهي لا تعدو صفحة ونصف الصفحة ، وكذلك ترجمته لأبيه (نفس المرجع ج ٣ ص ٢١٠ رقم ٧٨٩) التي كانت في أقل من ثلاثة أسطر ، على أن ترجمة السخاوي للإبن ترسم له صورة نكراء طابعها الجهل ، ذات أضواء قائمة ، كما اشتملت خطوطها على استهجانه لأسلوب حياته وإن لم يفصح لنا عن مقومات هذا كما اشتهجان حتى يتأكد القارئ من صحة دعواه :

لقد وجد ابن الصير فى فى عصر حفل بالكثيرين من كتاب التاريخ فى مصر والشام وهو عصر قل أن شاهدت كتابة التاريخ مثله فى الكثرة العددية من المهتمين بها، سواء أكانت هذه الكتابة تاريخاً بحتاً أو تراجم أو الاثنين معاً وهو الغالب، ولقد كتب فى هذا الموضوع بعض الكتاب المحدثين مما لا يدع مجالا فى هذه الصفحات القلائل الإعادة، ولكن ثم مميزات اختصت بها هذه الحقبة من حيث الكتابة التاريخية التى اتسمت مما ظهر فيها من اتجاه إلى تدوين تاريخ شامل لعصر الكاتب الذى عاش فيه وإن قدم له فى الغالب بإلمامة قد تطول – وهذا هو الأكثر – فترجع إلى الوراء البعيد حتى لتطغى فى الغالب بإلمامة قد تطول – وهذا هو الأكثر بالبداية والنهاية لابن كثير ، وكتاب الإلمامة على العصر ذاته، ومثال ذلك كتاب البداية والنهاية لابن كثير ، وكتاب الجوهرى: نزهة النفوس والأبدان، وإن قسمه أقساماً لكل جزء عنوان فرعى مستقل به ب

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب دكتور محمد مصطفى زيادة : الناريخ والمؤرخون فى مصر الاسلامية فى القرن الخامس عشر ، دكتور صلاح الدين المنجد : المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة ، عجسلة معهد المخطوطات العربيسة ، ما يو ٩٥، س ٩٩ — ١٤١ .

ومن العلامات الفارقة للكتابة التاريخية أيضاً إذ ذاك إفراد تراجم لقرن بأكله، وكان ابن حجر العسقلاني أول رائد في هذا الميدان بكتابه الضخم « الدر الكامنة في أعيان المسائة الثامنة »، ثم نهج على منواله السخاوى في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ثم الغزى و الحجي والمرادى .

وهناك من اهتم بتدوين تاريخ الحقبة التي عاشها فقط وعاش أحداثها كابن حجر أيضاً في كتابه « إنباء الغمر بأنباء العمر » حيث بدأه من سنة مولده وانتهى به إلى عامين قبل و فاته فكان بذلك تاريخاً معتبراً لدى الناظرين فيه . وقد حاول أحدكتاب الشام في القرن التالى له – وهو ابن الحمصي - تقليده فكان من ذلك كتابه: « حوادث الزمان و فيات الشيوخ والأقران » .

و ترتب على هذا أن ظهر مؤرخون معاصرون وضعوا كتباً وذيولا لكتب سواهم ولكنها تتعلق بالسنوات التى عاشوها هم أنفسهم، ومثالنا فى هذا كتاب إبراهيم بن على البقاعى « إظهار العصر لأسرار أهل العصر » الذى لا يزال مخطوطاً وإن كان قد ابتدأ فيه من سنة ٨٥٧ ه وانتهى إلى سنة ٨٧٠ أى إلى قبيل وفاته بخمس عشرة سنة وجعله هو الآخر ذيلا على إنباء الغمر.

وإلى جانب هذا ظهر الاهتمام بالتراجم المطولة لشخص معين ( بصرف النظر عن قواميس التراجم القصيرة ) ومثل هدذه التراجم المطولة المستقلة كتاب « الحدواهر والمدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » الذي وضعه السخاوي عن شيخه فكان فتحاً جديداً في فن كتابة الترجمة يكاد يكون فيه رائداً غير مسبوق، ومبدعاً غير ملحوق؛ ثم هناك « سيرة الأشرف قايتباي » لابن الصيرفي التي أشار إليها صاحب الضوء اللامع

<sup>(1)</sup> Gibb: Islamic Biographical Literature, (Historians of the Middle East, London, 1961) P. 56..

<sup>(</sup>٢) راجع مقدّمتنا لإنباءالغمر جـ ١٠

وإن كنا غير واثقين من أنهـــا الكتاب الذى نشرناه له بعنوان « إنباء الهصر بأنباء العصر » وتناولنا في مقدمته هذا الموضوع الحانبي .

\* \* \*

لقد عاصر ابن الصبر فى من مؤرخى عصره المقريزى وابن حجر والعينى وابن تغرى بردى والسخاوى والسيوطى وابن إياس، وكل منهم علم فى هذا الفن وفى الكتابة التاريخية، وقل أن اجتمع لقرن واحد وعلى فترات متقاربة بل موصولة الحلقات مثل هذا العدد من المؤرخين الثقات، ولا شك أن صاحبنا عرف هؤلاء معرفة شخصية ارتقت فى بعض الأحيان إلى حد الملازمة والتلمذة عايهم كابن حجر والعينى، أو الأخذ عنه محظمهم باستثناء السيوطى وابن إياس.

\* \* \*

كانت ثقافة ابن الصير في هي الثقافة المألوفة في عصره من حيث النظر في كتب الفقه واللغة والنحو والقراءات وأصول الدين والتاريخ، فكان ممن درس على أيدبهم كبار رجالات هذه الفروع كابن الديرى والشمني وابن حجر والأقصرائي والشرواني والأبدى والكافيجي والعيبي، على أن هذه التامذة — كما يبدو لنا سلم تؤد إلى أن تجعل منه تلميذاً نجيباً يستطيع فيا بعد أن محل في الصف مع أحد هؤلاء الشيوخ أو محتل مكانه من بعده، وربما كان مرجع ذلك — كما بدا من مطالعة الحانب الأكبر مما تركه — ضعفه في اللغة بصورة تكاد تكون ماحوظة في كثير مما كتب، ويبدو لنا أيضاً أنه كان حين يطلق نفسه على سجيتها فإنه كان يكتب بأسلوب أقرب مايكون إلى أسلوب العامة فيكثر من استعال التعابير المصرية الدارجة و يخرج على قواعد اللغة، على أن هذا الأساوب في مؤلفه « إنباء الهصر »، وربما لا ينعكس في كتابه « نزهة النفوس » قدر انعكاسه في مؤلفه « إنباء الهصر »، وربما كانت علة ذلك ما كان يتوفر بين يديه من كتب سابقيه ، ذلك أن محاولته تقليد هؤلاء السابقين جعلته يعني — إلى حد ما — باختيار اللفظ و تهذيب الأساوب حتى يكون فلم

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمتنا لكتاب ابن الصيرق : إنباء الهصر بأنباء العصر ٠

نداً ؛ أما حين يكتب شيئاً جديداً غير مسبوق فيه بأحد فتبدو أصالته ؛ ويبدو لنا أن ابن الصير في كان أقرب إلى أن تفهمه العامة في بعض مؤلفاته أكثر مما يمكن أن تفهم الكثيرين من المؤرخين سواه ، لأنه كان يكتب لها بالأسلوب الذي تتشافه به .

ويلاحظ في كتابات الصير في الحروج على قواعد اللغة بدر جات تتفاوت صعوداً وهبوطاً في مؤلفاته باختلاف بعضها عن بعض ، كما أنه عيل لأن يختم ـ في بعض الأحيان ـ بعض الأخبار بالسجع الذي ربما أفسد على القارئ متعة الانطلاق بمتابعتـ الحبر وأخرجه من التفكير فيه ، وهذا الأساوب أوضح في «إنباء الهصر» منه في «نزهة النفوس» ، هذا إلى جانب اقتباسه أبياتاً من الشعر أو الأمثال القديمة يتمثل بها حيث تدفعه الحاجة ـ أو قد لاتدفعه ـ للاقتباس ، كما أنه سار في كتابه «النزهة» على طريقة من كتبوا في هذه الناحية بالذات أعنى من كتبوا عن الفرة الممتدة من عهد برقوق حتى السنوات الأولى من حكم السلطان جقمق فرجع إلى كتابات المقريزي وابن تغري بردي والعيبي وابن حجر على وجه الحصوص ، ولم يتحاش في بعض الأحيان أن ينقل بردي والعيبي وابن حجر على وجه الحصوص ، ولم يتحاش في بعض الأحيان أن ينقل عن الواحد منهم دون أن ينص على اسمه إلا في القابل النادر ، ولذلك سيلاحظ القارئ وأسطرها حتى فها لا زال منها مخطوطاً .

كان الرجوع إذن إلى كتب هذا العصر - لا سيا فيا نظر فيه ابن الصبر في - ضرورة اقتضتها الحاجة إلى إخراج « النزهة » إخراجاً علمياً دقيقاً ، وقد حاولنا أن نفسر الأعلام ونعر ف بالمصطلحات الفنية وأن ندل على الأماكن الجغرافية سواء أكانت محاية أم خارجية بقدر ما وسعنا الجهد ، واقتضى ذلك أن تكثر الحواشي في الأقسام الأولى من الكتاب الذي نقدمه اليوم، وطبيعي أن تقل كلما أوغلنا في السير قدماً في هذا الجزء وفي الجزئين التاليين له إن شاء الله تعالى .

ولقد اتبع المؤلف فى تدوين هذا الناريخ نظام الحوليات الذى كان شائعاً فى معظم كتب الناريخ الإسلامى وفى مؤلفات القرون السابع والثامن والتاسع بل والعاشر الهجرية، وسار فى تدوين هذه الأحداث حسب الشهور والأيام، وختم كل سنة بوفياتها غسير مقتصر على مصر بل جاوزها إلى غيرها من بلا د العالم الإسلامى : شرقيه وغربيه، ولم يحاول قط بدء الحدث أو الشهر أو السنة أو الوفيات بسطر جديد، بل تأخذ عباراته بعضها بحجز البعض الآخر دون فاصل أو وقفة مما لا يؤمن معه الزلل فى تتبع الأحداث والتراجم، يضاف إلى هذا أنه لم يراغ تنقيط الكامات فى كثير من الأحيان مما يجعل لبعضها أكثر من قراءة محتملة ، هذا إلى عديد من الأخطاء الإملائية ورسم بعض الأعسلام.

\* \* \*

لم يشر السخاوى فى ترجمته لابن الصير فى ومؤلفاته إلاإلى كتاب عمله فى هسسيرة الأشرف قايتباى ، وحملته كر اهيته للمؤلف للاهمام بالهجوم عايه هجوماً نسى محسه أن يذكر ما له من تصانيف فى هذا الميدان ، وإن اكتبى بقوله إنه « نصب نفسه لكتابة التاريخ فكان تاريخاً لكونه لا تمييز له عن كثير من العوام إلا بالهيئة »، بيد أننا نستطيع أن نقطع بأنه – إلى جانب ما نسخه من كتب غيره – قد أدلى بدلوه فى كتابة التاريخ ، فكان من ذلك كتابه الكبير « نزهة النفوس والأبدان » الذى حاول أن يجعل منسه فكان من ذلك كتابه الكبير « نزهة النفوس والأبدان » الذى حاول أن يجعل منسه موسوعة تاريخية منذ صدر الإسلام حيى زمنه ، ويبدو أن الحزء الأول منه كان خاصاً و بأنساب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتصل بنسب آدم إلى أن نصل إلى نسب سيد الأنام ومصباح الظلام ، كما يقول هو فى الحزء الثانى من نزهة النفوس المحقوظة نسب سيد الأنام ومصباح الظلام ، كما يقول هو فى الحزء الثانى من نزهة النفوس المحقوظة فى مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم ٣٥٣٧ ، وهذا الحزء هو الذى سمساه

\* بالجوهرية » في سيرة الرسول والتي يقول عنها إنه أوقف ابن تغرى بردى عليها ، (١) فقد جاء في كتابه إنباء الهصر قوله: « وألوقفته أيضاً على تأليني للسيرة الشريفة النبوية الملقبة بالجوهرية على من هي منسوبة له أفضل الصلاة والسلام ». وإن كان هذا النص نفسه قد يحمل البعض على إخراج « الجوهرية » من أن تكون جزءاً من كتابه « نزهة النفوس والأبدان » واعتبارها مؤلفاً مستقلا .

وإذا كان الجزء الثانى محمل نفس العنوان الذى محمله هذا الكتاب الذى أنشره اليوم فإنه يتضح لنا أنه أراد أن مجعل منه عنواناً شاملا لسلسلة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات وتغطى الفترة الإسلامية بأكلها ، وهذا مما قد يدعونا للقول بأن « إنباء الهصر بأنباء العصر » ربما كان جزءاً من كتابه الكبير « نزهة النفوس والأبدان » .

أما المخطوطة ذاتها فتقع في ٢٠٨ ورقة ، ومسطرتها ما بين ٣٩ و ٤١ سطراً ، وفي السيطر الواحد ١٨ كلمة تقريباً وهي بخط المؤلف نفسه وليست مسودة أي أنها الصورة النهائية التي كان يريد ابن الصيير في أن يكون عليها كتابه ، أما الورقة الأولى فليست بخطه بل عليها قراءات وتعليقات بخطوط متباينة ، وعلى الورقة التانية قراءات وتعليقات ما بين عربية وفارسية لمن وقعت النسخة في أيديهم وتسنى لهم قراء سها .

والنسيخة الأصلية هـذه فى المكتبة الأهايـة بباريس، وتوجد منهاصـور شمسية بدار الكتب والوثائق القومية بالقـاهرة برقم ١٢٨٦١ ح، كما توجد منها نسـخة فى المكتبة الأزهرية وهى حديثة النسـخة ، وتبدو فى هـذه النسخة

<sup>(</sup>١) ابن الصيرفي ؛ إنهاه الهصر بأبناه العصر، ص ١٨١٠

الأخطاء الكثيرة لعدم معرفة الناسخ بحقيقة أسماء ذلك العصر ووظائفه المماوكية الواردة في « النزهة » ، ومن ثم فهي ليست بذات قيمة في المراجعة ، يضاف إلى هذا أن وجود نسخة باريس بخط المؤلف ذاته بجب كل ما عداها ويجعل لهذه الأخيرة الصدارة في استعالها كأصل للنشر وهي التي اتخذناها أصلا ، ومن ثم كان اعتباري إياها النسخة الأتم التي أنقل عنها مع مقارنة أحداثها ووفياتها بما ورد في مخطوطات ذلك العصر ومطبوعاته .

وربما بدا الأمر يسيراً باعتبارها النسخة الأصابة التي كتبها ابن الصير في نفسه مخط يده، على أن هذا الأمر ذاته كان علة صعوبة لاقيتها في تفسير بعض ما أشكل قراءته، ذلك أنه على الرغم من أن مؤلفها قد اتخذ من نسخ مخطوطات غيره حرفة يتكسب بها في كثير من الأحيان إلا أنه تبسين لى أن كتابته النزهة «لنفسه» لم محمله على محاولة إجادة خطه . وتبدأ هذه المخطوطة بالورقة رقم ٢ ب بتولية السلطان برقوق و تنتهى في الواقع بورقة ٧٠١ وهي أحداث ذي الحجة سنة ٤٨ ه، وقد وقفت عند هذا الحد دون ذكر وفيات هذه السنة على الأقل ، أما ورقة ٧٠٧ ب فهي ليست تكملة لها بل تضمنت مطراً واحداً فقط بجرى على هذا النسق : « النبي صلى الله عايه وسلم ، واستقر عوضه فارس الطواشي الذي كان بالمدينة كبير الحدام » ويبدو أن المؤلف تركهادون أن يتمها حتى وافاه أجله ، بدليل ماجاء بعد ذلك من هذه العبارة بمشق كبير و مخط غير خط الناسخ:

« هذا كتاب من تأمله دخلت عايه المسرة من كل باب فى علم التاريخ ، رحمالله مؤلفهو من قرأه ونظر هو لكل المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين . غرة المحرمسنة ١٢٠٠».

ولم نستطع التعرف على موضع هذا السطر من المخطوطة ذاتها ، اللهم إلا إذا كان من أحداث متأخرة زمنياً ، ذلك أن فارساً المشار إليه إنما هو فارس الأشرفي الروى الطواشي ، والذي يقـول السخاوي في ترجمته إياه في الضوء اللامع (٦/٥٤٥) إنه استقرفي مشيخة الحدام بالمدينة في سنة اثنتين وأربعين عرضا عن الولوي ابن قاسم،

وأنه توجه فى البحر إلى الينبوع ليسير منه إلى محل خدمته فوصلها فى أتنائها واستمر إلى أن عزل فى سنة خمس وأربعين ثم أعيد واستمر إلى أن عزل سنة أربع وخمسين »؛ وقول ابن الصير فى : « كان بالمدينة كبير الحدام » يعنى أنه يتكلم عن حدث حدث فى سسنة ١٥٨ أو بعدها ، ومن هذا السطر نستدل على أن المخطوطة قد ضاعت أجزاء منها وأنه ربما وصل فيها إلى سنة ١٨٥٤.

+ + +

ونقف لحظة عند الورقة ٢ إ نستجليها عنوان الكتاب، فنرى أن هذ هالنسخة التى اعتمدناها أصلا للنشر تحمل عنوانين أحدهما بخط المؤلف وهو: «كتاب نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ (أهل!) الزمان، جمع فقير رحمة ربه الودود، على بن فقير مولاه داود، الحطيب الجوهرى الحنفى ، عامله الله بلطفه الحنى ، وغفر له ورحم والديه ومشايخه والمسلمين آمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ».

أما ثانى العنوانين فقد ورد فى ورقة ١ أ وهو : « نزهة النفوس والأبدان فى تاريخ الزمان»، وهذا العنوان على تلك الصورة واردمرتين فى هذه الورقة ذاتها بخطين مختلفين . وإذن فالاختلاف فى تحديد حقيقة العنوان واقع فى الشطر الثانى من هذا العنوان هل هو:

« فى تواريخ أهل الزمان » ؟

أم « فى تاريخ الزمان » ؟

على أنه يلاحظ أن كلمة « أهل » مضافة وإن كنا لانستطيع الجزم عما إذا كانت بخط ابن الصير فى نفسه أم بخط سواه من وقفوا على هذا التاريخ ، لا سيا وأنه قد أضيف بخط غير خط المؤلف (ورقة ٢١): « هذا الجزء هو» ثم تليها مباشرة عبارة « كتاب نزهة النفوس والأبدان .... » .

على أن ابن الصير فى أشار إلى تاريخه هذا حين ترجم فى كتابه « إنباء الهصر بأنباء العصر » للمؤرخ حمال الدين يوسف بن تغرى بردى المتوفى سنة ٧٤٨ فقال : « أو تفته

(أى أوقف ابن تغرى بردى) أنا على عدة مصنفات لى منها: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ... »، وهذا نص صريح نستدل منه بمسا لايدع ريبة لمرتاب على :

ا ــعدم ورود كلمة «أهل » في العنوان .

ب ــ استعماله كلمة « تواريخ » بدلا من « تاريخ » .

ثم إنه يشير في موضع آخر من كتابه «إنباء الهصر» (ص ٩٨) إلى «النزهة» فيقول في معرض كلامه عن ابن حريز القاضي المدالكي «... ووقف على تاريخي الكبير المسمى نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، وكتب لي عليه كتابة بايغة»، وإذا وضعنا في الذهن أن كتاب «إنباء الهصر» الذي وردت فيه هذه العبارة مكتوب بخط ابن الصير في نفسه أدركنا أنه اختار لمصنفه هذا اسم: «نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان»، وأنه ارتضاه له عنواناً ، ثم أخذ يعرضه على الشيوخ والعلماء على هذه الصورة لتقريظه، ومن ثم فإنه يتجلى لنا جلاء بيناً أن ابن الصير في جعلهذه العبارة عنواناً للكتاب الذي تنشره له اليوم لأول مرة، وحق لنا أن نهمل كامة «أهل» وأن نعتبر كلمة «تواريخ» بدلا من «تاريخ» يؤكد هذا ما ورد على الصفحة الأولى من هسذا الكتاب : في الحزء الخاص بالسيرة الشريفة : المجلد الثاني من نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان.

\* \* \*

لقد تضمنت الورقتان الأولى والثانية من هذه المخطوطة تعليقات بعضها يتنداول العندوان كما أشرنا إلى ذلك في الفقرات السابقة ، والبعض الآخدر تقريظات للكتاب ومؤلفه ، ثم تعليقات دوإن بدت جانبية عابرة د إلا أنها ذات أهمية تعين المشتغلين في دراسة تاريخ هذه الحقبة على معرفة المجال السنوى لبعض كتب ذلك العصر التي لا زالت مخطوطة ، وهي تعليقات عن مدى سنوات كل من « نزهة النفوس » و « إنباء المحمر » لا بن حجر ، و « إظهار العصر » للبقاعي :

<sup>(</sup>١) انظر مبكر فيلم رقم ١٢٨٤ بمعهد المخطوطوطات العربية بالقاهرة ،

أما التقريظ الوارد في ورقة ٢ أ فهذا نصه :

- (١) الحمدلله.
- (٢) اطلعت على هذا الروض الزاهر والبحر الزاخر ، ولا يستغرب
  - (٣) صدوره بمن تبحر في العلوم ووروده وصدوره ، فهو محمد
    - (٤) الله ليس فيه ما يقال فيه ، ولا يستبعد نظيره ممن مارس
      - (٥) العلم وبالسند ، بدونه باره الرد (؟) . كتبه
        - (٦) محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي
          - (V) عفا الله عنهما حامداً
            - (٨) ومصلياً ومسلماً.

وأول ما يلاحظ على هذا التقريظ أنه يحمل ما يدل على أنه قد كتب في حيساة المؤلف الذي ربما كان قد عرضه على صاحب التقريظ فكتب هذه العبارات التي تشير إلى أن الصير في كان لا يزال حياً فليس فيها ترجم عليه، بل فيها مايوم إلى إرضائه، فهو « ممن تبحر في العلوم » ثم إن الكتاب « لا يستبعد نظيره ممن مارس العلم » .

لكن من يكون الطرابلسي هذا ؟

هناك كثيرون ممن يلقبون « بالطرابلسي » ، و لقد جع السخاوى تحت هذا الاسم في باب الألقاب عشرة أشخاص عاشوا في هذه الحقبة ، وإن عددنا في جزء واحد من ضوئه ١٧٣ واحداً كل منهم يلقب بالطرابلسي ، وهذه تسمية عادية جداً ؛ على أننا نرجع بعد مطالعة تراجم العديد من هؤلاء « الطراباسين » أن « محمدا بن محمد الطراباسي » هذا إنما هو « محمد بن محمد بن يوسف بن سعيد الطراباسي » المواود في رجب سنة ثلاث وثلاثين و ثمانمائة بطرابلس الشام ، أي أنه يصغر ابن الصير في وحب سنة ثلاث وثلاثين و ثمانمائة بطرابلس الشام ، أي أنه يصغر ابن الصير في

بأربع عشرة سنة ، وكان يلقب أحياناً «بالمقرئ بن المقرئ » ، وقد جاء به أبوه إلى القاهرة وهو ابن ثلاثة عشر عاماً فدرس على أيدى الكثيرين من فقهائها وعلمائها وشيوخها على اختلاف مذا هبهم منهم ابن حجر العسقلانى والبلقيني والعز بن عبد السلام من الشافعية ، والعيني و ابن الديري و الأقصر أئي و الشمني من الحنفية ، و ابن التونسي و ابن الخلطة من المسالكية ، ثم البدر البغدادي الحنبلي .

غريباً ، ومن ثم كرّ قافلا إلى الديار المصرية سنة سبع وخمسين وثمانمائة ، ويعلل السخاوى هذه العودة يما رآه الطر ابلسي « من نقص نفسه في المذهب » ، على أنه في هذه المسرة - مهماكانت الدواعي - لازم الأمين الأقصرائي يحيى بن محمد بن إبراهيم حتى موته ملازمة تامة حتى استطاع أن يتنزل بعنايته فى كثير من الحهات، ونستطيع من ترجمتـــه التي أوردها له السخاوي في الضوء اللامع (ج ١٠ رقم ٨٧) أن نتبين محاولة السخاوي النَّيل منه في أكثر من موضع ، فهو يراه « قد ترقى مع سرعة حركته في الكلام ومبادرته للكتابة» ، ولكنه يعتر ف بصبرورته المعول عليه فى الفتاوى وإقبال الطلبة عايه « وإن كان فيهم من هو أمتن منه تحقيقاً وأحسن كلاماً وتصوراً » يضاف إلى هذا ــ في رأى السخاوى... «عدم تحاشيه عن التوجه لبعض الأمراء فمّن دونهم للقراءة عليه» ونعته إياه « بعدم التبسط في معيشته » و « عدم مشيه المناسب » إلى أمثال هذه العبارات التي تقدح فيه من بعيد والتي كان السخاوى بارعاً في سوقها ضده وضد الكثيرين غبره ، فهل لنا أن نقول بعد استعراض ترجمته هذه أن صاحب الضوء كان كارهاً له ؟ وهل بجوز لنا أن نستنبط من هذا أن تلك الكراهية هي التي دفعت الطرابلسي لأن يقرظ ابن الصرف ويثنى عليه و هو يعرف ما بين صاحبه و بين السخاوى من بغضاء تجلت واضحة فى الترجمة التي ساقها لمؤلف النزهة ؟ إذا كان الأمر كذلك جاز لنا أن نقول إن هذا هو « محمد بن محمد الطراباسي » وإن لم نجزم بذلك جزماً باتاً ولكنا نرجحه ونثبته هنا إلى أن يظهر لنا أولغيرنا من ينقضه بناء على ترجمة قد لا نكون اطلعنا عليها حتى وقت كتابة هذه الكلمات.

أما التقريظ الثانى الذى تحمله صفحة العنوان فهو ثلاثة أبيات من الشعر تجرى على هذا النسق :

الحمد لله رب العالمين .

مفصح عن محاسن الأخلاق كضياء العيون في الأحداق لا يرى مشله على الإطلاق إنمسا نزهة النفسوس كتاب فى عيون الأخبار حل سسناه مطلق الحسن قيد الفكر وصفا

ويليهــا :

« كتبه ناظمه فقير رحمة ربه محمد بن أبى بكر القادرى ، غفر الله له ولوالديه ، ولحميع المسلمين . آمين » .

والإسم الكامل لناظم هذه الأبيات هو: « محمد بن أبي بكر بن عمر بن عمر ان ابن نجيب بن عامر الأنصارى الأوسى السعداوى الدنجاوى ثم القاهرى الدمياطى الشافعى القادرى الحوهرى «وهو اسم يتضمن عرقه القبلى ، ثم البلاد التي حل فيها مولداً وإقامة ، ثم حرفته ، وقد نعته السخاوى (الضوء اللامع ، ج ٧ ترجمة ٤٤٣) به «الشاعر » تم وكان القادرى هذا في سن ابن الصير في تقريباً ، فالبعض يجعله أكبر منه بسنة واحدة ، والبعض الآخر يعده أصغر منه بعام واحد، فقد ولد بدنجية عركز شربين قرب دمياط وليس من شك في أنه عرف ابن الصيرفي ، فكلاهما قد تكسب في سوق أخوهر بين حسيا

<sup>(</sup>١) محمد رمزى : القاموس الجغراف ، ج ٢ ق ٢ ص ٧٨ .

وردت الإشارة لذلك في أكثر من موضع بالضوء ، ولاجدال في أن وقوف كل منهما في هذا السوق خلع على كل منهما لقب « الجوهرى » ، كما أننا نعرف من ترجمة ابن الصير في أنه « دخل دمياط » و بتى فيها فترة من الزمن وإن كنا لانعرف مداها ؛ وغير بعيد – بل هو المحتمل – أن يكون قد التتى في هذا البلد أيضاً بمحمد بن أبي بكر القادرى الذي نعرف أنه و تردد إلى دمياط وقطنها مراراً » ، يضاف إلى هذا أن كلا منهما درس على الشمني و ابن الديرى و ابن حجر العسقلاني و الأمين الأقصر ائى ، منهما درس على الشمني و ابن الديرى و ابن حجر العسقلاني و الأمين الأقصر ائى ، وطبيعي جداً أن يكون كل من ابن الصير في والقادرى قد تعرف على الآخر في مجالس هؤلاء العلماء و حلقاتهم ، و نشأت بينهما مودة دفعت ابن الصير في لأن يعرض عليه « نزهة النفوس » هذا ليقر ظه فاستجاب لرجائه أورغبته ، فكانت من ذلك تلك الأبيات الثلاثة السالفة .

\* \* \*

ثم هناك تعليقات جانبية أخرى، واحدة منها بأعلى صفحة العنوان (٢١) وهي:

- (۱) وصلى الله على عبده
- . (٢) فقير رحمة ربه الحنفي محمد بن عبد القادر
  - (٣) الرجبي الحنفي
    - :: .: (½)
    - :. .: (a)
  - (٦) سنة عشر و تسعا(ثة) .

ولسنا نعرف شيئاً عن محمد بن عبد القادر الرجبي هذا وإن كان أبوه قـــد نشأ في كفالة أمه فاطمة زوجة قاسم البلقيني المتوفى سنة ٨٦١ ه، على أن الرجبي هذا لم يكن متصوفاً ومات سنة ٨٨٩ ه أو في التي بعدها .

ويلي هذه الأسطر ما يلي : « بخط مؤلفه و هو خميع ما كتبه إلى و فاته رحمه الله ، يه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ، ج ه ص ٢١٨ س ١١٤ ج ٧ ص ١٨٨ س ٢٢ -

وهناك تعليقات أخرى وردت فى ورقة ( ١ أ )، أحدها يتعلق بالعنوان – كما ذكرنا آنفاً – وهو:

- (١) نزهة النفوس والأبدان في تاريخ الزمان
  - (۲) لعلى بن داود الخطيب الحوهري
    - (٣) وهو نخطه رحمه الله
      - (٤) وهو خميع ما كتبه
        - (٥) إلى وفاته :

لكن هذا التعايق يحتاج إلى تعليق وذلك لمسا يشوبه من الحطأ ، لأن ما وجد من هذه المخطوطة يقفعند سنة ١٥٠ من عهد جقمق أو حتى نهاية أحداث سسنة ١٤٩ ، زد على ذلك أنه أصبح من المعروف لنا الآن أن ابن الصير في كتب تاريخ الأحداث إلى حكم قايتباى ، يؤكد هسذا ما نشرناه من تحقيقنا لكتاب آخر للمؤلف ذاته هو إلىاء الهصر بأنباء العصر» الذي وصل إلينا منه ما كتبه عن عهده حتى سنة ٧٧٧ هوقد ضاع باقيه ؟

على أننا قد نفسر قوله «وهو جميع ما كتبه إلى وفاته » بأن كاتب هذه العبارة قصد بها القسم الخاص من النزهة منذ عهد برقوق حتى السنوات الثمانى الأول من حكم الملك الظاهر جقمق أعنى إلى سنة ٨٥٠ :

على أنه يبدوأن هذا التعليق استرعى انتباه أكثر من قارئ لمخطوطة « النزهة » هذه فقد ورد فى نفس الصفحة ولكن بخطوط مختلفة :

« إنباه الغمر من سنة ثلاث وسبعين إلى آخر سنة خمسين وثمانمائه » .

ثم نخط آخر :



<sup>(</sup>١) انظر حسن حبشي : المقدمة لكماب إنباء الهصر بأنباء العصر ،

« ابتداء هذا التاريخ : نزهة النفوس من رمضان سنة ۷۸۷ و نهايته لغاية سنة خمسين و ثمانمائه سنة ۸۵۰ » :

ئىم يايھا :

« تاسع عشر شهر المبارك من رمضان سنة ٧٨٤ أربع وثمانين وسبعائه » :

ثم تكررت العبارة ذاتها إلا أن يكون الكاتب قد أراد تجويد الخط أو لعله أراد أن يصل بينها و بن العبارة التالية :

« إلى غاية شهر ذى الحجة نهاية سنة خمسين و نما نمائة » :

ثم عبارة بخط آخر ولعلها تتمة لهذا القول أيضاً :

« انتهى نزهة النفوس إلى هذا المحل » :

ثم:

« و من سنة إحدى وخمسين إلى سنة ست وسبعين (؟) و ثمانمائة . إلى هذا المحل انتهى إنباء الهصر في أنباء العصر» ؟

ثم يلى ذلك بخط مغاير لتلك الخطوط وبأسلوب نلحظ فيه العجمة :

« تاريخ بقاعي من سنة ٥٥٨ إلى غاية سنة ١٧٠ » :

وبنفس هذا الخط ورد فی ورقة ( ۱ ب ) : « وفات الشیخ علاء الدین السیر امی فی سنة ۷۸۰ » :

ويبدو لنا من هذه التعليقات أنها كلها تتضمن إيماءة إلى مضمون نزهة النفوس في أنه يشمل الأحداث والوفيات من ١٩ رمضان سنة ٧٨٤ إلى ذى الحجة سنة ١٥٠٠

وقد تكون الإشارة إلى بداية « إنباء الهصر » غير صحيحة ــــكما بيناها في مقدمتنا لتحقيقنا إياه ـــ وكذلك النهاية : غير أن الإشارة إلى تاريخ إبراهيم بن عمر البقاعي صحيحة في محلها ، يؤكد هذا أنه توجد في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة نسخة من هذا التاريخ وهي مسودة المؤلف وبخطه وعنوانها « إظهار العصر لأسرار أهل العصر» وتوجد منه صورة على فيلم بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة .

\* \* \*

آما عملى فى الخطوطة فقد حاولت أن أنقلها كما هى إلا مع تصويبالأخطاء الإملائية والتنقيط والترقيم وتعديل بعض الكلمات وتصويبها ناصاً على ذلك فى الحاشية وإلا حيث يكثر التكرار فتجنبته بالإشارة فى أول مرة إلى تصويب اللفظ فيما يلى من الصفحات ؟

\* \* \*

ولا يفوتني أن أشكر الآنسة ليلي محمد المغاوري والسيد محمود رزق محمود الباحثين عركز تحقيق التراث القومي لمساعدتهما إياى في كثير من مر احل هذا الجزء.

ومن الله العون والتوفيق ما

حسن حبشي

الدق في (<u>۱۷ رجب ۱۳۸۹</u> الدق في (<del>۲۹ سبتمبر ۱۹۶۹</del>





لزيان عوندرجزر وعفراه زند والدبئ باعدوالم في عبور الأخبار بحرَّاتُهُ أَيْضَا العبور الأحداق مُطْلَقُ لَلْمِ وَيَبِدُ الْمِرْرُوضَعًا لِأَبْرِي مِثْلَدُ عَلِي الْإِطْلَاقِ بته باطر فيروجه وم محروكا لفاهر كاعزلندله ولوالد

ورقة 1 أ من مخطوطة نزهة النفوسِ وِالإَبدان





ورقة ٢٦ من مخطوطة نزهة النفوس والأبدان





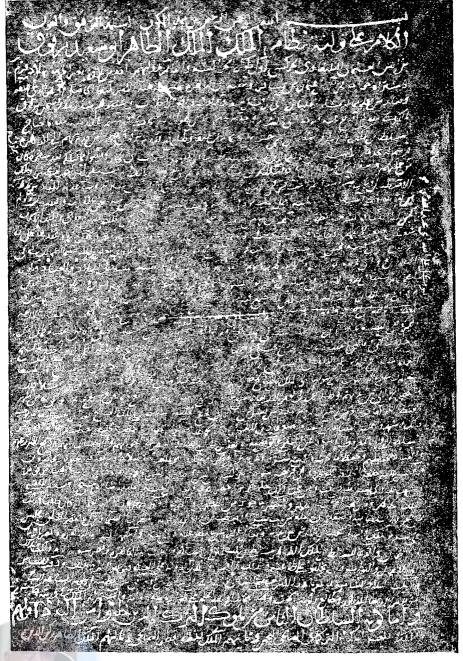

و رقة ٢ ب من مخطوطة نوهة النفوس والأبدان بخط المؤلف نفسه



ثبت بأهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية المستعملة في حواشي كتاب نزهة النفوس والأبدان

امين سامى : تقويم النيل ج ١ ، ٧ ، ٨ ( المطبعة الأميرية ، ١٩١٦ ) .

ابن إياس: ( محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصرى ):

بدائع الزهور ( مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة ١٤٣٨ هـ ) .

ابن بهادر المؤمني : ( محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني ) :

فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر .

( صور شمسية بدار الكتب المصرية ، ٢٣٩٩ تاريخ ) .

ابن تغرى بردى ( جمال الدين يوسف ۸۷۷ ه ) :

١ - المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى (ج١ ، تحقيق أحمد يوسف نجاتى ،
 مطبعة دار الكتب المصرية ) انظر أيضا G. Wiet

٧ \_ مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة (كبردچ ، ١٧٩٢).

٣ ـــ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة ، ١٢ جزءا .

( مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٣٠ ) .

ابن حجر (أحمد بن على ... العسقلاني ، ت ٨٥٢ هـ):

١ - إنباء الغمر بأنباء العمــر (ج ١) تحقيق حسن حبشى ، نشره المجلس
 الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، ١٩٦٩ .

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ه أجزاء ) تحقيق مجمد سيد جاد
 الحق ، دار الكتب الحديثة بالقاصة ، ١٩٦٧ .

٣ - رفع الإصرعن قضاة مصر (ج ٢٠١) نشر حامد عبد المجيد (ومخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٠٥ تاريخ).

ابن دقم ق ( ابراهم بن محمد بن أيدم بن دقماق ، ت ٨٠٩ ه ) :

كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، ج ه .

السخاوي (محمد بن عبد الرحمن ... ، ت ۹۰۲ هـ ) :

الذيل على رفع الإصر ، تحقيق جودة هلال ومجدد مجمود صبيح ، الدار المصرية للتأليف والترجمة بالقاهرة ( بلا تاريخ ) .

٢ — الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١٢ جزءا ) نشرته مكتبة القدسى
 بالقاهرة ، سنة ١٣٥٥ .

المسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ، ت ٩١١ ه ) :

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .

ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة):

الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب (نشره يوسف بن إليان سركيس)، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت ١٩٠٩.

#### طافور (بيرو) :

رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي . ترجمة وتعليق حسن حبشي، نشرته دار المعارف ، مطبعة سجل العرب ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

### الطباخ : ( محمد راغب بن محمود بن هاشم ) :

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (v أجزاء) المطبعة العلميــــة بحلب ســـنة ١٩٢٣ – ١٩٢٤ ·

#### ابن طولون : (شمس الدين ابن طولون الصالحي ) :

قضاة دمشق، النغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام، تحقيق صلاح الدين المنجد، من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، دمشق، ١٩٥٦.

ابن عبد الحق البغدادي (صفى الدين عبد المؤمن ... ت ٧٣٩ ه):

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (٣ أجزاء) تحقيق على مجمد البجاوى، نشرته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ، ١٩٥٤ .

#### العزاوى (عباس):

تاريخ العراق بين احتلالين ، ج ٢ (مطبعة بغداد الحديثة) سنة ١٣٥٤ = ١٩٣٦ -

### ابن العاد الحنبلي (عبد الحية ، ت ١٠٨٩ ه):

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ٢، ٧، نشرته مكتبة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٠ .

# العيني ( بدرالدين مجمود ...، ت ٥٥٥ ﻫ ) :

عقدالجمان فى تاريخ أهل الزمان (ج ٢٤ ) صور شمسية بدار الكتب المصرية رقم ١٥٨٤ تاريخ .

## ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحيم ) :

تاریخ ابن الفرات .

ج ٩ ، نشره قسطنطين زريق ونجلاء عن الدين ، بيروت ، بالمطبعة الأميركية ببيروت ١٩٣٨

## القلقشندي (أحمد بن على ، ت ٨٢١ ه ):

- ١ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (١٤ جزءا) . مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٩١٣ ١٩١٩ .
- تلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الإبيارى ،
   نشرته دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١٩٦٣ .
- ٣ مآثرالإنافة فى معالم الخلافة ، ٣ أجزاء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، الكويت ١٩٦٤ .
- ٤ نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ، تحقيق إبراهم الإبيارى ،
   من سلسلة تراثنا العربى ، القاهرة ١٩٥٩ .

## لسترانج (جي):

بلدان الخــلافة الشرقية ( من مطبوعات المجمع العلمى العراق ) ، ترجمة بشيرفرنسيس وكوركيس عواد ، مطبعة الرابطة ، بغداد ١٩٥٤ .

#### محمد رمزی :

- ۱ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ٣ أجزاء، مطبعة دار الكتب المصرية،
   ١٩٥٢ ١٩٥٥ ٠
  - ٢ فهرس القاموس الجغرافي ، مطبعة دار الكتب ١٩٦٨ .

## محمد کرد علی :

- ١ خطط الشام (ج٤ ، ٥)، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٢٧ .
- ٢ غوطة دمشق ١٩٤٨ طبعة دمشق المجمع العلمي العربي ١٩٥٢ .

#### محمد مختار:

التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ببولاق ، ١٣١١ ه .

# المقريزي (أحمد بن على ، ت ١٤٥ه):

١ -- السلوك لمعرفة دول الملوك، صور شمسية بدار الكتب المصرية رقم ٥٥٥،
 ١ تاريخ .

٧ – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأمصار (جزءان) طبعة بولاق١٢٧٠ه.

يحيى بن الحسين بن القاسم (ت ١١٠٠ه):

غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ، ق ٢ ، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، نشر دار الكاتب العربى بالقاهرة ، ١٩٦٨ .



#### Ayalon (D.):

Studies on the Structure of the Mamlouk Army (Bulletine of the School of Oriental & African Studies), 1952.

#### Blochet (E):

Histoire d'Egypte de Makrizi (Leroux, Paris 1908).

#### Dozy (R):

Supplement aux Dictionnaires Arabes, 2 vols.

#### Dussaud (R):

Topographie Historique de la Syrie Antique et Medievael, Paris, 1927.

Gaudefroy - Demombynes: La Syrie à l'Epoque des Mamlouks, Paris 1923.

#### Le Strange (G):

Palestine under the Moslem, London 1890.

#### Quatremère (E):

Histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte, Paris 1837, T. I, pt. 2.

#### Wiet (Gaston):

Les Biographies [du Manhal Safi, (Memoires présentés à l'Institut d'Egypte, t. XIX, Le Caire 1937).



# (۲ ب) كبسم الله الرحمن *الرحبيم*

من ممدّ الكون ، أستمدّ التوفيق والعون [ خلع حاجى وتولية برقوق ] الكلام على تولية نظام المُلك المَلك الظاهر أبي "سعيد برقوق أنس العيثاني اليلبغاوى الجركسي ، أول ملوك الجراكسة والقائم بدولتهم

أخذ من بلاده صغيراً فأبيع ببلاد قرِم فاشتراه خواجا فخر الدين عثمان (٣) ابن مسافر وجلبه إلى القاهرة فابتاعه منه الأمير يلبغا الحاصكي وهو الذي

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ أبو » •
 (۲) وتكتب أحيانا بالصاد و يقال إنها الأصح ، راجع ابن حجر : الدرر الكامنة ج ١ ص ١١٤.

الله المال Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 549

<sup>(</sup>٣) هو الأمــير يلبغا العمرى ، وكان يكتب عنه « الأبواب من غير مطالعة » إلى نائب الشام ، أنظــر القلقشندى : صبح الأعشى ٨ / ٢١٨ ، والدرر المكامنة ٤ / ٧٩ ، ٥ ، وابن العاد الحنسبل : شذرات الذهب ٧ / ٧١٢ — ٢١٢ / ٣٠٠ . Wiet: op. cit. No. 2676 ، ٢١٣ — ٢١٢ /

أعتقه وصار من مملة مماليكه الجلبان إلى أن قُتل يلبغا ووقعت واقعة الأجلاب وشتتوهم شدر مدر ، فسجن برقوق بالكرك مدة ثم أفرِج عنه فتوجّه إلى الشام وخدم نائبها الذي هو الأمير منجك [اليوسني] واستمر في خدمته مدة ، فاحتاج السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين إلى مماليك يلبغا فطلبهم ، فقدم برقوق صحبة من قدم منهم إلى القاهرة فرسم له بخدمة الأسياد من حملة المماليك السلطانية .

<sup>(</sup>۱) المعروف أن بلبغا الخاصكي استكثر من الهماليك الجلبان وبالغ في الإحسان إليهم وكانوا يخرجون معه في موكب خاص ضخم ، أما « الجلبان » أو « الأجلاب » فهم الهماليك « المشتروات » النابعون للسلطان الحاكم، وهو لفظ متأخر زمنيا بعض الشيء عن قبام دولة الهماليك الأولى، وقد عتم استماله في الدولة الجركسية ، انظر في ذلك Ayalon: Studies on the Structure of the في الدولة الجركسية ، انظر في ذلك Mamlouk Army, (1), pp. 206-213.

<sup>(</sup>۲) السبب فى وقعة الأجلاب هــذه أن بمــالبك يلبغا الجلبان أرادوا خلع الملك الأشرف شعبان منة ٤ ٧٦ ه الذى جمع معه جماعة من الأمراء السجار والعامة ٤ وكانت النصرة للا شرفية الذين راحوا هم والعامة « يمسكون بمــاليك يلبغا و يحضرونهم عرايا مكشوفى الروس » كما يقول ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ١١ / ٦ ٤ - ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الكرك من الاع أطراف الشام الشديدة الحصافة وهي على جبل شاهق الارتفاع ، انظر يا قوت : معجم البلدان ١٤/٤ عدا وقداختلفت المراجع العربية في ضبط هذا الاسم بفعلد ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع ٣/٥ ه ١ ١ يسكون الراء ، وجعله غيره بفتحها كما جرت بذلك عادة أبي المحاسن في النجوم الزاهرة ، وسار على هذا النهج أيضا Saudefroy - Demombynes : La Syrie à الزاهرة ، وسار على هذا النهج أيضا الاجوم و المحاسنة النهج المناسبة المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة المحاسنة المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة المحاسنة المحاسنة المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة النهج المحاسنة المحاسنة المحاسنة المحاسنة المحاسنة المحاسنة النه المحاسنة المحاسنة المحاسنة المحاسنة النه المحاسنة المحاسنة

<sup>(</sup>٤) شغل منجك اليوسنى كثيرا من كباروظائف الدولة فىكان حاجب دمشق ثم وزيرا بمصر ثم أستادارا وولى إمرة حلب ، راجع ابن حجر : إنب الغمر ١٠١-١٠١ ، والدرر الكامنة ٥/٤٨٤، والمقريزى : الخطط ٢/٩ Wiet : op. cit No. 2535. (٣٧٣-٣١٩/٢)

فلما سافر الملك الأشرف إلى الحجاز – ووثب مماليكه بعد سفره – كان (٢) (٣) (٣) (٢) (٣) (٢) (٥) برقوق من جملتهم وانتقل من الحندية إلى الحاصكية ثم إلى إمرة طباخاناه ثم (٥) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) أمير آخور كبيراً وملك الاصطبل وباب السلسلة ثم استقر في الإمرة الكبرى فانفر د بتدبير المملكة ، فحسنت سيرته وساعدته المقادير بذهاب من يعانده ، ولما استقر في الأتابكية أجمل المسيرة في الرعية

- (٣) الخاصكية فرفة من بماليك السلطان الحاكم يكونون فى العادة من جماعة المشتروات، وهم يلازمونه فى خلواته و يجهزهم فى المهمات الشريفة ، أنظر فى ذلك ابن شاهين : زبدة كشف الممالك G. — Demombynes: op. cit. Introd, p. xxxIII; ، وانظرأيضا ، Ayalon, op. cit.
- (٤) أشار القلقشندى : صبح الأعشى ٤/٨ إلى أن « الطبلخاناة » لفظ يطلق على طبول متعددة وزمارات تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص ، وجرت العادة على أن تدق كل ليلة بالقلعة بعد صدلاة المغرب ، كما أنها تكون صحبة الجيوش ومع السلطان فى سفره ، وللطبلخ ناة أمرير يكون له من الماليك ما بين أربعين وثمانين مملوكا ، ( انظر نفس المرجع ، ٤/ه١ ، وابن خليل الظاهرى : زيدة كشف الممالك ص ٣١١) ، هذا ويبلغ إقطاع أمير العابلخاناه ثلاثين ألف دينار، نقل ذلك صح الأعشى ٤/٠٥ عن مسالك الأيصار .
- (ه) معنى هــذا أن الأمير برقوق أصبح أمير مائة مقــدم ألف وعى مرتبة تؤهــل صاحبها لشغل المناصب الكبرى فى الدولة حينذاك سواء أكانت فى مصر أو فى بلاد الشام ، فنى مصر : نائب السلطنة ونائب الغيبة والدوادار الكبير والأستادار ، وأما فى الشام : فنائب دمشق ونائب حلب .
- (٦) هو المتحدث على إســطبل السلطان أو الأمير ، راجع القلقشندى: صبح الأعشى ٥/ ٦١ .
- (٧) يسمى بالاسطبل السلطانى وهو يقوم داخل أســوار القلمة ، وكان ينزل إليه السلطان من جانب إيوان القصر، يضاف إلى هذا أنه فى ركو به كان لابد له من النزول إليه ومنه إلى الميدان ، أشار المقريزى:
   الخطط ٢ / ٤ ٠ ٢ ، ٢ ٢ ، ١ ما باب السلسلة فكان يعرف أيضا بباب الإسطبل أو باب الانكشارية .
- (٨) الأتابكية نسبة إلى أتابك وهي وظيفة كانت لمن يشفل في هذا العصر وظيفة مقدم العساك، وهي تجعل صاحبها «أكبرالأمراء المقدمين بعد النائب والكفيل» ، انظر في ذلك صبح الأعشى العساك، وهي تجعل صاحبها «أكبرالأمراء المقدمين بعد النائب والكفيل» ، انظر في ذلك صبح الأعشى الم المراد ويشير G. Demombynes : op. cit. Introd, P. xxvII الم يد شيخ سنة م ١٨ / قب «أتابك العساك» قصد أن يكون المتصرف في جميع شئون الحكومة .

بالسياسة وشمل الناس منه أنواع الحبرات والفضائل واولم يكن [له]إلا انقياده للشريعة المطهرة، وناهيك مهامن منقبة ومفخرة [لكفي]، والسلطان إذ ذاك الملك الصالح حاجي بن الملك الأشرف شعبان صغير لا يفهم الخطاب ولا يرد الحواب ، فأجمـــع أعيان المملكة وأمراؤها ومباشروها وأهل حلها وعقدها على أن الزمان الذى هم فيه محتاج إلى سلطان صاحب قوة وجنان ، ومعرفة ذلك تضطر بُ منهم الأمور وتكثر الشرور وينتشرالفساد في البلاد والعبـــاد، ويكون إهمالهم سبباً في طمع الأعداء في البلدان ، فضر بوا المشورة فما بينهم، واستجاروا الله الكرم المنَّـــان أن يكون سيفُ الدين برقوقُ سلطانَ الإسلام ذلك حضر أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله محمد الهاشمي العبـــاسي وقضاة القضاة الأربعة وهم : قاضي القضاة بدر الدين [ محمد ] بن أبي البقاء السبكني الشافعي ، وقاضي القضاة صدر الدين [ محمد ] بن منصور [الدمشقي] الحنفي ، وقاضي القضاة كمال الدين بن خـــير المالكي ، وقاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي [ العسقلاني ]، وعلماء العصر والمفتيون ، منهم : الشيخ

 <sup>(</sup>۱) Wiet: op. cit. No. 867. (۱) و انظر جدول أنساب أسرة قلاون تحت رقم ۱۸۷۸ في نفس المرجع .
 (۲) في الأصل « و إن لم يفعلوا ذلك و إلا تضطرب » .

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع والمصادر عنه في Wiet: op. cit No. 2318

<sup>(؛)</sup> هو عبد الله بن محمد بن خير السكندرى المسالكي المتوفى سسنة ٨٢٠هـ ، وكان أحد من قرأ عليهم ابن جمر وهو في الثالثة والعشرين ، وكان موصوفا « بالعالم المسسند القاضي الرحلة » ، انظر في ترجمته السخاوى : الضوء اللامع ٥ / ٢٣١ .

العلامة أكمل الدين الحنفي والشيخ العمدة سراج الدين عمــرالبلقيبي الشافعي (٢) (٥) (٥) الدين الحنفي والشيخ العمدة سراج الدين عمــرالبلقيبي الشافعي (٥) إلى الإصطبل السلطاني، وأمروا قطلوبغا الكوكائي أمير سلاح وألطنبغا المعلم (٢) (٧) رأس نوبة النوب أن يتوجها إلى الملك الصالح حاجيّ فيأخذاه ويدخلاه إلى

- (۳) كان من حمسلة أمراء الألوف بالديار المصرية ، ثم ولى كثــيرا من وظائف الدولة الكبرى كجو بية الحجاب، ومات سنة ٧٨٥ هـ، أنظر عنه ابن حجر : إنباء الفمر ١ / ٢٨٥ ترجمة رقم ٢٥٠ وابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ١١ / ٢٩٨ .
- (٤) كانت وظيفة أمسير سلاح من كبرى مراتب أرباب السيوف الذين هم بحضرة السلطان ، ومهمة صاحبها حمل سلاح السلطان في المجامع الكبرى ، كما كان له الإشراف على السلاحدارية من المماليك السلطانية ، انظر صبح الأعشى ٤ / ١٨ .
  - cf. Wiet: op. cit. No. 536. (•)
- (٦) رأس نوبة النوب من الألفاظ المحدثة المركبة ، وهي لقب يطلق على من يتحدث على مماليك السلطان أو الأمير و ينفذ أوامره فيهم ، وقد أشار القلقشندي (صبح الأعشى ٥ / ٥ ٥٠) إلى أن عبارة «رأس نوبة النسوب» تعبير خاطئ تطلقه العامة على أعلى الأمراء ممن يتسول وظيفة رأس نوبة ، ويشير G Demombynes: op. cit. Introd. p. LVI, note 4 إلى أن صاحب «المقصد الرفيه المنشا» سماها «رأس نوبة الأمراء» ؟ على أن هناك وظيفة «رأس نوبة الذي » التي أصبحت منذ منتصف القرن التاسع الهجري تسمى برأس نوبة النوب ، كما نص على ذلك أبو المحاسن المن تعرى بردي في النجوم الزاهرة ١١ / ٢٢٧ ،
- (٧) كان السلطان المسلك حاجي موجودا ساعتئذ في قاءة الدهيشة التي كان السلطان الملك الصالح اسماعيل بناها في سنة ٤٤٧ .

<sup>(</sup>١) وكان شيخ الخانقاه الشيخونية وهي من أجل خانقاوات ذلك العصر ٠

الحريم ويأخذا منه النمجاة فامتئلا لذلك و أحضرا بها إلى بين أيديهم ، وكل ذلك في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع و تمانين وسبع مائة ، الموافق له من أشهر القبط آخرهاتور ، ومن أشهر الروم سادس تشرين الثاني با فخلع الحايفة السلطان الملك الصالح بعد أن ثبت عنده ما يوجب ذلك، وشهد عليه القضاة بل ونفذوا خلعه ، وأذن للظهر وبادر الجماعة فصلوا الظهر وخطب الحليفة خطبته على العادة ، فأمر السلطان فيها بالمعروف ونهاه عن المنكر ووصاه بالعدل في الرعية والنظر في أحوالهم والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم والقيام محفظهم وحفظ ما تحت ولايته شرقاً وغرباً براً وبحراً ، وقلده أمر العباد والبلاد ، وبابعه فبايعه الحاضرون ، وأفيض عليمه خلعة وقلده أمر العباد والبلاد ، وبابعه فبايعه الحاضرون ، وأفيض عليمه خلعة الحلافة المعظمة وهي فرجية سوداء بتركيبة زركش وطراز زركش وعمامة صوداء بطرف ذهب مرقوم وسيف بداوى بسقط ذهب، ومن تحت ذلك حلة حرير أخض .

هذا بعد أن لقبه الحايفة - بإشارة شيخ الإسلام البلقيني - « الملاث الظاهر» وقال : « هذا وقت الظهر ، والظهر مأخوذ من الظهيرة والظهور ، وقد ظهر هذا الأمير بعد أن كان خافياً » .

<sup>(</sup>١) « النمجاة » الفظ فارسى الأصل و يقصد به آلة شبه الخنجر مقوسة .

<sup>(</sup>۲) يتفق هذا وما جاء في محمـــد مختار : التوفيقات الإلهامية ص ۹ ۲ ° في تحدير التاريخين العربي والقبطى، أما الناريخ الميلادي فكان يوم ٨ نوفير ٢ ٣٨ ، وليس بالسادس منه كما في المتن • والقبطى، أما الناريخ الميلادي فكان يوم ٨ نوفير ٢ ٣٨ ، وليس بالسادس منه كما في المتن •

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وشهدوا » •

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك الخليفة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل « رتوصيته » .

وركب من الحراقة السلطانية وصعد إلى القلعة من باب سر الإصطبل، وحال ركوبه أمطرت السهاء ونزل بالقصر الأبلق فجاس على سرير الملك، وقبل العسكر الأرض بين يديه وتفاءل الناس بالمطرعند ولايته، وأشهر النداء بالقاهرة ومصر بالأمان والاطمئنان والدعاء للسلطان: « الملك الظاهر سلطان المسلمين والإسلام » وزينت له القاهرة ومصر سبعة أيام ، وكتب بذلك إلى الأعمال والنواب وأن يحلفوا على طاعته وكذلك الأمراء وأهل الدولة على العادة فتوجه البرد بذلك ودقت البشائر ، وزينت البلاد الشامية لما باخها العادة فتوجه البرد بذلك ودقت البشائر ، وزينت البلاد الشامية لما باخها

<sup>(</sup>۱) الحسراقة فى اللغة ضرب من السفن فيها مرامى نيران يرمى بها · غير أن ما يشير إليسه المؤلف فى المتن هو غير هذا الفرع من السفن الحربية › و يستدل بما و ردفى كتب هــذا العصر أنها كانت تستعمل فى مصر للنزهة فى النيل ، انظر بدا ثع الزهور ٢/٤ ، ١ ·

<sup>(</sup>۲) الأرجم أنه باب السرّ الذى وصفه القلقشندى : صبح الأعشى ٣٧٠/٣ بأنه الباب المخصوص لدخول وخروج أكابر الأمرا، وخواص الدولة كالوزير وكاتب السروغيرهما ، يؤيد هذا خروج السلطان منه فى هذا الموقف .

<sup>(</sup>٣) شرع الناصر محمد بن قلاوون في شعبان سينة ٢١٧ في بناء القصر الأبلق بقلعة الجبل بالقاهرة وكان يشرف على الإسطيل السلطاني واستغرق منه ذلك سنة كاملة ، وقد أراد به محاكاة قصر بهذا الاسم نفسه بناه الظاهر بيبرس بدمشق سنة ٦٦٨ هـ، وقد استدعى الناصر محمد بن قلاون لهارته صناع دمشق ومصر، وكانت العادة قد جرت بأن يجلس به السلطان كل يوم لخندمة ما عدا يومي الاثنين والخيس فإنه يجلس فيهما لخندمة بدار العدل، وكانت به رسوم وعوائد تغيرت بتغير السلاطين والأحداث، راجع عن ذلك كله الخطط ٢/٧، ٢٠٩، والنجوم الزاهرة ٢/٣ - ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤) دأب المـؤاف على تتمابة « الاطان » بــدلا من « الاطمئنان » فى جميع صــفحاته وكذلك فى غيرها كإنباء الهصر (نشر وتحقبق حسن حبشى )، وسوف تصحح فيا يلى من الصفحات كلمــا وردت درن الإشارة إلى النصويب اكنفاء بهذه الحاشية ،

<sup>(</sup>a) في الأصل « فتوجهوا » •

هذا الأمر العظيم الشأن بولاية هـــذا السلطان ووافق سلطنته فى الساعة السابعة . من يوم الأربعاء المذكور ، وطالع ركوبه الحوت ، وهذا مما يدلّ ـــوالله أعلم ــ على طول أيامه دولته واستمرار الملك فى ذريته وحاشيته .

### [سلاطين الماليك]

وأماً كونه السلطان الثامن من ملوك الترك الذين جلبوا من البدلاد فإن أولهم الملك المعز أيبك التركماني الصالحي النجمي ، وثانيهم الملك المظفير قطز الصالحي ، وثالثهم ما الملك الظاهر ركن الدين ( ٣ ١ ) بيبرس الصّالحي البندقداري ، ورابعهم الملك المنصور قلاون الصالحي الألني ، وخامسهم الملك العادل كتبغا المنصوري ، وسادسهم الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصري ، وسابعهم الملك المظفر بيبرس الحاشنكير ، وثامنهم الملك الظاهر بيبرس الحاشنكير ، وثامنهم الملك الظاهر برقوق بن أنس العثماني اليلبغاوي وهو الحامس والعشرون من ماوك الترك وأولادهم الذين تولوا السلطنة بعد انقراض دولة بن أيوب ، لأن أولهم الملك

<sup>(</sup>١) أنظرالعبني : عقد الجمان ج ٢٤ لوحة ٢٧٩ •

<sup>(</sup>۲) أورد العبنى ۲۱/۲۷ — ۲۷۸ أسماء الحسكام والسلاطين الذين ولوا حكم مصر منسذ المعز أيبك حتى برفوق ، وسار على هذا المنوال أيضا ابن الصيرف فى هذه المخطوطة ، وكذلك ابن بهادر المؤمنى فى كتابه : فنوح النصر الذى يعده محقق هذه الخطية للنشر .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ﴿ الجماهشنكير ﴾ والصواب ما أثبتناه بالمستن ، وقد عرفه القلقشندى : صبح الأعشى ه / ٠ ٩ ٤ بأنه الشخص الذي يتصدّى لذوق المسأكول والمشروب قبل السلطان أوالأمير خوف أن يكون بالطمام سم ، انظر في ذلك : Arabes; G - Demonbynes : op. cit. Introd., P. LXI, note I, والمراجع المذكورة هناك .

المعز أيبك تولى السلطنة في آخر يوم من شهر ربيع الأول من عام ست وأربعين وسمّائة ، وقتل يوم الثالث والعشرين من ربيع الأول الذى هــو الثلاثاء من سنة خمس وخمسين وستمائة فتكون مدة سلطنته تسع سنين وثلاثة وعشرين يوماً . والثانى الملك المنصور نورالدين على بن الملك المعز أيبك تولى السلطنة بعد قتل أبيه بثلاثة أيام فى السادس والعشرين من ربيع الأول ســـنة خمس وخمسن وستمائة ثم خلع فى أوائل شهر ذى الحجة سنة سبع وخمسن وستمائة ، فكانت مدة ماكه سنتين وثمانية أشهر وأربعة أيام تخميناً . والثالث الملك المظفر قطز الصالحي تولى بعده وقتل في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان وخمسن وستمائة فتكون مدة سلطنته سنة واحدة وسسبعة عشر يوماً تخميناً . والرابع الملك الظاهر بيبرس الصالحي ، تولى يوم موت قطز ، وكانت وفاته ــ رحمه الله تعالى ــ بدمشق فى يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم عام ست وسبعين وستائة ، فكانت مدة ماكه سبع عشرة سسنة وشهرين وعشرة أيام ؛ وتولى عوضه ولدُّه الملك السعيد بركة وهو الخامس ثم خلع في ربيع الأول من سنة ثمان وسبعين وستمائة ، فعلى هذا يكون ماكه سنتين وثلاثة أشهر تقريباً ؛ وولى عوضه أخوه الملك العادل بدر الدين بن سلامش وهو السادس ثم خلع بعد تمام مائة يوم من مماكته وتولى عوضـــه الملك المنصور قلاوون الصالحي الألني – وهو السابع – في يوم الحميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة ، ثم توفي يوم السبت السادس من ذى القعدة من سنة تسع و ثمانين وسيائة ، فعلى هذا تكون سلطنته الملك الأشرف خَليل وهو الثامن ثم قتل في خامس عشر المحرم في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، فتكون سلطنته ثلاث سنين وشهرين وتسعة أيام تخميناً،

وولى بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون أخوه وهو التاسع ثم خاعوه يوم الأربعاء تاسع المحرم من سنة أربع وتسعبن وستماثة ، فتكون سلطنته أحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماً ، ثم تولى بعده فى يوم الاربعاء المذكور الملك العادل زين الدين كتبغا و هو العاشر ثم خلعوه يوم الحمعة عاشر صفر من سنة ست و تسعين و سمائة ، فتكون سلطنته سنتين و شهراً و احداً و يوماً و احداً ، وتولى بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصورى وهو الحادى عشر ثم قتل فى ليلة الحمعة حادى عشر ربيع الآخر من سنة ثمان وتسعين وستمائة، فتكون مدة سلطنته سنتن وشهراً ويوماً واحداً . وولى بعده الملك النـــاصـر محمد بن قلاوون ثم عزل نفسه فی شوال من سنة ثمان وسبع مائة ، فیکون ملكه عشر سنىن وستة شهور وأياماً تقريباً ، وتولى عوضه الملك المظفر بيبرس الحاشنكبر ـ وهو الثاني عشر ـ إلى رمضان من سـنة تسع وسبعائة فتكون مملكته عاماً و احداً و أياماً أو لا أيام تخميناً ، و تولى عوضه الملاث الناصر محمد وجلس على سرير الملك يوم الحميس ثانى شوال [ سنة ] تسع وسبعائة، ثم توفى فى يوم الأربعاء العشرين من ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة وهو الثالث عشر ، فتكون مدة مملكته اثنتين وثلاثين سنة وشهرين وثمانيةعشر يوماً تخميناً ، وتولى بعده الملك المنصور سيف الدين أبو بكر وهو الرابع عشر ثم خلعوه يوم الاثنين الثانى والعشرين من صفر سنة اثنتهن وأربعين وسبعائة فتكون سلطنته شهرين ويومن علىالتحرير، وتولى بعده أخوه الملك الأشرف كجائ وهو الخامس عشر منهـــم تم خلعوه في الســابع والعشرين من رمضان سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ، فتكون دولته على هذا سبعة شهور، ثم تولى عوضه الملك الناصر أحمد فى يوم خَاْع مَن قبله وهو السادس عشر ، ثم خلعوه فى يوم الخميس الحادى والعشرين من المحِرِم من سنة ثلاثٍ وأربعين

وسبعائة فتكون مدة دولته ثلاثة شهور وثمانية وعشرين يوماً بالتقريب ، و تولى بعده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل يوم خلعه ــ و هو السابع عشر ــ إلى أن توفى يوم الأر بعاء الثالث من ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وسبعائة فتكون مملكته ثلاث سنين وشهرين وإثنى عشر يوماً ، وتولى بعده الملك الكامل شعبان وهو الثامن عشر ثم خُنتى في يوم الثلاثاء ثاني حمادى الآخرة من سنة ست وأربعين وسبعائة فتكون دولته شهرين إلا يوماً واحداً وتولى عوضه الملك المظنمر حاجي ــ وهو التاسع عشر ــ في يوم الأحد الثــاني عشر من رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، فتكون دولته ثلاثة أشهر وعشرة أيام وذلك بالتقريب ( ٣ ب ) ، وتولى بعده الملك الناصر حسن وهو العشرون ثم خُلع يوم الأحد السادس والعشرين من شهر حمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعائة ، فتكون مدة سلطنته ثلاث سنبن وتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، وتولى عوضه الملك الصالح صالح وهو الحادى والعشرون ، ثم خلع يوم الاثنين ثانى شوال من سنة خمس وخمسين وسبعائة ، فتكون سلطنته ثلاث سنين وشهرين وستة أيام ، وتولى بعده الملك الناصر حسن ثم قُتل في يوم الأربعاء تاسع حمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسبعائة فتكون مماكته ست سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام وهو الثاني والعشرون ، وهذه التولية الثانيـــة لم يعتبروا العدة إلَّا عشرين لعوده؛ وتولى عوضه الملك المنصور محمدبن|لملك المظفر حاجّي وهو الثاني والعشرون لأن الناصر أعيد ، وما يُعدُّ إلا بواحد ، ثم خلع يوم الثلاثاء الخامس عشر من شعبان سنة أربع وستين وسبعائة فتكون سلطنته أربع سنين تعجز ستة أيام ، ثم تولى عوضه الملك الأشرف شـــعبان ابن حسين بن الناصر بن قلاون وهو الثالث والعشرون ثم قتلوه خنقاً في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعاثة ، فتكون مماكته

أربع سنين وخمسة أشهر وعشرين يوماً ، وتولى بعده الملك المنصور على بن شعبان وهو الرابع والعشرون ، إلى أن توفى يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر صفر من سنة ثلاث و ثمانين وسبعائة ، فتكون مدة سلطنته أربسع سنين وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً ، ثم ولى عوضه الملك الصالح أمير حاج وهو الخامس والعشرون إلى أن كان يوم الأربعاء التاسع عشمر من رمضان من سنة أربع وثمانين وسبعائة خلعوه من المماكة فتكون مدة دولته سنة واحدة وسبعة أشهر والعلم عند الله .

## [ ولاية برقوق الأولى ]

ثم يوم الاربعاء تولى عوضه السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق الحركسي العثماني اليلبغاوي وهو السادس والعشرون من الترك وأولادهم كما بينا ذلك ، ولله الحمد .

ذكر ما قيل فيه من المدائح ، ولنقتصر منه على ما فيه كفاية ، والله ولى (٢) العناية . فمن ذلك ما أنشده الشيخ شهاب الدين بن الأعرج السعدى من قصيدة:

تولى الْمُلُكَ برقوقُ المفدى بسعد الحد ، والأقدار حتم المسلم المربعاء بعيد ظهر وللتربيع فى الأفلاك حكم (٤) بتاسع عشر رمضان لعام لأربع مع ثمانين تستم

<sup>(</sup>١) أي عوضًا عن الملك الصالح حاجى .

<sup>(</sup>۲) ســـترد ترجمته فی وفیات ســـنة ه ۷۸ که وانظر ایضا ابن حجـــر : الدورالـکامنة ۴/۱ ۴۸ و و إنباء الغمر ۲۸۱/۱ ترجمة رقم ۸ که والحنبلی : شذرات الذهب ۲۸۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) « الأملاك » في النجوم الزاهرة ١١/٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) «تمام» في العبني : عقد الجمان، اوحة ٢٨١ .

مضت فيها جديس ثم طسم محرب قيل إن الناس سلم إلى أبوابه سعياً يـــؤم فسلطنه وفى الآماق رغم فيالُكُ صارماً ما فيـــه ثلم نطقت به وما في ذاك إثم فوافق نجمه ســعد ونجم لبرقوق فةـال: نعم يتم

وسبع فی مئین غابرات ولمـــا هَمُّ همَّ السيفُ منه أنتـــه أئمـــة الإسلام طرآ وجاء له الحليهـــة في سواد وقلده بسيف الملك طوعاً وألبسه السواد فزاد حسنأ وسمى « ظاهر أ » تصديق فأل وکنی عاجلا « بأنی سعید» وأرسلت السهاء الغيث بشرأ لأهلالأرض كلهمو تعسم فقلت له: يتم الملك دهـــرأ

وقال شهاب الدين بن العطار المصرى :

ظهور يوم الأربعاء ابتدى (ه) والبشر قد عم وكل امرئ

بالظاهر المعتز بالقاهر منشرح الباطن « بالظاهر »

وقال شهاب الدين بن العطار أيضاً وهو صاحب الأبيات المتقدمة :

وفِرج الله عنَّــا أَضيق الكرب بالملك الظاهر المحفوظ في النوب

وسعدنا ظاهر لانختني أبــــداً

<sup>(</sup>١) ﴿ طلسم ﴾ في العيني، شرحه .

 <sup>(</sup>۲) « فسلطنه والآفاق رغم » فى العينى ، شرحه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أيالك» ·

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس أحمــــد بن محمد الدنيسيري المصري المعروف بابن العطار المتوفى سنة ٤٩٧هـ، راجع عنه الدور الكامنة ٧٣٢/١ ، و إنباء الغمر ١/١؛ ؛ ، والنجوم الزاهرة ٢١/٨١، وشذرات الذهب ٣٣٣/٦، والمراجع الواردة عنه في Wiet: Op. Cit. No. 296

<sup>(</sup>a) «تم» في النجوم الزاهرة ٢٢٢/١١ ·

أبوسعيد سعيد الرأى من خضعت له جميع ملوك العجم والعرب الله ينصره ، الله يعضده الله يحفظه من كيد مرتقب الله يعطيه ما نرجوه من أمل الله يحميه بالآيات والكتب

وهى قصـــيدة طويلة جد اختصرتها طلباً للإجازة فى الكلام ، والله يهدينا إلى دار السلام .

#### \* \* [ مستهل عهده ]

يوم الاثنين رابع عشريه قرئ عهد أمير المؤمنين للسلطان على الأمراء (١) عضرة الحايفة وقضاة القضاة، وخلع على الحايفة وعلى الأمير أيتمش البجاسي (٢) الذي هو أتابك ورأس نوبة كبير ، وعلى الأمير ألطنبغا الحوباني أمير مجلس،

<sup>(</sup>۱) كان بمن أبلى مع السلطان بلاء حسنا ضــد يلبغا الناصرى، وكاد أن يلق منيته فى حبسه بدمشق حتى خلصه برقوق بعد خروجه من الكرك وقد عرف له برقوق أياديه عليه فقرّره وصيا على ابنه فرج حين حضرته الوفاة، وقد عمر مدرسة للحنفية عرفت بالأيتمشية و برجا بطرا بلس ومات سنة ٨٠٢ هـ، واجع عنه إنباء الغمر، وفيات سنة ٨٠٢، والضوء اللامع ٢/٩ هـ، ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك رأس نو بة النوب، انظر ما سبق ص ٣٧ ، حاشية رقم ٦ ٠

<sup>(</sup>٣) كان بمن قنل فى وقعة منطاش سنة ٧٩٧ه، وقــد شغل عدّة رظا نف هامة فى عهــد برقوق كامير مجلس ونيا بة الكرك ونيابة الشام، ثم تغير عليه برقوق وحبسه حتى أطلقه الناصرى ثم حبسه منطاش ثم أطلقه برقوق وأرسله لمحاربة منطاش فلاقى فى حربه مصرعه، انظر عنه ابن حجر: إنباء العمر ١/٤،٤، والمدر الكامنة ١/١٥، ١٠ والنجوم الزاهرة ٢١/٠١٠

<sup>(</sup>٤) كانت وظيفة أمير مجلس من الوظائف الكبرى فى الدولة المملوكية ، بل إنها صارت فى فترة من الفترات تلى وظيفة « الأمير الكبير » كما بين ذلك . G- Demombynes: Op. Cit. من الفترات تلى وظيفة « الأمير الكبير » كما بين ذلك . Introd., p. LVII, note I. كان يطلق على من يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير فى الرّبيب وغيره ، وأضاف إلى ذلك توله « الأفضل أن يقال فيه : « أمير الحجلس » .

وكذلك على الأمير جركس أمير آخور وكذا على الأمير سـودون الفخرى (٢) (٢) (١) المير الفخرى (٣) (١) (١) الشيخونى الحاجب بنيابة السلطنة بمصر وعلى الأمير قطاو بغا الكوكائى واستقر حاجب الحجاب وعلى ألطنبغا المعلم أمير سلاح عوضاً عن قطلو بغا الكوكائى الحاجب ، وعلى الأمير قردم الحسنى اليلبغاوى واستقر رأس نوبة ثانياً ،

- (٢) هو من الألفاظ المركبة من العربية والفارسية ، فآخور في الفارسية يمني بها «المملف» و بذلك يكون معناه «أمير العلف» و يقصد به الشخص الذي يتحدّث على إصطبل السلطان أو الأمير وما يكون به من خيل و إبل وغيرهما ، أنظر صبح الأعشى ٥/ ٢٦ ؛ و يلاحظ أنه كان في العادة مقدم ألف وتحت إمرته ثلاثة من أمراء الطبلخانات وأمراء عشرات ، واجع Op. cit و الصبلخانات وأمراء عشرات ، واجع Introd., PP. Lvri. et note 3.
- (٣) كانت مهمة الحاجب في الأصل هي الفصل في المنازعات التي قد تنشب بين الأمراء و بين الجند، و يكون ذلك إما برأيه هدو ذاته أو باستشارة السلطان، اإن لم يكن السلطان موجودا راجع في الأمر نائبه ، و يذكر القلقشندى : صبح الأعشى ٤/٩ ا نقدلا عن مسالك الأبصار أن المادة جرت أن يكون هناك خمسة حجاب إثنان منهم من مقدّى الألوف، وواحد يكون حاجب الحجاب ، أنظدر أيصا كرون هناك خمسة جاب إثنان منهم من مقدّى الألوف، وواحد يكون حاجب الحجاب ، أنظدر أيصا كرون هناك خمسة على «من يقف بين يدى السلطان ونحوه في المواكب للبلغ ضرو رات الرعية إليه و يركب بعصا في يده، و يتصدّى لفصل المظالم بين المنداعيين خصوصا فيا لاتسوع الدعوى فيه من الأمور الديوانية ونحوها في الأسوع الأعشى ه / ، ه ٤٠
- (٤) كانت نيابة السلطة كما يستدل من منطوقها أكبر الوظ ثف فى الدولة المسلوكية و يقوم متوليها مقام السلطان فى غيبته على أية صدورة كانت هـذه العيبة بل إن له حق استخدام الجند دون مشاورة السلطان ولذلك قال فيه العمرى وعنه نقل صبح الأعشى ٤/٧ « إنه سلطان مختصر بل هو السلطان الثانى » ، وقد يسمى صاحبها بالنائب الكافل أو كافل المسائك الإسلامية .
  - cf. Wiet: op. cit. No. 536. (•)
  - (٦) كان استقرار قردم الحسني رأس نوبة ثانيا بإمرة مائة وتقدمة ألف -

<sup>(</sup>١) المقصود بذلك الأميرجركس الخلبلي الذي كان له دوركبير في أحداث الفـــترة الأولى من ولاية برقوق، كما أنه صاحب «خان الخلبلي» المعروف بالقاهرة عند مسجد الحسين عليه السلام، انظر المراجع عنه في . Wiet: op. cit. No. 798

- (۱) هو عتبق الأمير جرجى الناصرى ، وكان موقرا عند السلطان برقوق وله به ثقسة ليست بالقليلة حتى لقد كان فى التجريدة التى جهزها برقوق لدنع قوة يلبغا الناصرى ولكنه لتى الهزيمة فى هذا اللقاء قرب دمشق وفرّ على وجهه حتى ظفر به الأمير عنقاء بن شطى فقتله متقر با به إلى الناصرى وذلك سنة ٧٩١ ه ، وهو صاحب « خان يونس » قرب غزة ، أنظر فى ترجمته ابن ججر: إنباء النمر١/ ٣٠ ترجمة رقم ٥٤، والدرر الكامنة ٥/ ٢٠٤ ، والنجوم الزاهرة ٢ ٢٧٧/١ .
- (٢) يستفاد بمـا ذكره القلقشندى : صبح الأعشى ه/٢٦ ان هذا اللقب كان يطلق على من يحمل دواة السلطان و يتولى أمرها بالإضافة إلى ما تقتضيه من الحكم وتنفيذ الأمور .
- (٣) تعلق دارالعدل على اثنتين فى تاريخ مصر فهناك دار العدل القديمــة التى كانت تحت القلعــة فى المكان الذى شغلته فيا بعــد الطبلخاناه ، وقد بناها الظاهر بيــبرس البندقدارى سنة ٢٦١ ، وظلت موجودة حتى اســنجد السلطان الملك المنصور قلاون الإيوان فهجرت دار العدل ثم هدمها الناصر محمــد ابن قلاون سنة ٢٧٧ ه ، أما « الإيوان » الذى أقامه المنصور قلاون فقــد أصبح يعرف بدار العدل وهو المقصود هنا فى المتن ، وأخذ السلاطين يجلسون فيــه أياما محدّدة فى الأسبوع للنظـر فى المظالم ، ثم تحدّل عنه الظاهر برقوق إلى الإصطبل السلطانى فى الأحكام وذلك منــذ رمضان سنة ٧٨٩ ه ، أنظر فى ذلك خطط المقريزى ٢٠٤٧ ه ، ٢٠٠٢ .
  - (٤) هو صاحب ورئيس ديوان الإنشاء 6 أظر فى النعريف به صبح الأعشى ٥/٤٦٤ .
- (ه) أصبحت وظيفة الوزارة في سنوات هـذه المخطوطة من وظائف أرباب الأقــلام ، أنظر صبح الأعشى ه/٤٤٩ .
- (٦) كانت نظارة الخاص من رظائف كتاب الأمسوال ، ومهمة متوليها النظر في خاص أموال السلطان كما جاء في صبح الأعشى ه /ه ٤٦، ويشير G.—Demombynes:op. cit P. 156 ويشير ويذكر أن عمله في دمشق كان النظر في خاص أموال السلطان وغيره من كبار الأمراء .
- (٧) اكتفى القلقشندى : صــبح الأعشى ٥/٥ ؟ ؛ بقوله عنه إنه هو الذى ينحدّث فى أمر الجيوش وضيطها ، و يعنى القلقشندى بذلك الماحية التموينية على وجه الخصوص ، وكان يتولى فى الوقت ذاته الإشراف على إفطاعات الجيش فى مصروالشام .

(۱) ومحتسبى القاهرة ومصر وغير ذلك من أرباب الوظائف ، وكان يوماً مشهوداً وجمعاً مجموداً كثرت فيه الأفراح والتهانى ، ومما يستدل به (١٤) على حسن أيامه وخصبها أن يوم سلطنته انحط سعر الغلال : عشر دراهم الإردب .

وفى يوم الخميس السمابع والعشرين منه اسمتدعى السلطان الأمراء . الأكابر والأصاغر وحلّفهم على الطاعة لله ورسوله وله فحلفوا .

وفيه خُلع على الأمير بهادُر بن عبد الله المنجكى واستقر أستادًا العالية وأضيفت له إمرة طبلخاناه وأضيفت إليه أستادارية الأمير محمسد بن المقام الشريف .

يوم الاثنين التاسع من شهر شوال خلع على القاضى أوحد الدين عبد الواحد ابن مجد الدين إسماعيل بن ياسين الحني واستقر كاتب الأسرار بالديار المصرية (٥) عوضاً عن القاضى بدر الدين محمد بن على بن يحيى بن فضل الله العمرى ؟

[وفى] حادى عشرى شهر شوال أمر السلطان بعرض المماليات الأشرفية فرسم لحمسة منهم أن يكونوا طرخانين وقرر لهم مرتباً يكفيهم وأمر أن يتوجهوا ببقية المماليك إلى عند الأمير سودون النائب ففعلوا ذاك وعرضهم،

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بالمحتسب راجع صبح الأعشى ١/٥ • ٤ - ٢ • ٤ •

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: إنباء الغمر ١/٥٨٥ ترجمة رقم ١٢ ، والدرر الكامنة ١/٥٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) الصواب فى أصل النسمية - كما نص صبح الأعشى ٥ / ٧ . ٤ - يكون بكسر الهمزة وتشديدالدال، وقد يسقط البمض الألف مع كسر السين، وقد تضم الهمزة فى أترله وتلحق ألف بعد الدال، ووظيفة الإستادار هى النظر - أصلا - فى شئون مسكن السلطان وتنفيذ أو امره، انظر أيضا: G. - Demombynes: op. cit. Introd., p. LX., note 4.

 <sup>(</sup>٤) ويعرف بأبى فيض الأفريق المصرى ٤ انظر الدرر الكامنة ٣ ٢٣٢/٣٠٠

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في الدرر الكامنة ١٢٣/٤ ، و إنباء الغمر ٤٨٢/١ ترجمة رقم ٢٢ .

 <sup>(</sup>٦) الطرخان اصطلاح مملوكى يقصد به الأمير البطال الذي يعيش من إقطاعه فقط .

ورسم لأصحاب الأخباز الثقال أن يكونوا مقدى الحلقة وغير أصحاب الإقطاعات الثقال [ أن ] يكونوا من جملة أجناد الحلقة، واستدعى ابن المقسى فسأله عن أسماء المماليك الأشرفية الذين أخذ كل واحد منهم – بعد قتل أسستاذه – عشرة وزاد له عدة خسمائة نفر ، منهم أربعائة مقطعون فى الحلقة فرسم لهم أن يلزموا دور هموأن يأكلوا إقطاعاتهم، ووفر جوامك المائة الذين تأخروا من الحمسمائة واستقر عوضهم من مماليكه ، وقال هو : « لا آمن منهم على شيء لأنهم خونة وقد خانوا أستاذهم وأعانوا على هلاكه بشيء حقير من المال بعد أن خولهم فى نعمه مدة طويلة ، فلا بارك الله فيهم » ، حقير من المال بعد أن خولهم فى نعمه مدة طويلة ، فلا بارك الله فيهم » ، فأصابهم ذل عظيم وخزى كثير . قال شيخنا قاضى القضاة بدر الدين العينى رحمه الله : « ولقد رأيت بعض من كان من أمر اء الألوف فى أيام الأشرف وقد صار فقر أيسأل الناس وعليه ثياب صوف يشبه عباءة » .

(٦) وفى هذا الشهر وصل الشيخ العلامة المفنن أبوزيد عبد الرحمن بن خادون المالكي من بلاد المغرب واتصل بالأمير ألطنبغا الجوباني أمير مجلس وصار

<sup>(</sup>١) الخبز هنا معناه الإنطاع من الأرض .

<sup>(</sup>۲) أى رسم لهم برقوق ٠

 <sup>(</sup>٣) الجامكية هي الرواتب من مال ومطعم ومابس وغير ذلك بما يصرف لهماليك السلطان .

<sup>(</sup>٤) أى برقوق ٠

<sup>(</sup>٠) لمنجد نص هذا الفول فى النسخة الموجودة بدار الكتب المصرية من عقد الجمان العينى ، ص ٢٧٨ - ٢١ و إنما جاء ما يقاربه فى المقسريزى فى السلوك ، ورقة ١٣٧ ب ، س ١٩ - ٢١ فى قوله : « ولقد رأيت بعض من كان من أمراء الألوف فى أيام الأشرف وقد صارفقيرا بيمال الناس ، وعليه ثباب صوف شبه الحياءة » .

<sup>(</sup>٦) انظر Wiet: op. cit. 1383

عنده فى أوج العظمة وتصدّر لانتشار العلم وإقرائه بالحامع الأزهر ، فهرع الناس إليه وأقبلوا عليه وأعجبهم كلامه الرائق ومعناه الفائق .

وفى سابع ذى القعدة ــ الذى هو الاثنين ــ تغيّر السلطان على الصاحب علم الدين عبد الوهاب الطنبشاوى الوزير بالديار المصرية ويعرف بسن إبرة، وصرفه عن الوزارة، وطلب الأسعد أبا الفرج النصراني اليعقوبي كاتب الحوائج خاناه فأكرهه على الإسلام وخلع عليه وأركبه فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش واستقر به ناظر ديوان المقام الناصرى محمد ولده، رفيقاً للأمسير مهادر المنجكي .

وفى العاشر منه خلع على الصاحب علم الدين سن إبرة خلعة الاستمرار بوظيفة الوزارة على عادته .

وفيه خلع على الأميز جلبان العلائى واستقر فى الحجوبية خامساً ، قال (٤) العمدة تتى الدين المقريزى : « ولم نعهد قبل ذلك خمسة حجاب فى الدولــة (٥) التركية » . قلت : هذا حدث فى الدولة الحاركسية وله نظائر حدثت فى هذه

<sup>(</sup>۱) راجع عنه إنباء الغمـــر ۱/ه ٤٨ ترجمة رقم ٣٠ ، 2510 No. 2510 (علم الماء الغمـــر ۱/ه ١٨ ترجمة رقم

<sup>(</sup>٢) الكنبوش برذءة الحصان توضع تحت السرج كما جاء في المحيط ، أنظراً يضا ، Dozy: Op. cit.

<sup>(</sup>٣) راجع النجوم الزاهرة ١١/٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر هذا النص في المقريزي : السلوك ، ورقة ١٣٨ أ ، س ه -- ٠

<sup>(</sup>ه) المتحدث هنا هو ابن الصيرف ؛ والواقــع أنه ليس لاعتراضه وتعقيبه موضــع هنا إذ أنه يتكلم هن حجو بية خامسة وليس عن القضاء .

الدولة المذكورة منها استقرار موفق الدين العجمى أحد الصوفية بمدرسة شيخو فى قضاء الحنفية بالقدس ولم يكن قبله فى الدولة التركية قاض حنفى ؛ وخُلع عايه فى اليوم المذكور :

وفيه وقع بحث عظيم بين شيخ الإسلام البلقيني الشافعي و بين بلر الدين ابن الصاحب ابن الصاحب في مسألة علمية أفضى الأمر إلى أن كفّر البلقيني ابن الصاحب وطلبه إلى قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكي وأقام رجلا فادّعي عليه بأمور مرتبة، فازم من هذا أن عقد مجلساً اجتمع فيه قضاة القضاة ومشايخ الإسلام والعلماء والفقهاء والمفتيون وذكر ما ادّعي عليه به فالم يثبت منه شيء بوجه شرعي، فانتصب بعض القضاة فحكم بعدم كفره و بقائه على دين الإسلام.

<sup>(</sup>۱) المدرسة الشيخونية أو الخانة الشيخونية أو خانقاه شيخو نسبة إلى منشها الأمير سيف الدين شيخو العمرى الذي أصبح في الأيام الأولى من دولة الناصر حسن من روس المشووة «حتى صار زمام الملك بيده » واستبة بأمور الملكة حتى صار إليه الأمر والنهي كما جاء في ترجمته في الدرر الكامنة ٢/ ١٩٥٠ وقد أنشأ الجامع والخانقاة ، أما الجامع فقد أقامه سنة ٥ ٧ ه ، وأما الخانقاه سالى تقع تجاهه سفة أنشأها بعد ذلك بست سنوات أعنى ٢٥٧ ه ، وكلاهما في سويقة منعم تحت القلمة ، وكان موضع الخانقاء في الأصل من جملة قطائع أحمد بن طولون ثم صارت مساكن للناس اشتراها منهم الأمير شيخو الممرى هذا ، وكانت مساحة هذه الأرض تزيد على فدان ، ويقول المقريزى : الخطط ٢/ ٢٠ ق في شأنها : « إنه اختط فيها الخانقاء وحامين وعدة حوانيت تعلوها بيوت لسكنى العامة ورتب بها دروسا في شأنها : « إنه اختط فيها الخانقاء وحامين وعدة حوانيت تعلوها بيوت لسكنى العامة ورتب بها دروسا عدة » كما جمل بها درسين أحدهما للحديث النبوى الشريف والآخر الإقراء القرآن بالروايات السبع ، وشرط على طلبتها حضور الدرس وحضور وظيفة النصرة ف ، ورتب لعالمتها في اليدوم الطعام والخم والخبز ، وفي الشهر الحلوى والزيت والصابون ،

<sup>(</sup>٢) < ذين الدين » في السلوك ، ورقة ١٣٨ أ .</li>

وفى تاسع عشريه – الذى هو يوم الثلاثاء – ركب السلطان من قلعــة (۱) الحبل وقصد البحر فمر على قناطر السباع وعدّا من النيل ببولاق إلى الجيزة لأجل صيد الكراكى فاصطاد وعاد فى آخر يومه فى غاية ما يكون من المهابة والشهامة ، وقد ركب الأمير أيتمش البجاسى الأتابكى عن ميمنته والشيخ أكملُ الدين – شيخ الشيخونية – عن ميسرته .

وفيه استقرّ البدرى بدر الدين محمد [ بن أحمد بن إبراهيم ] بن مزهر (٣) في كتابة السرّ بالشام عوضاً عن فتح الدين محمد بن الشهيد .

وفى هذا الشهر وصل الحبر بأن الأمير يلبغا الناصرى - كافل المماكة الحابيّة - سار بعساكر حلب إلى البرية قاصداً من العربان التقدمة، فوصل إليه عود (٤) (٥) الحبر بأن علاء الدين بن ألطنبغا السلطاني نائب أبلستين عاص على السلطان وأنه

<sup>(</sup>۱) تقع قلمـــة الجبل على جبل المقطم ، وكان موضعها أولا يعرف بقبـــة الهوا،، ثم بناها صلاح الدين الأيو بى سنة ٧٠ ه ، راجع بالتفصيل عنها خطط المقريزى ٢٠٠/ --- ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) هى من إنشاء الملك الظاهر ركن الدين بيــيرس البندقدارى وعليها ســباع من حجارة، وكانت شديدة الارتفاع فتضرر من ذلك الناصر محمد بن قلاون وأمر «بهدمها وعمارتها أوسع مما كانت ... » حتى انتهى منها في جمادى الأولى سنة ٧٣٥، ثم أعاد السباع لقالة قالتها الناس عنه فيها، أنظر خطط المقريزى ١٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) راجــع الدررالكامنة ٣٣٢٠/٣ ، وإنباء الفمــر ٤٤٦/١ ترجــة رقم ٢٢ ، وشذرات Wiet: Op. Cit, No. 1989 ، ٣٣٠ ــ ٣٢٩/٦

<sup>(</sup>ه) يستفاد نما ذكره أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ٢٢٩/١١ أن الخبر رسب ل بعصيان ألطنيفا المثانى وليس بعصيان علاء الدين من الطنيفا .

لم يحلف للسلطان وأنه استولى على قلعة دارنده هناك ونقل ذخائره وما يخاف عليه إليها، ومسلث من بها من الأمراء، فركب العسكر ــ الذى بالمدينة ـ عليه (٤ ب) ومسكوا جماعة من أعوانه فطاب منهم الأمان وانهزم من القلعة إلى أبلستين ، فأرسل إليه الأمير يلبغا يخيفه ويهدده ويونخه على ما فعله فام يرجع ، وخرج هارباً على وجهه قاصداً بلاد الططر ، ورجع الأمير يلبغا إلى حلب .

وفى سادس ذى الحجة - الذى هو يوم الثلاثاء - رسم السلطان بالقبض على الأمير قرط [ بن عمر التركمانى ] نائب الوجه البحرى وذلك لما بلغ السلطان من أفعاله الحبيثة القبيحة وسيرته الذهيمة وكذلك أفعال جاعته، فقبض عليه وأحضر لدى الأمير أيتمش البجاسى الأتابكي وضربه ضرباً مبرحاً ثم حبس وطلب منه المال فأظهر أنه يقوم بالمال ثم هرب ، فنودي عايه بالقاهرة ومصر وأردع بل وهدد من أخفاه أو يعلم طريقه .

(3) وخلع على الأمير قرا بلاط [ بن عبد الله ] الأحمدى واستقر نائب الوجه القبلي عوضاً عن قرط محكم عزله .

وفيه رسم للقاضى ولى الدبن عبد الرحمن بن رشيد أن يستقر قاضى القضاة المالكية محلب عوضاً عن علم الدين القمصى .

<sup>(</sup>١) أنظر عنها صبح الأعشى ٢٢٨/٤ .

 <sup>(</sup>٢) الوارد في المقريزي : السملوك ، ورفة ١٣٨ أ ، أنه ألتى القبض على « بمض» أمرائها .

<sup>(</sup>٣) يستفاد من النجوم الزاهرة ٢ ٢٩/١ أن هربه كان راجعا إلى كراهيته لغابة العنصر الجركسي حيث قال : « لاأكون في دولة حاكمها جركسي » •

<sup>(</sup>٤) راجع عنه النجوم الزاهرة ٦/١١ ٣٠٠ و إنباء الغمر ٣٠٩/١ ٣٠ ترجمة رقم كا، Qit. No. 1838

<sup>(</sup>٥) راجع السلوك ، ورقة ١٣٨ ب ،

وفى سابع عشره - الذى هو يوم السبت - ركب السلطان من قلعــة الحبل فتوجه إلى المطرية من ناحية الصحراء ، واستمر منها قاصداً حتى وصل (٢) (١) إلى قناطر [ بحر أبى ] المنجا فرجع ودخل إلى القاهرة من باب الشعرية ونفق لأو بته وهو فى أبّــة زائدة بعد أن زينت بالحلى والحال وأوقدت الشموع ،

ورحلهٔ طافور ترجمهٔ حسن حبشی ص ۷۰ — ۷۱، وأنظر أيضا مراصد الاطلاع ۳/۱۲۸.

(۲) أشار المقدريزى ١٠٠١ - ١٧١ أنه خليح ولكن العامة تسميه بحر أبي المنجا وهو الذى حفره الأفضل بن أمير الجيوش سمنة ٢٠٥ هـ، و ينسب إلى أبي المنجا بن شعيا اليهودى المشرف على أعمال الرى يومذاك بمصر، أما قناطر بحر أبي المنجا فن إنشاء السلطان بيبرس البندقدارى سنة ٢٠٥ هـ، وكان المتولى لمارتها الأمير عن الدين أيبك الأفرم ، راجم الخطط ٢/١٥٠، وابن دقاق : كتاب الانتصار ٥/٣٤ ؟ هذا وقد أثبتت تحقيقات المرحوم محمد رمزى في النجوم الزاهرة ٧/١٥٨ حاشية رقم ٤ أن هذا البحر هو الموروف اليوم بترعة الشرقاوية .

(٣) بأب الشعرية هو أحد أبواب القاهرة ، وهو يعرف بطائمة من البربرذكر المقريزى فى الخطط ١٨٢/١ أنهــــم يسمون بالشعرية بمن نزلوا بالمنوفيــة ، و إن لم يرد لهم ذكر عنـــد القلقشندى فى نهاية الأرب ، ص ٤ ٠٠٠ – ٢١٥ ، و إن كان قد أشار إليهم فى قلائد الجان ، ص ١٧٤ إذ نقل عن الحداثى أن فى المنوفيــة جماعة من لواتة ومعهم أحلاف منهم بنو الشعرية ، ولقد أشار محمد رمنى فى تحقيقاته على النجوم الزاهرة ٢٠/١١ عاشــية رقم ٢ أن باب الشعرية كان قائما حتى سنة ٤ ٨٨ محين هدم بمعرفة الضبطية لحلل فى مبناه وكان يعرف وقت هدمه باسم باب المدوى ، وليست بينــه و بين باب الشعرية الحالى ملة ما .

<sup>(</sup>۱) المطرية من ضواحى شال القاهرة وهى من الأماكن ذات القداسة عند المسيحيين حيث توجد بها الشجرة المعروفة بشجرة العداراء ، وتفيض كتب رحالة العصور الوسطى الذين زاروا القاهرة ...

L. Sudheim: Guide Book to Palestine, p. 32; انظر على سبيل المثال ; Voyages de Georges Lengeherand (1485 - 6). pp- 172 - 175;

<sup>(</sup>٤) دأب المؤلف في هذا الِكمَابِ وفي إنباء الهصرعلي هذا الرسم و يقصه به « انفق » ·

ودخل من باب زويلة ، والناس يبتهاون إلى الله بدوام أيامه حتى صحد إلى الله تكان يوماً عظيما ، وفى الثانى والعشرين منه خلع على محمود بن على [ بن أصفر عينه ] أستادار الأمير سودون باق واستقر فى وظيفة شاد الدواوين عوضاً عن بهادر الأعسر ، وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه .

وفيه جاء الحبر على البريد بأن الأمير أقبغا [ بن عبد الله بن محمد ] نائب غزة هرب منها إلى بلاد ابن نعير .

وفيه أخلع على الأمير قرقماس الطشتمرى اليابغاوى واستقر خازنداراً كبيراً. وفى رابع عشريه ركب السلطان من القلعة وشـــق المدينة وقد تزينت له و وأوقدت فيها الشموع واستمروا يدعون له بدوام أيامه عايهم حتى عدّا من النيل إلى الحيزة وعاد منجهة بولاق إلى القلعة وهو فى غاية الشهامةوالتريض.

وفى السابع والعشرين منه وصل الأمير ألطنبغا الجوبانى من مكة المشرفة وكان قد توجه إليها مع الركب الشامى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو أحد با بين متجاورين للقاهرة من جهتها القبلية ، وقد بنى أمير الجيوش بدر الجمالى باب زو بلة الكبير و إن كان المقريزى فى خططه ٢٨٠/١ يقول إن ابن عبد الظاهر ذكر فى كتابه «خطط القاهرة» أن الذى بناء هو العزيز بالله نزار بن المعز ، وفيه يقول أحد شعراء الوقت :

یاصاح لو أبصرت باب زریلة \* لعلمت قدر محمله بنیانا باب تأزر بالمجمرة وارتدی ال \* شعری ولاث برأسمه کیوانا لو آن فرعمونا بناه لم یرد \* صرحا ولا أوصی یه هامانا

ويرى المقـــريزى أن ابن عبد الظاهر أخطأ في نسبة هـــذا البناء إلى العزيز بالله في قوله : « ومن تأمل الأسطر التي كتبت على أعلاء من خارجه فإنه يجد ديها اسم أمير الجيوش والخليفة المنتصر وتاريخ بنائه » •

<sup>(</sup>٣) ِ انظر السلوك ، ١٣٨ س .

### ذكر من مات في هذا العام ممن له ذكر من الأعيان

١ - همام الدين أمير غالب بن قوام الدين أمير كاتب [ الأتقـانى ]
 قاضى القضاة الحنفية بالشام وكان عارياً من العلوم ممتلئاً من ضدها ، وترجمه الشيخ تقى الدين المقريزى فقال : «وكان قد بلغ غاية فى الحهل ».

٢ - وتوفى قاضى القضاة بدرالدين عبد الوهاب بن الكمال أحمد بن قاضى القضاة علم الدين محمد بن أبى بكر بن عيى بن بدران الأخنائى المالكى يوم الخميس سادس عشر رجب وهو مصروف عن القضاء:

٣ - ومات الصاحب [كريم الدين] عبد الكريم [ بن عبد الله] المشهور (٤) بابن الرويهب في سابع عشر رمضان وقد استراح فإنه آل أمره إلى الفقــر الشديد وظهر عليه ذلك من قريب وبعيد .

علاء الدين على بن سراج الدين عمر بن محمد بن قاضى القضاة (٥)
 تقى الدين محمد بن دقيق العيد ، وكان من موقعى الحكم العزيز فى الحامس عشر من شهر صفر :

<sup>(</sup>۱) راجع الدور الكامنة ١٧٠٩/١ ، والنجوم الزاهرة ٢٩٤/١١ ؛ هـــذا وقد ورد في إنباء النمر ١/ه ٢ ٢ ترجمة رقم ٦ صور من جهله في القضاء كما أشار إلى أن موته كان في جمادي الأولى .

<sup>(</sup>٢) راجع السلوك ، ١٣٨ س ، س ٢١ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصـــل « الأنصارى » وما أثبتناه بالمـــتن منظور فيـــه إلى ما ورد فى نسب أقار به ممن ترجمت لهم الدورالكامنة ٣٨٤/٢ ، وما الســـلوك ١٠٨٠/٢ ، ورفع الامر ٣٨٤/٢ ، وانباء الغمر ١/٢٦٧ ، والشدرات ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) وردت وفاته في العيني ، لوحة ٢٨٦ ، يوم ٢٧ رمضان .

<sup>(</sup>٥) في السلوك ، ١٣٩ أ ﴿ خامس عشرينِ » .

ه ــ ومات جمال الدين محمد بن على الأسوانى فى يوم الأربعاء العاشر من ربيع الأول :

٦ - و توفى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد الحالق الأسيوطى الشافعى
 ١٥) في يوم الأربعاء الحادى عشر من شهر ذى القعدة وكان من أهل العلم والفضل،
 درّس فأقبل الناس عليه للاشتغال سنيناً عديدة ، رحمه الله .

٧ ــ ومات الأمير فخر الدين إياس الصرغتمشي أحد الحجاب وأحد الطبلخانات في الثالث من شهر ربيع الآخر :

(۳)
 ۸ -- وتوفى الأمير زين الدين زيالة الفارقانى نائب قلعة دمشق فى شـــهر
 شعبان بها ، والله تعالى هو الباقى .

 <sup>(</sup>٤) سترقم وفيات المخطوطة كلها بأرقام متوالية دون النظر لسنة الوفاة .



<sup>(</sup>۱) فى النجوم الزاهرة ۱۱/ه۲۹ والسلوك ۱۳۹ ( « الاحد » ، و واجع ترجمت وقم ۳۶ مفصلة فى إنباء الفدر ۱/۹۲ و يلاحظ أن أول ربيع الأول سنة ٤٨٧ هو الخيس كما ورد فى التوفيقات الإلهامية ص ۳۹۲ .

<sup>(</sup>٢) وافقــه المقريزى فى السلوك فى اليوم ولكنه جعله فى شهر ذى الحجــة الذى يتفق معه فيه إنباء العمر ٢٩٧/١ و إن جعل وفاته ﴿ فَي أَو اخره ﴾ ، أما النجوم الزاهرة ١١/٢٩٦ و إن جعل وفاته ﴿ فَي أَو اخره ﴾ ، أما النجوم الزاهرة ١١/٢٩٦ و أنه تعلمًا يوم الأحد عاشر ذى القعدة .

<sup>(</sup>٣) في إنباء العمر ١ /٢٦٦ أنه نائب دمشق .

# سنة حمس وثمانين وسبعائة من الهجرة

أهلت هذه السنة بيوم السبت :

فيه وصل المقر السيفي يلبغا الناصرى الأتابكي نائب حلب فتوجه للقاء المقر الأشرف السيفي سودون النائب وطاع به إلى القلعة ، فتمثّل لدى المواقف الشريفة وقبّل الأرض وجلس سودون النائب ، ونزل الأمير يلبغا نائب حلب إلى مكان أعد له وكان في هذا عبرة للمعتبرين، فإن يلبغامن أعيان المماليك الأشرفية وبرقوق من مماليك الأسيادي، والعادة إذا اجتمع الأشرفية والمماليك المنضمون للأسياد تجلس الأشرفيدة ويقف ما عداهم ، وكانت عادة برقوق إذا ضمه مجلس مع الناصرى قام على رجليه بين يديه، فأعطاه الله الملك وصار الناصرى من جملة مماليكه وقبّل له الأرض وامتثل أوامره ونواهيه، فسبحان الملك العظيم الذي يفعل ما يشاء، ولا يسؤل عن أفعاله:

وفى السادس منه ( ٥ ا ) خلع على نائب حاب الذى هو الأمير يابغـــا الناصرى فاستقر [ أمره ] على عادته ونزل من الخدمة وهو راكب ، وعلى عينه الأمير أيتمش الأتابكى ، وعن يساره الأمير ألطنبغا الحوبانى أمير مجلس

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ المنضمين ﴾ •

وخلفه من الجنائب السلطانية \_ بالقماش المذهب والسروج الذهب \_ سبع جنائب، أنعم عايه به أنعم عايه السلطان بها من الإصطبل السلطانى ، وهذا خارج عما أنعم عايه به من القماش والذهب وخارج عن ما قدّمه له الأمراء وأصحاب الوظائف من التقادم الحليلة المعظمة القدر .

ولما كان يوم السبت ثامنه ركب المقام الشريف السلطاني ورسم للأمير يلبغا الناصرى بالركوب معه فركب في خدمته وتوجها إلى بولاق فعديا من النيل إلى الحيزة ، فاصطاد السلطان وعاد آخر يومه إلى القلعة .

وفى العاشر منه توجه الأمير يلبغا الناصرى إلى محل كفالته بعد أن خلع عايــه خلعة السفر ، فتوجه من وقتـــه وفوره وخرج إلى وداعه الأكابر والأصاغر ، والله الولى والقادر .

وفى سابع عشره – الذى هو الاثنين – خلع على الشمسى إبراهيم كاتب (٢)
أرلان واستقر فى وظيفة الوزارة عوضاً عن العلمى سن إبرة بعد تقاعس وتمنع منه ف ذلك وما استقر إلا بألف جهد بشروط منها: أنه ينفرد بالكلام في الدولة ولا يشارك فيه وأنه يستبد بالأمور من غير مشورة ، وأن لا يابس تشريف الوزارة بل يلبس خلعة من صوف كخلع قضاة القضاة وطرحة ، فأجابه السلطان إلى ما سأل وأمره أن تكون يده فوق أيدى أهل الدولة ،

<sup>(</sup>١) الجنائب هي الحرول التي تسير خلف ركب السلطان إذا ما خرج للحرب فقد تجد ثم حاجة إليها ، أنظر محيط المحيط ، Dozy: op cit.

<sup>(</sup>۲) أورده أبو المحاسن في النجــوم الزاهرة ۲۱۲/۱۱ باسم « أرنان » وضبطه بضم الهمزة ، وجرى على هــله التسمية Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 13 وجرى على هــله التسمية وإن ضبطه بفتحها ، ثم عاد أبو المحاسن فساه «بأولان» في المنهل الصافي ۷/۱ ه ، و ترجمه بهذا الاسم ابن حجــر في الدور الكامنة ۲/۱ ، أنظر في ترجمته ترجمة رقم ۱ من وفيات ســنة ۷۸۹ في هذا الجزء من نزمة النفوس ،

ونزل إلى داره ولم بمكن أحداً من الركوب فى خدمته كما هى العادة بلكان بمضى كآحاد الناس وهـــذا الفعل لا يرضاه أقل خدم الوزارة ، وأخذ في صرف معالم أرباب الرواتب من غبر نقص ، وعمَّر البلاد ، وطمَّن العباد ، وخزن الأهراء بالغلال وبعث الأموال في شراء الأغنام وأدار الطواحين السلطانية من مصر بجوار الأهرام إلى القاهرة، وملأ الحواصل من سائر الحبوب والأصناف، وانفرد بالكلمة مع نفوذها ، هذا كله ولم يمكن أحداً من الركوب في خدمته بل یخرج من داره ویغلق أبوابه بنفسه ، ویضع مفاتیحه فی کمه ، ثم یرکب فرساً كان عنده له قبل أن يلي الوزارة فما غتر عليه ، ويركب غلامه بغـــلة ويردف دواداره خلفه وهو حامل دواته تحت إبطه ، ويتوجه إلى القاحــة ولا بمكن أحداً من المماليك ولا من الأعيان بل ولا من الكتاب من الرَّكوب معه فكان لا يعرفه إلا مَن له به معرفة ؛ ورسم لأرباب الدولة أن لا يأتوه إلى منزله وإذا كان لهم أمر أو ضرورة يأتونه بقاعة الصاحب من القلعة فيقف فى خدمته بها الأمراء والمباشرون والأعيان فينفذ ويدبر ويباشر المباشرة التى ما سُبق إليها من حسن الصنيع ،وكان الأمبر جركس الحايلي له التحدث في الدولة فرفع يده من التحدث فيها ، فصار لا يتكلم فيها ببنت شفة ، فعظمت معرفتـــه ونفذت كلمته واستقامت أموره لكن عاداه الأمراء

<sup>(</sup>۱) أي طمأن ، (۲) راجع أعلاه ، س ۱ ،

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : «ثم يركب فرسا له قبل أن يلى الوذارة كان عنده ف غير عليه » •

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ يَأْتُوهُ ﴾ •

<sup>(</sup>ه) على الرغم من أن المقريزى: الخطط ٢٢٢/ جعل « قاعة الصاحب» عنوانا لبحث طويل إلا أنه لم نسى أن يتكلم عنها بل تكلم عن الوزارة ، وكل ما أشار إليه هو أنه إذا كان الوزير من أرباب الأقلام يطلق عليه اسم « الصاحب» ، ويبدو أنه كانت له قاعة خاصة بقصر الجبل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عاودوه » .

الأكابر ، ومع ذلك لم يجدوا إلى الطعن فيه سبيلا فإنه لم يدع لأحد من الأعداء عليه باباً يتسلل منه، ولا ترك شيئاً من أمور الدولة حتى أتقنه وأحكمه فصار رئيسهـــم .

وفيه أنعم على الأمير بهادر المنجكى أستادار العالية بتقدمة الأمير قطلوبغا الكوكائي حاجب الحجاب :

وفيه أيضاً خلع على علم الدين سن أبرة واستقر فى استيفاء الدولة بعد أن كان وزيراً وماكذب المشل: « بعد أن كان زوجها بتى طباخاً فى عرسها » عوضاً عن أمين الدين جعيص محكم وفاته .

وفى يوم الحميس الثانى من شهر صفر الحير الأغر وصل رسل السلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد وعلى يدهم هدية فيها فهد وصقر وأربع بقج من القماش وكتاب مضمونه : إنه تملك بغداد بعد أخيه .

وفى سابع عشره أفرج عن الأمير قرط .

وفى سلخ هذا الشهر وصل البريد وأخبر بأن الأمير طغاى تمر القبلاوى نائب الكرك وقع بينه وبين الأمير خاطر تنافس بسبب أن خاطراً كبس الكرك لأجل عرب كانوا نازلين بها من جهة النائب وقبض عليهم ، فآل الأمر بينهم إلى الحرب وتقاتلوا قتالا شديداً فانكسر النائب من خاطر وأخذت العربان من يده .

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن حجر مرتين إحداهما فى الدرر الكامنة ۲/ه ه ۱۳ حيث وصفه « بأنه كان كثير الحشمة وافر الحرمة » والنانية فى إنباء الغدر ١ / ۸ ه ۳ فنعته بالظلم والجور وكثرة الصدقات للفقراء والغرباء ، ويعزو أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ١١ / ٣١ ٢ إلى هذه الناحية أنه لم ينكب ، وهو فى رأيه « أعظم أستادار ولى الأستادارية فى دولة الظاهر برقوق وأوفرهم حرمة وأوقرهم فى الدول» ، أنظراً يضا السلوك ، سنة ٧٠ ، والعينى : عقد الجمان .

 <sup>(</sup>٣) وهو السلطان غياث الدين حسين ، واجع العــزاوى : تاريخ العــراق بين احتلالين
 ١٦٦/٢ - ١٦٩ .

وفى أول شهرربيع الأول وردت الأخبار بأن بطاقة من الفرنج – عليهم اللعنة – شحنوا مراكبهم وساروا من منية اسكندرية منهزمين فتبعهم المسلمون ولكن من المعد فأدركوهم واقتتلوا معهم قتالا شديداً فقتل من المسلمين عدة وعاد الذين بتموا ولم يظفروا بطائل، فعند ذلك مسك الأمير بلوط [الصرغتمشي] نائب الثغدر السكندري الفرنج المقيمين بإسكندرية وأخدذ أموالهم فأنكر السلطان ذلك عليه، ورسم أن يكتب بحضوره سريعاً.

وفى سابعه حكم قاضى القضاة ، جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكى بضرب عنى رجلين ارتدا عن الإسلام ولم يرجعا إليه ، فضربت أعناقهما المالكية عند خيمة الغلمان .

وفى حادى عشره صرف السيد الشريف مرتضى عن نيابة نظر وقف السادة الأشراف كئرهم الله تعالى بسؤاله فى ذلك مراراً ورغبته عنها، واستقر عوضه صدر الدين عمر بن رزين أحد خالهاء الحكم العزيز.

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ، ورقة ١٣٩ ب ﴿ طائفة ﴾ ، والبطاقة فى اللغة الرسالة ، ويقصد بها فى هذا المصر فى الغالب ما يرسل بالحمام الهوادى ، فقد وردت مضافة إليه كما فى قول الفلقشندى : صبح الأعشى ٧/٢٣١ ﴿أُورَاقَ الجوازُ وبطائق الحمام ﴾ . ثم عاد فشرح نسح البطائق ، شرحه ، ص ٢٣٤—٣٥ ، ويلاحظ أن هذا الحمير منظور فيه تماما إلى ما ورد بالسلوك ، ورقة ١٣٩ب - ١٤٠ أ .

 <sup>(</sup>۲) لغة في ميناء ٠ (٣) في الأصل « فتهموهم » ٠

<sup>(؛)</sup> يســـتفاد من النجوم الزاهرة ١٦٩/١١ أن استقرار بلوط فى نيابة الاسكندرية كان فى ســـنة • ٧٨ هـ ، ولكن لم يرد له ذكر فى أحداث هذه السنة فى إنباء النمر ١٧٠/١ — ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل ﴿ عل » › وقد حذفت ليستقيم الأسلوب .

 <sup>(</sup>٦) هناك أكثر من « صالحية » عددها محمد رمنى فى القاموس الجغرافى (انظر فهرسته تحت كلة الصالحية ص ٨٨) والأرجح أن المقصود بها فى المتن هى الموجودة بمركز طوخ (ج ١ ق ٢ ص ١١٣) .

وفى الثانى عشر منه قدم الأمير بلوط نائب اسكندرية تقدمتــه فقبلت وشُكرت :

وفى خامس عشره حكم قاضى القضاة المالكي بضرب عنق رجل أعلن الردة عن الإسلام:

وفى سابع عشره خلع على الأمير باوط ( ٥ ب ) – نائب اسكندرية – خلعة استمراره على عادته فى نيابة الثغر السكندرى ، ورُسم له بالقبض على الأميرين المجردين منها وهما طغاتمر الجركتمرى وألطنبغا السابقى :

وفيه رسم بنني الأمير إياس أحد الأمراء العشرات إلى دمشق ، وأنعم على كل من الأمير سودون العلاني و إينال الجركسي بإمرة طبلخاناه، وعلى حسن و أبجا بإمرة عشرة ؟

وفيه وصلت الأحبار على يد البريد بأن الأمير يلبغا الناصرى نائب حاب سارمنها بالعساكر في طلب التركمان ، فوافاه في أثناء الطريق أكثر تركمان الطاعة فأخلع عليهم وسار بهم حتى وصل دربند بغراص ، ورجع طائفة من العسكر فوجدوا التركمان فقاتلوهم وقتل نائب بغراص ، وجرح عدة من العسكر وعادوا إلى حلب ، ثم ورد الحبر عليه بالبريد بأن الأمير قرا محمد صاحب الموصل قد اتفتى مع ضياء الملك بن يوزدغان على محاربة سالم الدوكارى بسبب مايقصده مع المسملين من قطع الطريق - ولا سيا على الحجاج بالموصل وذبحهم وأخذ أموالهم جهاراً، فلما باغ الأمير يلبغا الناصرى ذلك سار بالعساكر من حلب إلى ألبيرة وعدى من الفرات بالمراكب حتى وصل الرها فلقي قرا

Cf. Gaudefroy - Demombynes : La Syrie à l'époque des (1) Mamlouks, Introd., p. 96

محمد وضياء الملك وقد ركبا لحرب سالم الدوكارى فى زهاء إننى عشر ألف فارس وهجموا بيوته ، فأخدوا منها أموالا جمة لا تحصر ، ووقع بينهم وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين خلائق كثيرون وانهزم سالم [ الدوكارى ] إلى جهة قلعة من قلاع المسلمين ، هذا وقرا محمد فى ألبيرة ولم ينج سالم إلا فى نفر قليل ، فصار عسكر قرا محمد ينهب تلك النواحى ويفسد فيها ، وبلغ سالم الدوكارى قدوم الأمير يلبغا الناصرى فترامى عايه واستجار به واستأمنه وحضر إليه وكفنه فى عنقه معلقاً ، فأمنه وعاد به إلى حلب وكتب بتجهيزه إلى مصر .

وفى عشريه رسم بننى الأمير مقبل الرومى وسبب ذلك أنه قدم من دمشق فأنعم السلطان عايه بهامرة طبلخاناه فلم يقبلها، وذلك ذنب عقابه فيه .

وفى خامس عشره هجم طائفة من الفرنج على ألطينة فقتلوا منها رجلا (١) واحداً وأسروا سبعة أنفس ، ومروا على دمياط فباعوهم .

وفيه وصل الأمير أسد الكردى – أحد أمراء الألوف بحلب – وهـو مكبل فى الحديد بسبب شكوى رفعت فيه للسلطان ، وذلك أنه غصب لبعض التجار مملوكاً ولم يُعطِهِ ثمنه ، ففعل به ذلك ورسم بحبسه فى البرج بقلعة الجبل أياماً ثم أفرج عنه وأنعم عليه بتقدمة ألف بطرابلس :

وفيه رسم للأمير تمرباى الدمرداشى بنيابة صفد، وأنعم على الأمير إينال اليوسني بتقدمة ألف بدمشق .



<sup>(</sup>١) انظر في هذا الخبر السلوك ، و رقة ، ١٤ ب ،

<sup>(</sup>٢) أنفار القلقشندى : صبح الأعشى ٤/٠٤٠ — ٢٤١ في

(۱) و فيه أيضاً سأل الأمير يلو فى الإعفاء من نيابة حماة فأجيب إلى سؤاله : (۲) وفى تاسع عشره و صل سالم الدوكارى من حلب فتلقاه السلطان بالإكرام والترحيب وخلع عليه وأنعم له بإمرة طبلخاناه بحلب :

وفى حادى عشرى شهر جمادى الأول ــ الذي هو يوم الاثنين ــ استقر جمال الدين محمود العجمى المحتسب فى نظر الأوقاف ، واستقر الأمير قديد القلمطاوى ــ شاد الأوقاف ــ رفيقاً له ، فشقَّ هذا الأمر على قضاة القضاة ، وخلع عليهما من عند السلطان :

وفى يوم العشرين منه ورد الخبر بأن سلام بن تركية هرب من البرج الذى بالإسكندرية بحيلة صنعها ، وهو أنه طلب مبارد فأحضرت إليه محفية فى شيء من الأشياء، واشترى شواشى ليفصلها له قمصاناً، فسهر هو وحماعته الليل حتى ره ، و فقد فلم برد قطعة من شبابيك البرج تسعه فى الخروج وتدلى فى الشواشى ، و فقد فلم يعرف له أثر ولا خسير ، فغضب السلطان على نائب إسكندرية ورسم بإحضاره ، ثم روجع فيه فعنى عنه .

(٦) وفی خامس عشریه أنعم علی قمــرخان بنموسی بن قرَمان بطبلخاناة أبیه ککم وفاته .

<sup>(</sup>١) صَبط على رسمه في السلوك ، ورقة ٠ ٤ ١ ب ؟ والنجوم الزاهرة ١ ١ / ٣٣ ٠

<sup>(</sup>۲) « الدكرى » فى السلوك ، شرحه .

 <sup>(</sup>٣) الوارد في السلوك ، شرحه «حادى عشر» وريما كان هذا هو الأصح أر الأقرب إلى الصحة لأنه ورد في التوفيقات الإلهامية ص ٩٣ ق جداول سينة ٥ ٧٨ أن أول جمادى الأول هو الخميس ٠
 (٤) أى على جمال الدين العجمي ، وقديد القلمطاوي ٠

<sup>(</sup>ه) الوارد في السلوك، ووقة ١٤٠ ب ﴿ شَبَابِيكَ الْحُلُّ الَّذِي هُو مُسْجُونَ فَيْهِ ﴾

 <sup>(</sup>٦) أورده كل من السلوك، ورقة ١٤٠ ب، وعقد الجمان ، لوحة ٢٨٨ باسم « دم خان » .

ووصل النيل في الزيادة في أوّل مسرى إلى إثنى عشر ذراعاً وأربع أصابع، وزاد في رابعه الموافق لسادس عشرى جمادى الأولى أربعين إصبعاً، ومن الغد أربعاً وثلاثين إصبعاً، ثم زاد أربعاً فوفى، وزاد إصبعين من سبعة عشر (۱) ذراعاً، فركب السلطان في يومه وهو الحامس من مسرى فخلق المقياس وفتح فم الحليج على العادة، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك ركب حتى خلق فم الحليج على العادة، ولم يعهد بعد الملك الظاهر بيبرس ملك ركب حتى خلق المقياس وفتح فم الحليج إلا الملك الظاهر أبو سعيد برقوق.

\* \* \*

وفى هذا الشهر وقع من الحوادث المنكرة بناحية برماً بالغربية أمر شنيع فظيع ، وذاك أن جماعة من مبيضى النصارى عملوا عرساً ، واجتمع عندهم فيه عدد كبير من الملاهى وأمثالهم ، فصعد المؤذن ليسبح الله تعالى ويوحده على العادة فى جوف الليل ، وأولئك المسالمة فى غيهم مع الملاهى وشرب الحمر ، فلما سمعوه بادروا إلى سبه وإهانته وأنزلوه من المنارة بعد ضرب مبرح، فبلغ هذا الأمر الفادح خطيب الناحية فو ثب عليهم ليخلصه منهم فأوجعوه ضربا وسباً وأرادوا قتله وقتل من يساعده ، فقدم إلى القاهرة فى جمع من الناس ووقفوا للأمير سودون النائب ، وشكوا إليه ما حل بهم فأرسلهم الأمسير سودون إلى الأمير جركس الخليلي لأجل أن بربا من جملة إقطاعه، فشكوا له ماحل بهم فلم يلتفت إليهم ولم يقبل قولهم ، ورسم بسجن غالبهم ، فتوجه

<sup>(</sup>١) أشارت النوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٣ إلى أن غاية فيضان النيـــل بمةياس الروضة هـــــذه السنة ىلغت ٩١ ذراعا و ١٤ قبراطا .

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى نهاية الخبر منظور فيه للنجوم الزاهرة ١١/٢٣٣ س ٦ – ٨ ٠

 <sup>(</sup>٣) عرّفها القاموس الحفراني للبـــالاد المصرية، ق ٢ ج ٢ ص ٩ ٩ - ٩ ٧ بأنها مر القرى المصرية القديمة في العربية، واسمها الفبطي القديم هو Baramai أو Perma ، و يكتبها صاحب النزهة بريا .

فتوجّه معهم الواعظ المعتقد ناصر الدين محمد بن الميلق الشافعي إلى الحليلي وأغلظ عليه في الكلام فأفر جعن المسجونين ، وقدم غالب أهل بر [ما المسلمون] وهم يستصرخون ويستغيثونبالسلطان مما نزل مهم، فأنكر السلطان \_نصره الله\_ على الحايلي فعلته التي فعلها ورسم للأمير أيدكار الحاجب أن يتوجه بالكشف عن هذه القضية من بربا ، فتوجّه إليها وكتب محاضر يقبّح أفعالهم وحمالهم معه إلى السلطان، فرسم للقاضي المالكي أن محكم فيهم، فادَّعي عليهم بفوادح و أقيمت البيّنات فسجنهم، هذا كله والخايلي لا يرتد عن مساعدة المبيضين، فاتفتى في أثناء هذا الأمر أن الله تعالى أوقع في شونة قصب من شون الحليلي ناراً فأحرقها أحمع ، ومبلغها من الذهب ما يزيد عن عشرة آلاف دينار ، وأنزل به من الألم في رجليه حتى ورمتا واشتد ألمهما ، وشنع عموته ، ولمـــا خف ورمه أقعد وصار زمناً ، ولم يزل على هذه الحالة حتى هلك نقمةً عليه لأجل مساعدته لأهل الزندقة والمنافقين :

وفى جمادى الآخر قدم البريد وأخبر بوفاة الأمير تمرباى الدمرداشى نائب صفد بعد إقامته بها خمسة أيام ، والله الباقى على الدوام :

وفيه استقر الأمير صنجق السيني نائب حماة عوضاً عن يلُّو :

ره) . وفيه قدمت رسل الفرنج وعلى يدهم هدية وكتاب يتضمن أنهم فرحوا بسلطنة السلطان :

 <sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في الأصل على الصورة التالية : « ... أرقع في شونة من شون الخليلي تصب
 له » وقد عدّل النص لما هو بالمن ليستقيم الممنى .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ جَمَادَى الأول ﴾ في السلوك ، ورقة ١١٤١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « قدموا » .

ووصل البريد من الكرك مخبراً أن الأمير طغاتمر ما زال يداهن خاطراً ويظهر له الصفاء و المودة وصالحه صاحاً عظيما ، فاطمأن إليه ودخل عليه ومعه ولده فبادر بالقبض عليهم وأمر بذبحهم .

وفى سادس عشريه استقر الأمير كمشبغا الحموى فى نيابة صفد عوضاً عن تمرباى الدمرداشى محكم موته بها، وكان فى رابع عشر منه أعيد ابن وزير بيته إلى نظر الإسكندرية، واستقر جمال الدين عبد الله بن عزيز الإسكندرى تاجر السلطان بها .

وفى سادس عشريه – الذى هو الحميس – ركب الأمير سودون النائب والقضاة الأربعة وحضروا إلى الصالحية النجمية فجلسوا بشبابيائ المدرســة المذكورة المطلة على خيمة الغلمان ، وقدمت مسالمة أهل بربا الذين صــنعوا بالمؤذن والحطيب ما صنعوا ، فرسم القضاة بضرب أعناقهم على الزندقة وغسلوا وكفنوا ودفنوا عمقابر المسامين .

وفى مستهل شهر رجب الفرد – الذى هو يوم الاثنين – صعد الأه بير (٣) عمد بن محمد بن تحمد الله أبي عبد الله محمد الله اتفى مع جماعة أنه نقل للسلطان عن الحليفة المتوكل بالله أبي عبد الله محمد الله تحمد الله عمر العركاني و الأمير إبراهيم بن الأمير قطاو تمر العلائي أمير جندار ، وجماعة قرط زهاء عن ثماني مائة فارس – على السلطان إذا توجّه أمير جندار ، وجماعة قرط زهاء عن ثماني مائة فارس – على السلطان إذا توجّه

<sup>(</sup>١) جعل السلوك ، ورقة ١٤١ أ استقراره في نيابة صفد يوم ٩ من هذا الشهر .

<sup>(</sup>٢) ذكرت النوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٣ أن أول رجب كان الأحد وليس الاشين -

<sup>(</sup>٣) انظرالعيني : عقد الجمانِ ، لوحة ٢٨٨ .

إلى الميدان في يوم السبت للعب الكرة والصولحان وترجل الأمراء والمماليك يخرج علىالسلطان الثمانى ماثة فارس فيقتاونه ويقتلون الأمراء، ويركبون الحليفة بعد ذلك من داره ويصعدون به إلى القلعة ويستمر في الساطنة ، فإن انتدب لمعارضته معارض وكان ذا قوة وشجاعة ومعه عدد من الفرسان يتوجه الخليفة صحبة قرط إلى الفيروم فيجتمع عليه بها عربان الصعيد للقيام معه ولنصرته على من كان، وقد أخبرنى بذلك عدة من جماعتهم من الأعيان، وأن ما سمع السلطان ذلك حلَّف ابن تنكز على صحة ما نقله فحلف [ ابن تنكز ] والنزم بمحاققتهم ، فأرسل السلطان فى الحـــال إلى الخليفة وإلى قرط وإلى إبراهم بن قطلوتمر فَأَحْضُرُوا إليه، هذا بعد أن استدعى الأمر سودون النائب وحدثه بالحبر مفصّلاً ، فصار سودون ينكر هذا الأمر ويستبعد وتسوعه من المذكورين ، ثم إن السلطان ذكر للخليفة وقرط وإبراهيم ما نقل عنهم فأخذوا فى الإنكار ، فهدد السلطان قرطاً وأخافه وأوعده بكلمكروه، فقال: « إن أمىر المؤمنين استدعانى وقال لى : هؤلاء ظلمة وقد استولوا على هذا الأمر كرها منى فىالباطن، ولم أقلَّد برقوق إلا غصباً وقسراً، وقد استولى على أخَّذ أموال الناس بالظلم، وطلب منى أن أقوم بنصرته لله تعالى وأنصر الحــــق وأزيل هذه المظالم وهذه النَّظْلُمة ، وذلك كله بعد أن ألز م الخليفة نفسه بإبطالالكوس حميعاً وأن لا نفعل إلا الحتى ، فأجْبتُه لمـــا سأل ووعدْتُه بنصرته وأن أحمـــع له ثمانى مائة فارس من الأكراد والتركمان يقومون بنصرته وعتثلون أوامره و نواهيه » ، فقال السلطان للخايفة : « ماتقول فى هذا ؟ » فقال : « كلام ليس فيه شيء من الصحة وإنما هو افتراء وبهتان » ؛ ثم التفت السلطان إلى إبراهيم

ابن قطلوتمر وقال له: « إيش تقول إنت ؟ » فكان جوابه أن قال : «ماحضرتُ هذه الاتفاقية و لكن الحليفة استدعانى إليه فى بيته الذى بجزيرة الفيل وأعلمني بكلام معناه يقرب من هذا الكلام، وأمرنى بنصرته ورغبني فى موافقته والقيام لله تعالى و نصرة الحق » ، فبادر الخليفة بالإنكار وصار يحلف بالأبمـــان وإبراهيم يحاققه ويذكرله إمارات وعلامات؛ ( ٦ ب ) فاشتد غضب السلطان من الحليفة وجذب السيف من قرابه ليضرب به عنق الحليفة ، فوثب الأمىر سودون النائب فحال بينه وبينه ولم يزل بالسلطان حتى سكن بعض غضبه، ثم إنه رسم لصاحب الشرطة أن يسمّر قرطاً وإبراهيم ، واستدعى قضاة القضاة واستفتاهم فى قتل الخايفة ، وذكر لهم أنه قصد قتله وقتل الأمراء ، وذكر بسجن الحليفة مضافاً إلى تقييده بالقلعة ، وسمر قرط وإبراهيم ، ونودى عايهما بالقاهرة و مصر ، ثم أوقفا بالرمُيلَة تحت القلعة بعيد العصر ، فنزل الأمير أيدكار الحاجبوأخذهما وتوجه مهما ليُوسطا خارج الباب المحروق من القاهرة.

فلما وصل إليه ابتدأ بإنفاذ قضاء الله فى قرط فُوسط، وطلب إبراهيم لينفذ فيه الأمر فدهمه عدة من المماليك السلطانية وأخبروه أن الأمراء شفعوا في إبراهيم فقبل السلطان شفاعتهم، فعند ذلك فكت مسامير إبراهيم وتوجهوا

<sup>(</sup>١) الرميلة كانت أرض فضاء تحت القلعة وفي شما لها سوق الخيل ومكانها اليوم ميدان صلاح الدين -

<sup>(</sup>۲) أشار المقرريزى فى خططه ٢/٣٨٣ إلى أنه كان يعرف قديما بباب القراطين ، ثم حدث فىأوا ثل الدولة المملوكية فى سنة ٢ ه ٦ ه أن توترت الملاقات بين المعزأ يبك التركانى و بين الفارس أقطاى الجمدار، وتطوّر الأمر إلى أن ركب أنصار الجانبين بعضهما على بعض فألق أحدهم بالنار على «باب القراطين حتى سقط من الحريق » فسمي منذ ذلك الحين بالباب المحروق ،

به إلى خزانة شائل فسجن بها ، وبادر السلطان فطلب زكريا وعمر - ابنى إبراهيم عم المتوكل - لينظر فيمن يوليه الخلافة منهما ، فوقع الاختيار على عمر فولى الخلافة ، وهو ابن الحايفة المستعصم بالله ابن المستمسك بالله أبى إسحق إبراهيم بن عبد الله بن محمد الإمام الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بن الحسن بن أبى بكربن على بن الحسن على العتبى وخلع عايه، ولقب الواثق بالله .

وأصبح يوم الثلاثاء ثانيه فقبض على حسن بن قرط وعمر بن أخى قرط وسحنا نخزانة شماثل .

وفيه خلع على الأمير سبرج الكمشبغاوى واستقر واليـــاً بقلعة الحبل، وأضيفت إليه إمرة طبلخاناة عوضاً عن طشتمر المظفرى، ورسم بالقبض على والى أطفيح المسمى والمشهور على بن بدر وتقييده، وأن يكون مع المقيدين ينقل التراب، ففُعل به ذلك ثم سحن بالقلعة.

(ع) وفيه برز المرسوم الشريف بعزل نعير بن حيار بن مهنا والحوطة على (ه): موجوده ، واستقرار [ ابن أخيه ] عنمان بنقارة في إمرة العرب عوضاً عنه،

<sup>(</sup>۱) أشار المقريزى فى خططه ۱۸۸/۲ إلى أنها كانت من سجون القاهرة وتنسب إلى علم الدين ابن شمائل والى القاهرة زمن الكامل محمد بن العادل أبى بكر، وكانت مخصصة لذرى الجرائم الكبرى، وقد حبس بها المؤيد شيخ فنذر إن أخرجه الله منها وولاه سلطنة مصر ليجعلنها مسجدا، فكان الأمركا تمنى فهدمها فى سنة ۸۱۸ ه و بنى مكانها جامعه . (۲) فى الأصل « والى » .

<sup>(</sup>٣) اكتنى السلوك ، ورقة ٩ ١ ١ ، س ١٦ بأن سماه « ابن بدر » فقط ·

<sup>(</sup>٤) و يقال له محمله بن حيار ، وقله أسهم في أحداث الفتنة بين الناصرى ومنطاش و برقوق وكان بينه و بين بنى عمه قتال ، فلها كان عهد فرج قاتله الأمير جكم وكسره ، وجاء به إلى حلب حيث قتل في شوال سنة ٨٠٨، « و بموته انكسرت شوكة آل مهنا» كما يقول السخاوى في الضوء اللامع ١٠/ ٨٦٥، انظر Wiet: op. cit. No. 2591 مات سنة ٧٨٧ شابا وقد وصفه ابن حجر في إنباء الفمر ١/ ٩٠٠ بالحكرم والشجاعة وحب اللهو والخلاعة ، انظر أيضا الدرر الكامنة ٣/١، ٢٩٠، وشذوات الذهب ٢٩٨/ ٢٠٠٠

وجهز له التشريف صحبة الأمير بجمان المحمدى إلى حلب يقلده الأمر، وطلب من فوره هو والأمير يلبغا الناصرى نائب حلب و دهموا نُعيراً بن حيار فارتفعوا، وكان بينهم حرب شديدة أفضت إلى أن فر منها نعير ومعه بعض أخصائه، ونهب ماله و هو شيء كثير جداً من حماته ثلاثون ألف بعير، وأما حريمه فسي، ووجد له من البسط الطنافس مالا يستطيع الجمل الواحد حمل فردة منها، فقال الشيخ تني الدين المقريزي رحمه الله: « فكان هذا من أعظم أسباب الفساد في الدولة ».

وقدم البريد مخبراً بهذه الواقعة فى يوم السبت سادسه :

وفى هذا اليوم ركب السلطان لاميدان لاعب الكرة والصوبحان على العادة ٣) فى موكب جسم وهرتك عظم .

وفى الثامن منه خلع على بهادر الطواشى واستقر فى تقدمة المماليا السلطانية عوضاً عن جوهر الصلاحى ، وخلع على الأمير كمشبغا الحاصكى واستقر رأس نوبة ثالثاً عوضاً عن أيدمر من صديق بحكم وفاته؛ وكذلك خلع على بكلمش الطارى العلائى واستقر رأس نوبة خامساً عوضاً عن بجمان المحمدى المتوجه إلى حلب بإمرة عمان بن قارة أمير العربان ، وكذا خلع على الأمير حسن قجا الأسن قجاوى واستقر فى وظيفة شاد الشراب خاناه عوضاً عن كمشبغا الخاصكى .

وفى ثالث عشره ــ الذى هو السبت ــ ركب السلطان من قلعة الجبل (٤) إلى الميدان للعب الكرة والصولحان على العادة .

 <sup>(</sup>٣) دأب المؤلف عل استمال هذا النعبير دلالة على ضخامة الموكب •

وفى ثانى عشره عزل قطلوبغا حاجى من ولاية الأشمونين وخلع على الأمر كرجى واستقر فيها عوضه .

وفيه أدير المحمل بالقاهرة و مصر على عادته فى كل سنة ، غير أن السلطان جدد فيه أنواعا منها أنه عمل له ثوب حرير أصفر بر ميات زركش مكتوب فيها اسم السلطان، ورصافيات فضة مطلية بالذهب، فجاء فى غاية الحسن والنضارة، وعرضت كسوة بيت الله الحرام فاستجد فيها السلطان طرزاً دائرها من قصب.

وفى العشرين منه – الذى هو السبت – ركب السلطان خارج القـــاهرة (٣) ودخل من باب النصر حتى وصل إلى البيارستان المنصورى فنزل به وتفقـــد أحواله ووصاهم بالضعفاء وبالأوقاف والمستأجرات، وصعد منه إلى القلعة.

وبلغت زيادة ماء النيل أربعة أصابع من عشرين ذراعاً ، ثم زاد بعد ذلك حتى انتهت زيادته إلى إصبع من أحد وعشرين ذراعاً ، فانهدم من هذه الزيادة بيوت كثيرة وغرقت مواضع عديدة ، وعين السلطان عدة من الأمراء لسدّ مقاطع المساء ولحفظ الحسور ، وإلى الله عاقبة الأمور .

<sup>(</sup>١) في السلوك « بسمسات » .

<sup>(</sup>٢) يشير السلوك ، شرحه ، إلى أن هذه ثالث مرة يركب فيها السلطان .

<sup>(</sup>٣) انظر أحمد عيسى : تاريخ البيارستانات فى الإسلام ، ص ٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الوارد فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٣ أن فاية فيضان النيل بلغت هسده السنة ١٠ ذراعا و٤ تيراطا وذلك بمقياس الروضة ، ولكن فى رابع مسرى ١٠٩ ( وهو السادس من جمادى الأولى ويعادل ٢٨ يوليو٢ ١٣٨ م) ذاد النيل أر بعين إصبعائم زاد بعدها ٣٤ إصبعائم أو فى سادس مسرى ، وانتهت الزيادة نحو خمسة أصابع من إحدى وعشرين ذراعا ، فغرق من جراء هذه الزيادة الضخمة كشير من المواضع وتهسدمت دور كثيرة ، انظر إنباء الغمر ١/٣٧٦ ، وانظر أيضا أمين سامى : ققدويم النيل

وفيه حضر جماعة من الرجال من بلاد سنجار وتكريت وقيصرية [ الروم ] (۲) وسألوا أن يكونوا من جماة المماليك السلطانية بمصر ، وأن يقرر لهم جوامك وعايق ولحم وكسوة وأضحية ، فرسم السلطان أن يكتب لنائب سنجار وتكريت وقيصرية تقاليد وتجهز لهم تشاريف ، وأن يعود رجالهم إليهم يم

(٣) وركب السلطان من القلعة قاصداً سرياقوس التي تسمى السرحة في كل سنة على العادة ثم رجع .

وفى مستهل شهر شعبان ورد الخبر (١٧) بأن أعداء الله الفرنج – عليهم دائرة السوء و غَضِبَ الله عليهم ولعنهم – تحرّ كوا على السواحل، فبرز المرسوم الشريف للجند بالخروج إلى الساحل فتجهزوا لللك ، وسافروا ليلة الحميس

<sup>(</sup>۱) عرف مراصد الاطلاع ۲/۶۳۷ سنجار بأنها من مدن الجزيرة المشهورة فى لحف جبل ، وفصل فى وصفها لسترانج : بلدان الخلامة الشرقية ص ۱۲۸ – ۱۲۹ وحاشية رقم ۳۰ هناك ، أما تكريت فغربى دجلة ذات قلمة حصينة أحد جرانها فى دجلة وكانت تعد آخر مدينية فى حدّ العراق ، انظر مراصد الاطلاع ۲/۸۲ ، و بلدان الخلافة الشرقية ص ۸۱، وأما قيصرية فقد رسمها مراصد الاطلاع ۲/۸۳ بالسين واكتفى فى تمريفه إياها بأنها مدينة كبيرة فى بلاد الروم ، انظر أيضا بلدان الخلافة الشرقية ، ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) تختلف رواية المقريزى في السلوك ٢٠ ١ ٤ ١ س عن رواية المؤلف إذ يقول «إنه قدم عدة من رجال نائب سنجار ومن تكريت وقيصرية الروم ليسألوا أن تكون مضافة إلى مملكة مصر فكتبت تقاليد الثلاثة وحملت لهم التشاريف » ٢ أما رواية ابن حجر : إنباء الفمر ٢ / ٢٧ ٢ فتذهب للقول بأن رسل أصحاب هذه البلاد الثلاثة جاءوا بهدا يا هم وكتبهم التي تضمنت «سؤال السلطان أن يكونوا تحت حكمه و يخطبوا باسمه » فأجيب طلبهم .

<sup>(</sup>٣) تقع سريا قوس بالقرب من الخانقاه ، وبها سرحة ألف سلاطين مصر الذهاب إليها للعب الكرة في ميدانها الممروف بميدان سريا قوس وهو من إنشاء الملك الناصر محمد بن قلارون سينة ٣٧٧ كا شيد فيه كثيرا من الدور الرائمة للا مراء ، وغرس فيه بستانا جلب إليه أشجار الفواكه من دمشق ٤ وجرت عادة السلاطين الخروج إليها بعد انقضاء أيام الركوب ، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة ٧١٩ هزك ذلك لانشغاله بحركة على باى ثم أمسك عنها ابنه فرج لاضطراب الأحوال في مصر والشام وأهملت سرحة سريا قوس والناحية بأكلها حتى بيعت قصورها سنة و ٢٨ م بمائة دينار، انظر الخطط ٢ /٩٨ ١٩٠١ و ١٩٨ ا

السابع عشريه، وهم: الأمير أحمد بن يلبغا الحاصكي وصحبه عدة من الأتراك إلى ثغر دمياط. الله ثغر دمياط.

وورد الخبر أن سلام بن تركية مُحشد معه جمع كثير من العربان وأفسدوا في البلاد والعباد ونهبوا الفيدوم ونواحيها ، وقد انضم إلى سلام بن تركية جماعة منهم: إبراهيم بن البان في هيئة أنه منجهة الخليفة ، وكذا أحمد بن البرغلي متولى قايوب[وكانقد] هرب من الشكاوى عليه بسبب ظلمه ، فجهز السلطان أربعة أمراء في القبض على ابن التركية فلم يظفروا به وفر منههم إلى الصعيد الأعلى . واستقر والى قليوب قطليجا الصوفى ، وكذا استقر أناط السيهي والى الشرقية عوضاً عن القرمى .

\* \* \*

وجاء الخبر أن الأمير يلبغا الناصرى – نائب حلب – جاءه الخبر بأن الفرنج وصلت شوانيهم فى البحر قاصدين إياس، فخرج بعسكره للقاء الفرنج ونزل بالعمق لقربه من البحر، فوصل إليه كتاب نائب اللاذقية بوصول الفرنج إلى ببروت واستيلائهم على البر، حتى إنهم ملكوا بعض الأبراج فأدركهم الله بالعسكر الشامى، فقتلوا من الفرنج نحو خمسائة رجل وهرب باقيهم إلى مراكبهم وسافروا وعادت العساكر الشامية إلى مقرها.

وأما الأمير يلبغا الناصرى فإنه أوقع الفتنة بين التركمان اللاجقية والقنقية (٣) وحذف طائفة على أخرى وكتب لهم بالإقامة والنزول .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ البوسفى ﴾ فى المسلوك ٢٤٢ ب .
 (٣) يعنى بذلك النزرل على باب الملك مفتتح
 البلاد السيسية حيث مقام اللاجية ، انظر السلوك ، ورقة ١٤٣ أ .

وفيه قرر تهى الدين أبو محمد عبد الله بن قاضى القضاة جمال الدين المحاسن يوسف بن أحمد الحسن بن سليان بن فزارة الكفرى قاضى القضاة الحنفية بدمشق عوضاً عن نجم الدين أبى العباس بن أبى العز .

وفي يؤم الحميس التاسع من رمضان صعد سعد الدين نصر الله بن البقرى وفي يؤم الحميس التاسع من رمضان صعد سعد الدين نصر الله بن البقرى الخراص الشريفة القلعة وحضر الحدمة على العادة بالقصر ، وكان عنده مهم فاجتمع فيه حريمه ومن يعرفونه من أقاربهم وقد أخذوا في التزين بكل ما يمكن من أحسن الملابس وأفخر الحواهر مالا يمكن وصفه وقيمته والملاهي والمغاني يغنيهن ، وكان هذا الفرح خبره عند السلطان وكيفية الاجتماع ، وغرض السلطان أخذ المسال وعزل ابن البقرى المذكور ، فندب السلطان الأمير قرقماس الحاز ندار والأمير بهادر المنجكي الأستادار للحوطة على دار ابن البقرى وأخذ النساء والعلمان و الحوارى والأموال وحمل جميع ما في الدار وهو مما تبلغ قيمته النساء والعلمان والحوارى والأموال وحمل جميع ما في الدار وهو مما تبلغ قيمته وهاء على مائتي ألف دينار ، كذا ذكر شيخنا البدرى العيني قاضي القضاة

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن يوسف بن أحمه بن الحسين اشتغل فى مبدأ حياته بالعربية والأصول والمعقول وقد جرى عليه من المحن ما جرى على بقيسة أفراد أسرته بمن شغلوا منصب القضاء، وكان موته سنة ٨٠٣ حسب اتفاق المؤرخين و إن شسذ العينى فى عقد الجان فجعله فى محرم ٤٠٨، أنظر عنه الضوء اللامع ٥/٣٦٢ وقضاة دمشق ، ص ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن إسماعيل بن محمـــد الأذرعى ابن الكسشك تولى قضاء مصر ســـنة ۷۷۷ ه أياما قلائل و إن تكررت ولايته لقضاء منصب قاضى قضاة الحنفية بدمشق ، وكان موته سنة ۹۹ هـ ، انظر عنه إنباء الغمر ۱/ ۱ ۳ هـ ـــ ۳ ۳ ه ، والدرر الكامنة ۱/ ه ۲۹ ، وشذرات الذهب ۷/۲ ه ۳ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل «التاسع عشر» وقد عدّل التاريخ إلى ما بالمتن بعد مراجعة حدول السنوات الهجرية فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٣ ، حيث أشار إلى أن أوّل رمضان من هذه السنة كان يوم الخيس.

Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 2586. (1)

<sup>(</sup>٥) المهم هنا بمعنى الحفل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿ يَمْرُفُوهُ ﴾ •

الحنفية والشيخ تمى الدين المقريزى فى تاريخهما بعد أن قبض على ابن البقرى بالقصر وأودع الحديد ورسم بسجنه فى قاعة الصاحب من القلعة، ولا علم له عما حصل على عياله وداره.

وخلع على الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان بوظيفة نظر الخاص فأبي ذلك واستعنى وقال: « هـذه خلعة الاستمرار » فأعنى منها ولم يكلف لولايتها ، فعند ذلك طلب موفق الدين أبو الفرج عبد الله الذي أسلم كرها على يد السلطان فخلع عليه واستقر ناظر الخاص.

وفى السادس والعشرين منه قبض الوزير على عبيد [ البازدار ] مقدم (٢) الله وأخذ منه مائة ألف در هم وأفصله وأقام عوضه فى تقدمة الدولة محمدا ابن عبد الرحمن ، ثم أضاف له شريكاً [ عبد الله بن ] محمد بن يوسف :

وكان فى العشرين منه رسم السلطان بتجريدة إلى الإسكندرية وإلى رشيد خوفاً عايهما من الفرنج فخرجوا مسرعين .

وفيه أخرج السلطان إقطاعات المماليك الأشرفية عنهم وفرقها في مماليكه .

وفى هذا الشهر تكرر ركوب السلطان إلى الصيد عدة مرار ٦

<sup>(</sup>۱) انظرالسلوك ، ورقة ۱۶۳ ) ، هــذا مع أن عبارة العينى فى حقد الجمان ١ / ٢٨٩ س ١١ — ١٣ جاءت على الصــورة التالية : « وفى التاســع والعشرين من رمضان ضرب سعد الدين ابن البقرى بالمقارع وأحذ منه مقدار ثلاثة آلاف درهم » ه

<sup>(</sup>٢) إنباء الفمر ١/ه ٤٨ ترجمة رقم ٣٠ و .Wiet: op. cit. No. 2810

 <sup>(</sup>٣) أى نصله

<sup>(</sup>٤) فيا يتعلق بوظيفة مقدم الدولة راجع القلقشندى : صبح الأعشى ٥ / ٦٨ ٠

وفيه برز المرسوم الشريف بكتابة أسماء المسجونين فى سجن القضاة على الديون الشرعية والحقوق الشرعية فكتيبوا، فرسم السلطان أن يصالح عنهم غرماءهم بمال، ودفع السلطان ذلك للأمير جركس الحليلي فصالح عنهم وحصل لهم الفرج والفرح، فتضاعفت الأدعية للسلطان ولمن كان السبب في هذا المعروف والإحسان.

وفيه اجتمع الأمراء الأكابر وشفعوا فى الحليفة ، وتقدم منهم الأمير أيتمش الأتابكى والأمير ألطنبغا الحوبانى أمير مجلس وقبد الأرض وترققا للسلطان وسألاه فى العفو عنه فأجابهما إلى سؤالهما، ولكن بعد أن عدد لهما ما كان قصده يوقع به من القتل ، ورسم بكسر قيده ؟

وفى ثالث شوال الذى هو الأحد ، توجه السلطان إلى بر الجيزية فتنزه به وعاد منه يومه فصعد إلى القلعة ، ورسم فى بقية يومه أن ينفوا المماليك الأشرفية والبطالين من مصر وهم فى الحديد :

ولمساكان الثانى عشر منه توجه السلطان إلى بر الجيزة وعدّا من النيسل وتصيّد ثم رجع إلى المخيم (٧ب) السلطانى تجاه الأهرام قريباً منه ، ومرّ على خيمة الأمير قطلو تمر أمير جندار فوقف عندها ، فخرج قطلو تمر وقبّسل الأرض بين يديه وقدم له أربعة أرؤس خيل خاص فلم يقبلها السلطان ، فقبل الأرض ثانياً وسأل فى قبولها فقبلها وعاد إلى مخيمه ، فأرسل فى الحال بإحضار إبراهيم بن قطاو تمر المذكور من خزانة شمائل ، فأحضر بين يديه وخلع عليه خلعة سنية وأركبه فرساً بسرج ذهب وكنبوش زركش وأعطاه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل سؤاله ، هــذا و يلاحظ أن الســلوك ١٤٣ ب ذكر أنهما سألا السلطان فأظهر إعراضا فكفا عن السؤال .

الأربع رءوس التى قدمها والده ، ورسم له أن يمشى فى الحدمة ووعده برزق وأرسله إلى أبيه فسر بذلك سروراً كبيراً ، وهذا الأمر على خلاف القياس ، مع أن والده فى طول هذه المسلمة لم يتكلم ببنت شفة فى ولده عند الأمراء ولا عند السلطان ، وإنما فقض أمره إلى الله فأتاه الله بالفرج القريب من حيث لا يدرى . ورحل السلطان إلى البحيرة وعاد إلى القاعة فى يوم الحميس سادس ذى القعدة ، فكانت مدة غيبته أربعة وعشرين يوماً :

وفيه خلع على قاضى العسكر بدر الدين محمد بن البلقيني الشافعي ، وشمس الدين محمد القرمي الحنفي ؟

ولما كان يوم السبت ثامنه استدعى السلطان قضاة القضاة واشترى الأمير أيتمش البجاسي من ورثة الأمير جرجى نائب حاب بمائة ألف درهم فضة وأعتقه ، وقصته أن جرجى لما مات لم يكن أيتمش من جملة من أعتقه من المماليك وإنما كان في الرق ، فأخذه بعد موت جرجى بجاس وأعتقه فما صادف العتق لأنه لم يملكه بوجه صحيح شرعى فلم يصادف العتق محملا ، فاحتاج السلطان أن اشتراه من ورثة من تملّكه بما قدمناه وأعتقه ، فبادر القضاة وأثبتوا الغتق وصار من جملة المماليك السلطانية فقام وقبل الأرض ، فأنعم عليه السلطان بأربع مائة ألف درهم فضة و بناحية سفط رشيد ، وخلع على القضاة و الموقعين الذين سجلوا البيع والعتق .

ف الأصل « الثلاثة » .

 <sup>(</sup>۲) فى السلوك ، ورقـة ٣٤٧ ب ﴿ ثانيــه ﴾ وهو خطأ يصححه ما ورد فى جدول السنوات فى التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٣ من أن السبت كان أول ذى القمدة ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) « صفط رشین » فى السلوك ٣٤ ١ ب، و «سة طرشید » فى عقد الجمان ٢/ ٩٧٨ و الصواب فى كلتیهما صفط رشید ورشـــین ، جاء فى القــاموس الجغرافى ج ٣ ق ٢ ص ١٤٠ إنها مرــــ القرى القديمة ، وأن ابن بمــاتى سمــاها فى قوانين الدواوين بسفط رشين ، وفى الخطط التوفيقية سفط رشيد .

وفى تاسعه ركب السلطان قاصداً بركة الحاج فتنزه بها وعاد فدخل من ٢١) باب الفتوح واستمر من القاهرة إلى باب زويلة حتى صعد القاعة ؟

وفى عاشره خلع على القاضى أوحد الدين [ عبد الواحد بن إسماعيـــل (٣) ابن يس الحنفى ]كاتب السر بسبب قراءته عتاقة الأمير أيتمش الأتابكى الظاهـــرى .

وفيه خلع على نقيب الأشراف السيد الشريف جمال الدين عبد الله الطباطبي ، واستقر فى نظر وقف الأشراف عوضاً عن قاضى القضاة بدرالدين محمد بن أبى البقاء ، ومن ثم خرج نظر الأشراف عن القضاة ولم يرجع إليهم وأنعم فى هذا اليوم على الأمير ألطنبغا اللكاش بهامرة طبلخاناه .

وفى سابع عشره مثل ابن البقرى بين يدى السلطان وطلب منه المسال فتعلّل بما لا يجديه نفعاً ، وضرب ضرباً مبرحاً .

<sup>(</sup>۱) كانت بركة الحاج من متنزهات ملوك مصروهى واقعة بحرى القاهرة ، وكانت العامة فى القرن التاسع الهجرى تسميها ﴿ جب يوسف ﴾ ، وقد عرفت بالحجاج لأجل نزولهم بها سواء فى ذهابهم للحجاذ أوعودهم منه ، وكان صلاح الدين كثير الاهتام بها ، كما كان الناصر محمد بن قلاون يركب إليها لملرمى على الكراكى ، ثم رسم أن تعمل بها أحواش للحيل والجمال وميدان فتم له ذلك ، وفى خطط المقرينى ٢ / ١٣٧ وصف لها حتى مستمل القرن الناسع الهجرى ،

<sup>(</sup>٢) باب الفتوح هو من إنشاء جوهر الصقيل برأس حارة بهاء الدين ، و يقول المقريزى فى الخطط ١ . ٣٨٠ : ﴿ إِنْ بِينَ يَدِيهِ بَاشُورِةَ قَدْ رَكَبُهَا الآن الناس بالبنيان لمنا عمر ما 'رج عن الفتوح ﴾ .

 <sup>(</sup>۳) كان استقراره فى كتابة السرّ بمصر فى شوال ســنة ٧٨٤ ه ، انظر ان حجــر : إنباء الفسر
 ٢٦١/١ ، والنجوم الزاهرة ٢٢٨/١ ، ولم يترجم له ابن حجــر فى النسخة المطبوعة بالهند من المدرر
 السكامنة ٢/٢ ٣ ه ٢ و إنما ذكر اسمه ووظيفته السحاوى .

<sup>(</sup>٤) هكذا في السلوك ، ١٤٤٤ ، ولكنتها «عبد الرحن» في الأصل .

وفيه خلع على جمــال الدين محمود المحتسب باستقراره على عادته ، فإنه كان قد أشيع عزله بالقاهرة ومصر :

وفيه برز المرسوم الشريف بكتابة مرسوم شريف باستقرار قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة فى قضاء القضاة الشافعية بحكم وفاة ولى الدين عبد الله ابن أبى البقاء وجهز إليه تشريفه وتقليده فأبى ذلك غاية الإباء ولم يقبدله، فروجع وجُوِّفَ عاقبة الرد فأجاب وارتحل من القدس الشريف إلى دمشق :

وكان فى التاسع من هذا الشهر برز المرسوم الشريف بالإفراج عن الحليفة المتوكل على الله من السجن وأن يتوجه إلى القلعة عند عياله وأولاده .

وفيه قدم البريد مخبراً بما وقع بين نائب حلب وعسكر دمشق وطرابلس وحماة ونواب الثغور والتركمان المتوجهين لقتال التركمان العاصين ببلاد سيس الذين هم منضمون إلى ابن رمضان ومن معهم من اللاجقية بسبب قطعهم الطريق ونهبهم الحجاج الواردين من الروم وتعديهم وظلمهم وفسادهم واتفاقهم مع علاء الدين بك بن قرمان صاحب لارندة على قلاع بلاد سيس، وهو أن العساكر أجمع وافوا الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب إليها ، فركب الأمير يلبغا المذكور من حلب فى ثانى ذى الحجة قاصداً العمق بعد أن كاتب التركمان العصاة أن يحضروا إليسه وحذرهم عن التخلف عنه وأنذرهم ، وآمنهم البراكمن العصاة أن يحضروا إليسه وحذرهم عن التخلف عنه وأنذرهم ، وآمنهم التراكمين « بنى أورزو يقية » ، ومن تأخر كان ماله غنيمة للعساكر ودمه التراكمين « بنى أورزو يقية » ، ومن تأخر كان ماله غنيمة للعساكر ودمه

<sup>(</sup>١) كانت لارندة قاعدة بلادإمارة ابن قرمان ، أنظر تاريخها فى لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٨٠ .

هدراً ، وسار حتى نزل تحت عقبة بغراص فوافى بها نائب عينتاب و نائب بغراص وقد حفظوا الدربند ، وهجم فى عدد وعدد كثيرة مهولة إلى أن يصل العسكر ، ثم إنه جد فى الدير إلى أن وصدل باب إسكندرونة فأراح الحيل سيراً ، ثم شرع فى تدبير أحوال العسكر فقدم أمامه من الألوف بحلب دمرداش وكُشْكِلى و أمرهما بالحد فى السير ليسبقا إلى جسر المصيصة فيملكاه وقبل أن يعلموا التراكبين بنا فيقطعوه فيحصل لنا من ذلك غاية المشقة والتعب لتعديته »، وركب بعدهم فى إثرهم عند ثلث الليل الأول من ليلة الأحد فوجد الأميرين اللذين تقدّماه قد ماكما الحسر ولكن بعد أن هدم التراكبين منه جانباً لا يمنع الحواز بل ولا يضر ، واشتعلت الحرب بينهم فعدّت العساكر هذا النهر المسمى نهر « جاهان » الذى هو إلى جانب سيس ، فهرب من كان بالمصيصة من التركمان وخلوا بعض بيوتهم فنهبت ، وصار التراكبين متعلقين برءوس الحبال التي لا يصل إليها الفرسان والأبطال ، و فى أثناء هذا الأمر حضر قصادهم

<sup>(</sup>١) بلدة قريبــة من أنطاكية كما جاء فى ياقوت : معجم البلدان ٩٩٣/ - ٩٩٤ ، هــذا وقد وردت فى مراصد الاطلاع بمحذف كلمة « عقبة » ، وجاء عنها فيه إنها فى الطريق من حلب إلى أنطاكية فى البلاد المطلة على طرسوس .

<sup>(</sup>۲) للدر بند مدلولان أحدهما مدينــة تسمى بهذا الاسم وقد يطلق عليها فى بعض الأحيان « باب الأبواب » كما جاء فى مراصد الاطلاع ۲/۱۲ه ، وتقع على الشاطىء الغربي لبحر قزوين ، وقد جمع القلقشندى فى صبح الأعشى ٤/٤ ٣ كل معانيها ، أنظر أيضا ياقوت ، شرحه ٢/٤ ٥ ، أما المقصود بها فى المتن أعلاء فهــو « الطرقات » وهذا هو المدلول الشانى للفظ ، أنظـر محيط المحيط ، وقــد كاترمير Hist. de Mamlouks أنها تسمى فى المراجع الغربية باسم Passus Portellae

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ هَدَمُوا ﴾ •

على اختلاف طوابقهم يسألون الأمان ، فعند ذلك أجاب الأممر يلبغا الناصرى سؤالهم وكتب لهم بالأمان ، فبلغ ذلك ابن رمضان فترك « أَذُنْهُ » و انهـــزم وحطت الأطلابُ (١٨) والأثقال بالمصيصة سابع عشره ، فلما كان الغد ثامن عشره وصل قاصد الأمىر طيبغا الغزىنائب سيس مخبرآ بوصول ابن رمضان إلى أطراف بلاده السيسية ، وأنه تبع أثره فى طائفة من التراكمين القرمانية فسمع بهم فُفُرٌ منهم وأد ركوا بيوته فنهبوا وسبوا حربمه وأولاده ولم مخلص سوى بنفسه ، و التجأ إلى التركمان البياضية فارتمى عليهم و استجار بهم ، فقويت آراء العساكر بالتوجه إليهم و[ بينا ] هم في أثناء السير [ إذ ]ورد الحبر من الأمر طيبغا نائب سيس في آخر النهار أنه ما زال تابعاً إثر ابن رمضان حتى لحقه وقبض عليه وقبض معه أخاه قرا محمد وأولاده وأمه وأخصاءه ورجع بهسم إلى سيس ، ففرح العساكر بذلك فرحاً شديداً ، ورحلوا فى التاسع عشر منه متوجهين إلى سيس فالتقوا بطائفة من التراكمين المبراكريّة فوقعوا في نهب خيولهم ومتاعهم وأثاثهم، ثم إنهم – أعنى التركمان – سألوا الأمان فأمنوهم، وتفرقت جموع التركمان شذر مذر فىرءوس الحبال، ووصلت العساكر إلى سيس، وقتل ابن رمضان وأخوه و من معهما فوسطوا، ورجع العسكر قاصداً المصيصة ، وركب الأمير يلبغا الناصرى ناتب حلب بعساكر ه فملك جبلا يسمى

<sup>(</sup>۱) وتكتب بالدال والذال وهى بلد من الثغور قرب المصيصة ، أنظر مراصد الاطلاع ١٨/١ ، واسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) الأطلاب جمع طلب وهو تعبير يستعمله كتاب العصر الحملوكى و إن كان كردى الأصـــل و يقصد به شيئان : الأول الأمير الذى يقود ما ثتى فارس وكان هذا معناه أيام صــــلاح الدين ، ثم تطور إلى أن أصبح يقصد به الفرقة من الجيش ، أنظر Dozy:Supp. Dict. Ar.

<sup>(</sup>٣) ف ن ﴿ نفير ﴾ •

صاروحاثيا وهو ضيق حرج وغربه جبال شوامخ وأودية هائلة عظام لا يكاد المـاشي يساكه لصعوبته ووعره ، فكيف بالفار سوفرسه الموقرين لبساً ، فدهمهم فيه حمع كبير من التركمان المبراكرية فوقع بينهم الحرب الشديدة وقتل من الفريقينُ حماعة ، وُطُلب الأمير يلبغـــا وغالب أمراء حاب ففقدوا وهم تأئهون في تلك الأودية ، ثم اجتمع الناس وقد فقد منهم طائفة ، وداخل العسكر إرجاف كبيرٌ ورعبُ كثير كادت أرواحهم مما ذكرناه تفـــارق أجسادهم ، وقدم الحبر بأن الركمان قد اقتحموا ــ بالإحاطة على دربند ــ باب الملك ، فبادر الأمير يلبغا الناصرى بعساكره ملتجئا إلى مدينة إياس ، فتباشر العسكر بقدومه بعد فقده واستمروا عليها ، ثم ركبوا منها فالتقوا بالتركمان وإذا هم حمسع عظيم فارتفعوا ، وكانت بينهم حرب لم يقع لحسم مثلها وقتل فيها خلق كثير ، وانجلي أمرهم على كسرة التركمان لكن أبلي فيها الناصرى وعساكره بلاَّء شديداً ، ورحل العسكر في عاشر ذي الحجة ــ الذي هو يوم عيد الله الأكبر – قاصدينجهة إياس، فما استقر قرارهم وضربت خيامهـــم حتى اجتمعوا للتركمان وضربوا عليهم بركاً محتاطين مهم بعد أن وجهوا جمعًا منهم إلى دربند باب الملك فملكوه ومنعوا عنهم الأقوات والمبرة، فعزّت الأقوات وجاعت الرجال والحيول، وكثر الهام والحزع وأيقنوا بالهلاك، فلطف الله تعالى بهم :

<sup>(</sup>۱) هي إحدى ثغور أرسينية الصغرى وتقع على شاطئ البحــر الأبيض المتوسط ، أنظر في ذلك La Strange, Palestine under Moslems, P. 405.

<sup>(</sup>۲) البرك مايستصحبه الجيش والقادة معهم أثناء خروجهم من متاع وأقشة وثواب، راجع عنـــه Dozy; op. cit. ,

وقدم الحبر بوصول الأمير سودون المظفرى حاجب الحجاب وصحبتــه عدة من الأمراء بعد أناستخدم من شباب بانقو سأ \_ صحبة ركابه \_ ألف رجل، وأعطى كل راجل منهم مائة دينار ، ومشى معه أيضاً العلماء والصلحاء ، وغالب أهل البلد لمــا سمعوه بما حلّ من العسكر ، حتى إن حاجب الحجاب نادى فى حلب بالنفير العام وانضم إليهم من الأكراد والرجالة والحيــالة المقيمين بجبل القيصر والحبل الأقرع وغير هما من أعمـــال حلب ، والقائم بمؤونتهم سودون المظفرى ومن معه من الأمراء فما كان من أمرهم إلا أن ساروا وهجموا على باب الملك فملكوه وقتلوا غالب من كان به من التركمان ونصرهم الله العــزيز الكريم المنّان وانهــزم بقية التركمان فَسُرٌّ العسكر بذلك سروراً كبيراً ، وركبوا فى الوقت إلى باب الملك فجاوزوا دربنده وأقاموا ببغراص ثم رحلوا إلى أنطاكية حتى قدموا حلب، فكانت سفرة شنيعة زائدة المشقة لمـــا قاسوه فيها من الزلازل والأمطار وتوالى هبوب الرياح العاصفة فى الليل والنهار وكثرة الحزع والهلع ومقاساة آلام الحوع الذى لايمكن وصفه، ولم يظفروا بطائل سوى مقتل ابن رمضان وأُخَيَّهُ، فلا حول ولا قوة إلابالله .

وفى السادس والعشرين منه وصل مبشرو الحجاج وأخبروا بأن السيد (٥) الشريف سعد بن أبي الغيث الحسني أمير ينبع كبس على الحاج المغربي بوادي

<sup>(</sup>١) بانقرسا قرية من قرى حلب ، وقد سميت بذلك نسبة إلىجبل بنفس الاسم فى ظاهر المدينة ، أنظر ياقوت ٢/١ ٤٨ ، ومراصد الاطلاع ٨/١ ٠

Dassaud: op. cit. p. 423, notes 3 & 4. (7)

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ وأخاه » •

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وصلوا ﴾ •

<sup>(</sup>ه) هو سسعد بن أبى الغيث بن قتــادة بن إدريس ولى إمرة الينبع أكثر من مرة ، ولكنه مات معزولا سنة ٤٠٨ ، أنظر عنه الضوء اللامع ٩٣٧/٣ .

العقيق وسألهم أن يدفعوا له شيئاً ، فما كان جوابهم إلا أن قبضوا عليه وأوثقوا أكتافه وأخذوا فرسه وسحبوه ماشياً على أقدامه ، فلحقهم جمع كثير من عربانه وقاتلوهم ، فقتل جمع كثير من المغاربةوخلصوا سعداً أمير ينبع منهم ، وإذا الحجاج التكرور قد أدركوهم فتقاتلوا معهم فقتل غالبهم ونهبوا أموالهم وأموال من معهم من أهل الصعيد وغيرهم :

وأخبر الحاج العراق أن حاج شير از والبصرة طلع عليهم قرشي ابن أخي زامل [ بن موسى ] في ثمانية آلاف رجل فأخذوا ما معهم من الجواهر واللوالو وغيره ، وقيمة ذلك مما لا يدخل تحت دائرة الإحصاء لكثرته ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ومن فر منهم عاد ماشياً جائعاً عارياً وقدموا صحبة حجاج بغداد ، وأما حاج العراقي فدفع عشرين ألف دينار عراقية حساباً عن كل جمل : خمسة دنانير ( ٨ ب ) حتى مكّنُوا من التوجه إلى مكة . وأما اليمن فتعذّر حجهم لما أهم سلطانهم من الشغل لتجهيز المحمل وكثرة ما عندهم من الفتن ، فالأمر إلى الله.

وفى هذا العام تزايد الرخاء بالقاهرة ومصر وضواحيهما، فأبيع اللحم [ السليخ ] كل عشرة أرطال بثمانية دراهم، وأما لحم البقر فكل رطل بنصف

<sup>(</sup>۱) هى قصدة بلاد فارس كما جاء فى كتب جفرا في العرب فى العصور الوسطى ، انظر مراصد الاطلاع ٢ / ٨٢٤ — ٢٨٤ و ذكر استرانج : بلدان الخلافة الشرقية ص ٢٨٤ — ٢٨٦ تاريخها ، وقد مصرها العرب واتخذوا موضعها أيام الفتح زمن ابن الخطاب مسكرا لهم حين أناخوا على فتح اصطخر ، وقد أصبحت فيا بعد قاعدة للدولة الصفارية .

 <sup>(</sup>۲) ربماكان المقريزى: السلوك، ورقة ه ١٤ ب، ادق فى بيان أن تعذر حج الركب اليمنى
 كان راجعا لانشغال سلطان اليمن بفتنة صرفته عن تجهيز المحمسل فى هذه السنة ، راجع غاية الأمانى،
 ٢١١ ٠

درهم ، و [ أما ] القمح فكل إردب من عشرة دراهم إلى ثمانية ، والشعير من ثمانية إلى ستة دراهم .

وفى هذا الشهر عزل شهاب الدين أحمد بن عمر بن أبى الرضا قاضى قضاة الشافعية بحلب ، واسستقر عوضه فى قضاة القضاة الشافعية المذكورة (٣) شرف الدين مسعود بن إسماعيل بن شعبان ولكن لم يتم له ذلك إلا يسيراً ، وأعيد ابن أبى الرضا على عادته .

وفيها ولى الأمير فخر الدين عمّان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا ابن مانع بن حديثة بن عصب بن حارثة بن هذيل بن ربيعة إمرة آل فضل عوضاً عن الأمير ناصر الدين محمد بن نعير بن حيار بن مهنا .

وفيها أجرى المساء بحوض السبيل عند باب المعلى بمكة المشرفة باسم (ه) السلطان ، وكذا صنع بالقدس أن أجرى المساء إليه من قناة المعروف بعسد عمارتها باسم السلطان .

وفيها قتل [ محمد ] بن مكى كبير الرافضة بدمشق لإظهاره الرفض ، وضربت عنقه تحت القلعة .

## ومأت في هذه السنة ثمن له ذكر من الأعيان

<sup>(</sup>١) الوارد في المقريزي، شرحه، أن سعر القمح تراوح يومذاك بين ٨ ، ١٥ درهما .

<sup>(</sup>۲) سترد ترجمته فى وفيات سنة ۷۹۱ فى هذه المخطوطة ، انظر عنه أيضا إنباء الغمر ۳۸۱/۱ سـ « ۲۸۳ – والدور الكامنة ۱ / ۳۸۰ .

<sup>(</sup>٣) سماه السعارى في الضوء اللامع ١٠ / ٦٢٨ بمسعود بن شعبان بن إسماعيل .

<sup>(</sup>٤) اكنتني مراصد الاطلاع ٣ / ١٢٩٠ بأن ذكر أنه موضع بالحجاز .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ﴿ المعروف ﴾ لكن انظر السلوك ، ورقة ه ١٤٥ ب .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر العبنى ممن مات في هذه السنة سوى الأعرج السعدى وقطلو بنا الكوكائي •

١٠ وتوفى الأمير أرغون دوادار الأمير طشتهر أحد الطبلخانات ،
 ولم يعرف له إحسان ولا مكارم أخلاق لا بالميد ولا باللسان .

١١ ــ ومات الأمبر أيدمر الخطائي من صديق وهو مجرد بالإسكندرية .

۱۲ ــ ومات الأمير بلاط السيني الصغير أمير سلاح وهو بطرابلس الشام في حمادي الأول ، وكان غاية في تحصيل المال .

(۲) الله الأفضل الأشرفي ] نائب صفد في حمادي الأول ، ولم يشتهر عنه شيء من الحير يذكر به .

١٤ – ومات الشيخ علم الدين سليان بن أحمد بن سايان بن عبد الرحمن (٣)
 العسقلانی أحد أعيان الفقهاء الحنابلة ومفتيهم فی ثالث عشر جمادی الآخرة ،
 وكان من العلماء الأخيار .

١٥ ــ و توفى ولى الدين عبد الله قاضى القضاة بدمشق بن قاضى القضاة بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى بهاء البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى بهاء البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى بهاء البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى المسبكى الشافعى بهاء البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى بهاء البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى الشافعى المسبكى الشافعى المسبكى الشافعى بن تمام السبكى الشافعى المسبكى المسبكى الشافعى المسبكى الشافعى المسبكى المسبكى الشافعى المسبكى المسبك

١٦ ــ ومات الأمير ناصر الدين محمد بن أيبك ألفافا أحد الأمراء العشرات.

<sup>(</sup>١) ستأخذ الوفيات تسلسلا عدديا طوال سنوات الكتاب كما أشرنا إلى ذلك فيا سبق، ص ٥٠٠ هـ حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر النجوم الزاهرة ١١/ ٢٩٧، وقد أضيف مابين الحاصرتين منه ٠

<sup>(</sup>٣) الوارد فى النحوم الزاهرة ١١ / ٢٩٨ « ثالث جمادى الآخرة » ، وفى السلوك ١٤٦ (٣) الفعر « الثالث والعشرين منه » ، ويتفق معه فى هذا شذرات الذهب ٦ / ٢٨٨ ، على حين اكتفى إنباء الغمر 1 / ٢٨٨ بذكر الشهر فقط .

۱۷ ــ وتوفى شرف الدين موسى بن البدر محمد بن محمد بن الشهاب محمود الحلبى ، أحد موقعى الدست بمدينة الرملة عائداً من القاهرة فى رابع عشر شهر صفر :

١٩ ــ ومات الأمير قطلوبغا الكوكائى أحد أمراء الألوف وحاجب الحجاب فى سادس المحرّم ، وكان مشهوراً بالشجاعة والفروسية :

(۲) الأسلمى المرتجع أمين الدين عبد الله بن جعيص الأسلمى في ثالث عشر المحرّم .

٢١ – وتوفى الأمير قرط بن عمر التركمانى مقتولا فى أول رجب بعدد العصر بعد أن سمّر فى يومه وأشهر ورسم بتوسيطه خارج باب المحروق فوسط،
 وبالله تعالى جلت قدرته الاستعانة ، ومنه أرجو الإعانة :



<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة ١١ / ٢٩٩ ﴿ رابع عشرين » •



<sup>(</sup>٢) ضبطه أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ١١ / ٢٩٩ بضم الجيم وفتح العين وسكون الياء .

## سنة ست وثمانين وسبعائة

أهلت بيوم الأربعاء .

وفى يوم الحميس فى ثانيه أخلع على طشتمر السينى واستقرفى ولاية دمياط عوضاً عن الأمير قطلوبغا أبو درقة بحكم إفصاله ؛ وفى الثامن عشر منه أخلع على أبو درقة الذى كان والى دمياط واستقر فى ولاية الفيوم وكشفها وأضيف إليه كشف البهنساوية والأطفيحية عوضاً عن محمد بن قرا بغا .

وفى العشرين منه قدم المحمل بلحجاج .

وفيه برز المرسوم الشريف بأن يعمر الوالى بدمياط برجين وأن يعمر بها (٣) أيضاً جسر السبيل :

وحضر البريد فى هذا اليوم وأخبر بأن حصل بالشام سيل عظيم فأخرب غالب دورها ، ولم يعهدوا مثل هذا السيل أبداً .

<sup>(</sup>١) يتفق هذا الناريح وما ورد فى النوفيقات الإلهامية ص ٢٩٢، والسلوك، ورفة ١٤٦ أ ٠

 <sup>(</sup>۲) الوارد في النجوم الزاهرة أنه كاشف الوجه البحرى وذكر أنه نقل ذلك عن السلوك ع وليكما
 لم تجد في المرجم الأخير ما يشير إلى هذا الأمر .

<sup>(</sup>٣) سماء السلوك، ورقة ١٤٦ ﴿ بِالسَّبِيلِ البَّهَاوِي ﴾ •

وفى ثالث شهر صفر الذى هو السبت مُسِائ الأمير يابغا الصغير الحازندار وسبعة أنفار من المماليك الأجلاب باغ السلطان عنهم أنهم يريدون الفتائ به

فرسم بنفيهم إلى الشام بعد أن ضربوا ، وذلك ذنب عقابه فيه .

وفى الحامس والعشرين منه كان تدريس الشيخ الإمام العلامة أبى زيد (٢) عبد الرحمن بن خلدون بالمدرسة القمحية بمصر عوضا عن الشيخ علم الدين سلمان البساطى بحكم و فاته ، وحضر معه أعيان المماكة و الأمراء مثل بهاءالدين الطنبغا الحسوباني أمير مجلس والأمير يونس الدو ادار وقضاة القضاة و الأعيان من العلماء والفقهاء ، و أظهر من العلوم و الفنون ما أدهش الحاضرين ، فارتهع قدره بذلك بين الأنام .

وفى عاشر ربيع الأول كان قدوم الأمير بيدمر نائب الشام وجاس بدار العدل فوق الأمير سودون النائب واستمر مقيا بالقاهرة ، و المآكل والمشارب والضيافات تحمل إليه إلى ثالث عشره حضر الحدمة فأخلع عليه، ورسم له من الإصطبل بتقدمة تمانية جنائب من الحيول محملة بالقاش الذهب وجرها الأوجاقية خلفه .

<sup>(</sup>۱) الوارد فى التوفيقات الإلهامية أن أول صفركان يوم الأربعاء وليس الخيس كا يستدل من المتن أعلاه .

 <sup>(</sup>۲) المدرسة القمحية وتقع بجوار الجامع العنيق بمصر القديمة ، أنشأ ها صـــلاح الدين سنة ٢٦ ه ه
 وكانت من أكبر مدارس المالكية ، أنظر الخطط ٢/٣٣/ .

<sup>(</sup>٣) راجع هنــه رفع الإصر ٢٤٨/٢ ـــ ٢٤٩ ، والدرر الكامنة ١٨٣٨/ ، وإنباء الفسر ٢٩٣/١ ، والنجوم الزاهرة ٢١/١٠ ، وشذرات الذهب ٢٩٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل « الحاضرون » •

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل « محملين » .

وفى رابع عشره - الذى هو الجمعة - عقد للسلطان على الست فاطمــة بنت الأمير منجك اليوسني وقبل العقد أوحد الدين عبد الواحد كاتب السر، ولبس فى هذا العقد جماعة كثيرون ( ٩ ) خاعاً و هم قضاة القضاة الأربعة وكاتب السر و ناظر الخاص وموقعو الحكم .

و فى ثامن عشره ــ الذى هو الثلاثاء ــركب السلطان من قلعة الحبـــل فتوجه إلى عيادة الأمر ألطنبغا الحوبانى أمر مجلس وقد حصل له تعلل .

وفى هذا اليوم قدّم الأمير بيدمر نائب الشام تقدمة سنية تفصيلها: مماليك حسان الوجوه فى الغاية منتخبون [و] عشرون حملا ملآنة، وثلاثون ضمنها أنواع الثياب من الديباج المذهب والحرير الملون والصوف والفرو على اختلاف أنواعه وأجناسه [و] وخيول: عدة مائتى فرس، تفصيل ذلك: ثمانية عشر عليها أجلال من حرير، وخمسون فحلا، واثنتان وثلاثون حجرة، ومائة أكديش، وثلاثة وعشرون كلباً سلوقياً [و] هجن: ثمانى قطر محملين بالقماش الذهب، وخمسة وعشرون قطاراً من الهجن بكيران ساذجة، وأربعة قطر حمال بخاتى لكل جمل منها سنامان، وثمانية وثمانون حملا عراباً، [وقدم] باسم المقام الناصرى ولد المقام الشريف عشرين فرساً وخمسة عشر حملا وثياباً وغير ذلك، فقبلت وشكرت.

وأخلع على أصحاب الوظائف المحضرين بها .

(٤) ولمـــاكان العشرون منه خلع عليه خلعة الســـفر وتوجه إلى محل كفالته ؛ فجماة إقامته عصم عشرون يوما .

 <sup>(</sup>١) الوارد في العينى: عقــد الجمـان، لوحة ٢٩٢ أن العقد تم بالحــوش السلطان وأن أوحد الدين كان وكيل السلطان

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « موقمين » •
 (۳) في السلوك، ورقة ۲،۱ ب « جلال الحدي » •

<sup>(</sup>٤) أى على بيدم نائب الشام .

وفى الرابع والعشرين منه أذِنَ السلطان لنوّاب الحنفية أن يباشروا الحكم بعد موت قاضى القضاة صدر الدين بن منصور إلى أن يستقر بقاضٍ يختاره:

وفى خامس عشريه ركب السلطان وقصد عيادة [ ألطنبغاً ] الجوباني أمير مجلس و هـــذه هي المرة الثانية ، فلما بلغ الجوباني أن السلطان يعوده ثانيـــاً فرش له الأرض \_ شققاً ملونة من النخ والكمخا والحرير السكندري من \_ باب إصطبله إلى موضع فرشه الذي هو مضطجع عليه ، ومشى السلطان بفرســه عليها و أخذوا ذلك للمماليك و نثر وا الذهب والفضة على رأسه ، ولمــا وصل السلطان إليه وسلم عليه كان الحوباني هيّاً جميع مماليكه وخيوله فقدمهم له ، فا قبل السلطان منهم شيئاً .

\* \* \*

وفى سلخه الذى هو الأحد – صعدوا بجهاز الست فاطمة بنت الأمير منجك زوجة المقام الشريف إلى القلعة وقيمته ثما نمائة ألف مثقال ذهباً، وعدة الحمالين ثلاثمائة حمال، خارجاً عن عشرة أطباق مملوءة زراكشاً، وسبعون بغلا، والحاجب الذى هو الأمير أيدكار ماش أمام الجهاز هو والأمير بهادر الأستادار وكذلك الأمير قردم الحسنى رأس نوبة والأمير قرقماس الحاز ندار والأمير يونس الدوادار، وكان من الأيام المشهودة.

ولما كان ليلة الحميس التي هي رابع شهر ربيع الآخرة بني عليها السلطان، ولا محتاج إلى ذكرنا لما صنع لموائد عرسها فإنه يطول، ويكفينا فيه أنه شيء ملوكي .

<sup>(</sup>۱) الشقق جمع شقة وهى القطعة من الكتّان أو من شعر المـاعـز ، وكانت توضع على باب الخيسة ، ثم أصبحت تفرش أمام الركب السلطانى، والظاهر أنها حينذاك تحوّلت إلى أن تجعل من الحرير احتراما لمكانته ، أنظر Dozy : Supplement aux Dictionnaires Arabes.

وفى سابعه و صل البر هان إبر اهيم الدمياطي من بلاد الحبشة فخلع عليه :

وفى تاسعه قدم الخبر أن مركبين من مراكبالفرنج نزلا على رشيد فعاد الأمير يونس الدوادار والأمير ألطنبغا المعام إليهما فلم يظفروا بهما وفروا منهـــزمن .

وفى ثالث عشره ركب الأمير ألطنبغا الجوبانى وصعد إلى الحدمة وعافاه الله من علته ؟

وفى يوم الحميس ثانى عشريه طلب شمس الدين محمد بن أبى بكر الطرابلسى أحد النواب بالحكم الحندى فخلع عليه واستقر قاضى القضداة الحنفية عوضاً عن صدر الدين محمد بن منصور بحكم وفاته وقد شغر منصب القضاء بعد وفاته أحداً وأربعين يوماً ، وكثر السعى فى الوظيفة لغير واحد هم أعلم من الذى استقر ، لكن بسفارة أوحد الدين كاتب السر وسعيه لابن الطرابلسى تهيأت له ، وبعد ثلاثة أيام من ولاية القاضى الطراباسى مات للسلطان ولد ودفن بتربة الأمير يونس الدوادار بالصحراء خارج باب النصر.

وفى سادس عشريه ركب السلطان ونزل لزيارة قبر ولده ، فإنه أسف عليه أسفاً عظها ، وعاد من فوره إلى القلعة .

<sup>(</sup>١) فى السلوك، ورقة ٧٤١ أ « ثامن عشره » •

<sup>(</sup>٣) فى السلوك ، ٧٤٧ ﴿ تَاسِعُ عَشْرِيهِ ﴾ .

ولما كان يوم الأربعاء ثانى حمادى الأولى اجتمع قضاة القضاة وأعيان الفقهاء والعلماء بالناصرية بين القصرين وقرئ تقليد قاضى القضاة شمس الدين (٢) عمد بن أبى بكر الطرابلسي الحنفي، وتكلم على قول الله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامينَ بالقَسْطِ شُهَداء لله ) . الآية :

\* \* \*

وفى ثالث عشره احتد السلطان حدة زائدة وأظهر غضباً شديداً على ناظر المعلى المديدة على ناظر المعلى المدين عشره : تقى الدين عبد الرحمن بن محب الدين محمد بن أحمد ابن يوسف بن أحمد الشافعي بسبب إقطاع زامل أمير آل فضل وضربه بالدواة في رأسه ، ثم أمر به فضرب بين يديه بالعصي نحواً من ثلاثما ثم ضربة ، وكان من اللطفاء الترفين الظرفاء ، فحملوه في محفة إلى داره بالقاهرة ، فلزم الوسادة حتى توفى ليلة الحميس سادس عشره ، رحمة الله عايه .

وفى عشريه وصل الأمير جمال الدين عبد الله بن بكتمر الحاجب من سفره (ه) عشريه وعلى الأمير جمال الدين عبد الله بن بكتمر الحاجب من سفره وهو عليل فى محفة فتوفى بقية يومه وخرج إقطاعه باسم بورى صهر المقر الأتابكي أيتمش :

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ، ووقة ۱۱۶۷ « ثامن » وهـذا خطأ يؤكده ما ورد فى جدول سـنة ٥٨٥ بالتوفيقات الإلهـامية من أن أول جمادى الأولى كان يوم الثلاثاء وهــو يعادل ۲۷ بؤونة ١١٠٠ق، و٢١ يونية سنة ١٣٨٤م .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ١٣٥٠

<sup>(</sup>٣) راجع عنه النجوم الزاهرة ٢٠١/١١ ، وشذرات الذهب ٢٩١/٦ .

<sup>(</sup>٤) في السلوك، ورقة ٧٤٧ أ ﴿ خامس عشره ﴾ •

<sup>(</sup>ه) ذكرت النجـــوم الزاهرة ٢٠١/١١ ٣٠ أن وفاته كانت يوم الأربعاء ه١ جمــادى الأول ، هذا إذا اعتبرنا أن أول هذا الشهركان الأربعاء .

وفى سادس عشريه خلع على موفق الدين أبى الفرج الأسلمى ناظر الحاص واستقر فى نظر الجيش عوضاً عن تتى الدين ابن محب الدين بحكم موته، ولاذا بذاك، ولا عتب على الزمن، مضافاً لمسا بيده من نظر الحاص ونظر الذحيرة واستيفاء الصحبة.

وفيه أخلع على ناصر واستقر والى القاهرة عوضاً عن الأمير بكتمر بحكم غضب السلطان عليه وعزله ونفيه إلى الشام ( ٩ ب ) وخرجت إمرته باسم ناصر الوالى المذكور .

وفى ثالث جمادى الآخرة ـ الذى هو السبت ـ عُزل قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكى ، وسَبَبُ عَزله أنه حكم فى قضاية مخالفاً فيها فقهاء مذهبه وخطأوه وشنعوا عليه ، فبلغت [ القضية ] السلطان فعاز له .

ووصل قاع النيل في هذه السنة ثمانية أذرع وأربعة أصابع فجاء زائداً عن السنة المساضية حتى كان الوفاء في يوم الحميس الذي هو ثامنه ورابسع مسرى، وركب السلطان لتخليق المقياس فخلقه، وفُتح فم الحليج بحضرته على العادة، ورجع إلى القلعة بعد أن أخلع على أصحاب الوظائف كالأمير الزردكاش ووالى القاهرة ومصر وأولاد ابن أبي الردّاد والريسابالبحر، فكان يوماً مشهوداً.

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ، ورقة ١٤٧ أ « سادس عشره » •

<sup>(</sup>٢) الوارد فى تقـــو يم النيل ١/ه ١٩ أنه أخذ قاع النيـــل فكان ثمــانية أدرع وأربعـــة أصابع واستمرت الزيادة حتى حصل الوفاء ، على أنه خلا هو والتوفيقات الإلهـــامية ، ص ٣٩٣ من تحــــــيـــ تاريخ الوفاء .

 <sup>(</sup>٣) يقصد به « الرؤساء » ، ولقد أبقينا الكلمة على صورتها التي كتبا بها ابن الصيرفى لأنها تعبر مصرى دارج لا زال مستعملا حتى اليوم .

وفى يوم الجمعة سادس عشره صلّى الشيخ العلامة أكمل الدين صلاة الجمعة بقلعة الجبل مع السلطان ، وسببه أن الشيخ عزل شمس الدين محمد الركر اكى من تدريس الشيخونية ، فأرسل السلطان إليه جماعة من الأمراء الأعيان يشفعون على لسانه فلم يقبدل شفاعة أحد منهم ، فغضب السلطان ، واستمر الشيخ مصمماً على منع الركر اكى فاحتاج أن ترضّاه :

ولما كان التاسع عشر منه الذى هو الاثنين الله الشيخ ولى الدين أبو يزيد بن خلدون إلى القلعة فصعدها وتمثّل بين يَدَى السلطان ، فعرض عليه وظيفة قضاء المالكية فقبلها وخلع عليه ، ولُقب ولى الدين ، واستقر [ ابن خلدون ] قاضى القضاة المالكية عوضاً عن قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير بحكم عزله ، وسبب استدعاء السلطان ابن خلدون دون غيره من علماء المالكية مساعدة الأمير ألطنبغا الجوباني أمير مجلس له وذِكُرُه وشُكُرُه في مجلس السلطان ، وبعد هذا قرئ تقليده في المدرسة الناصرية بين القصرين على العادة ، وكان تَكَلَّمُه في المجلس على قوله تعالى : « إنّا عَرضَنا الأَمانَةَ عَلَى السّمَواتِ و الأَرْض و الجبال » . الآية .

و لما كان التاسع و العشرون منه استقر الشيخ أكمل الدين بتاج الدين بمرام مدر سالمالكية بخانقاه شيخو عوضاً عن شمس الدين محمد الركر اكى ، وحضر تدريسه بها قضاة القضاة و الفقهاء و العلماء و طلبة العلم ، وكان مجلساً حافلا .

وفى آخر هذا اليوم ركب الأمير سودون النائب وصحبته قضاة القفاة إلى الكنيسة المعلقة بمصر بقصر الشمع من الفسطاط فهجم عليها وكشفها فوجد بها أبنية مستجدة فهدمها ورجع .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، ٣٣: ٧٧ .

وفى شهر رجب يوم السبت منه ركب الساطان إلى الميدان للعب الكرة والصولحان على جارى العادة فى كل سنة .

وفيه قدم رسل التركمان يسألون العفو عنهم ويطلبون الأمان ، وذلك أن المقر السيني يلبغا الناصرى نائب حلب باغه أن التركمان اللاجقية والبوزقيسة اتفقوا واستولوا على مدينة مرعش وما كوها وأخرجوا عربان الطاعة منها مكسورين ، فركب فى أوائل ربيع الآخر ومعه جمع من عساكره فنزل مرعش فوجد بها جماعة من التركمان فقتل منهم غالبهم وجرح منهم [ البعض ] وانهزم من تأخر منهم إلى رءو س الحبال ، فنهب أموالهم و سبى ذراريهم و حرق دورهم ، واستمرت إقامته بمرعش أياماً ؛ ثم بلغه أن ابن ذلغادر — عدو السلطان — اتفق مع برهان الدين حاكم مدينة سيواس وأذر بيجان وحشدوا وجمعوا التتسار ،

<sup>(</sup>۱) المقصود بالميدان هنا الميـدان بالقلعة وهو من بناء الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب سنة ۲۱۱ هـ، وظل في ازدهار حتى تلاشي أمره بعد موت الصالح نجيم الدين أيوب بن الكامل فهدمه المعز أيبك سنة ۲۵۱ هـ، فلما كان عهد الناصر محمد بن قلاون أمر بعارته سنة ۲۱۷ هـ، وصار يلمب فيه الكرة مع أمرائه، كما أنه كان يصلي به صلاة العيدين • أنظر خطط المقريزي ۲۷/۲ ۲ - ۲۲۸ ٠

<sup>(</sup>۲) مدينة بالثغور بين الشام و بلاد الروم و يسميها الروم Marasion و يشير مراصد الاطلاع (۲) مدينة بالثغور بين الشام و بلاد الروم و يسميها الروم المرانج : بلدان الخلافة الشرقية ، ص ۱۲۰ أنها كانت موجودة قبسله وجدّد معاوية بناءها ثم حصنها المسلمون أواخر زمن بنى أمية ثم حصنها الرشيد ،

<sup>(</sup>٣) في السلوك ١٤٨ ( تركان » .

<sup>(</sup>٤) أحدثها السلطان علاء الدين السلجوق وتدرف باسم Sebastia ، أنظر لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ١٧٩ — ١٨٠ حيث ذكر وصف الجغرافيين والرحالة المسلين لها .

<sup>(</sup>ه) بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكمر الباء (وقد تفتح الذال وتسكن الراء) وقد تمدّ الهمزة ، كما جاء في مراصد الاطلاع ٧/١، وأنظر في تطوّرها الشاريخي لسترانج : الفصل الحادي عشر ، ص ١٩٣ - ١٩٤ .

وسار بهم – أعنى ابن ذلغادر – إلى أطراف بلاد دارنده و دوركى فنهبوا وأفسدوا وحرّقوا ، فركب [الناصرى] من مرعش وسار إلى أبلستين وجّهز طلائعه وكشّافته فى طلبالقوم فوجدوهم قد انهزموا ، فأقام عليها أياماً ، وحصل على التركمان العاصين خزى كبير [ فلما قدم رسل التركمان يسألون العفو و يطلبون الأمان ] عنى السلطان و آمنهم وكتب لهم بذلك ، و الله ولى الممالك .

[ وفى ] ثانى عشره استدعى السلطان ورثة محمد بنقلاوون واستبدل منهم خان الزكاة وأرضها بمال دفعه لهم ، ونصب الأمير جركس الحايلي أمير آخور على عمارة هذه الأرض وهذا الحان مدرسة، وابتدأ بهدمه في يوم الأحد الذي هو رابع عشريه .

وفى آخر هذا الشهر عزل السلطان قضاة القضاة بحلب الأربعة، واستقر القاضى شمس الدين بن الشحنة فى قضاء الحنفية بحلب على عادته عوضاً عن القاضى جمال الدين بن العديم، واستقر جمال الدين عبد الله النحريرى فى قضاء المالكية عوضاً عن أبى يزيد عبد الرحمن بن زيد، واستقر شهاب الدين أحمد ابن محمد قاضى القضاة شرف الدين ابن موسى التركمانى فى قضاء الحنابلة عوضاً عن عمه شهاب الدين أحمد بن شرف الدين موسى بن فياض، وعزل كاتب السر بحلب أيضاً الذى هو شمس الدين محمد بن أحمد بن مهاجر واستقر عوضه ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن تتى الدين أبى حفص عمسر ابن نجم الدين أبى عبد الله محمد بن زين الدين عمر بن أبى الحطيب الدمشى؛ واستقر فى قضاء المالكية بطرابلس شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريرى

<sup>(</sup>١) « الطيب » في السلوك ١٤٨ .

عوضاً عن ناصر الدين محمد بن قاضى القف اة شرف الدين أبى الوليد إسمعيل ابن محمد بن هانئ اللّخمى الأندلسى ، واستقر علم الدين القفصى فى قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن البرهان إبراهيم الشاذلى .

ثانى شعبان ــ الذى هو الاثنين ــ مات جماعة من الفعلاء تحت الهـــدم بعارة السلطان التي هي في خان الزكاة .

خامسه: ركب السلطان وتوجّه إلى عمارته فأشرف عليها ورجع إلى القلعة فدخل بيت الأمير أيتمش الأتابكي .

وفى تاسعه توجه السلطان لسرحة سرياقوس بسبب الصيد (١١) على العادة فى كل سنة و نزل بالقصور .

وفى يوم السبت رابع عشره الموافق رابع بابه ابتدأ نَقْصُ ماء النيل، وقد انتهت زيادته إلى عشرة أصابع من عشرين ذراعاً.

وفى سادس عشر منه غضب السلطان على بهادر كاشف الوجه البحرى وضُرب بين يديه بالمقارع نحو ستين شيباً ثم رضى عنه وأخلع عايه على عادته في كشف الوجه البحرى .

وفى ثالث عشريه عاد السلطان من سرحة سرياقوس فكانت غيبة السلطان في هذه السرحة أربعة عشر يوماً.

وفى سابع عشريه مسائ سعد الدين نصر الله وطلب منه مال وأُلزِم به ، وقبضوا على نسائه فدلت إحداهن على مال فى بعض دوره فكان سبعة آلاف در هم فضة ومائتى دينار :

 <sup>(</sup>١) في الأصل « القصر » ولكن الصحيح ما أثبتناه بالمتن .

وفى يوم الثلاثاء ثانى عشر رمضان خُلع على جماعة واستقروا فى عدة وظائف، ومن كان غائباً جهزت إليه خلعته، وهم: تمرباى الحسنى نائب أبلستين خلع عليه [و] دمر داش الطشتمرى خلع عليه واستقر فى نيابة الكرك [و] أيدمر الشمسى أبو زلطه خلع عليه واستقر نائب الوجه القبلى، [و] على ابن رمضان الدوكارى جهزت إليه خلعة بنيابة ألبيرة [و] أركماس حاجب طرابلس حُملت إليه خلعة بنيابة صفد [و] طغاى تمر القبلاوى حمات إليه خلعة بنيابة سيس، وخلع على السيد الشريف سعيد بن أبى الغيث باستقراره فى إمرة ينبع شريكاً لابن عمه محمد بن مسعود.

وفى يوم الثلاثاء سادس عشريه — أى رمضان — ركب السلطان وتوجه لعيادة الشيخ أكمل الدين فوجده ضعيفاً منحطاً فزاره وعاد ، ثم فى يوم الخميس أشاعوا موته فنزل السلطان للصلاة عليه فإذا به كان أغمى عليه ولم يمت فعاد السلطان إلى القلعة ، فلما كان يوم الجمعة تاسع عشريه أخب بموته فنزل السلطان للصلاة عليه بمصلى المؤمني واستمر ماشياً فى جنازته إلى الخانقاه الشيخونية وهو مع الناس بعدما قصد مراراً أن محمل تابوته ولم يمكنه الأمراء من ذلك ، واستمر عند قبره حتى دفن ، وأسف السلطان عليه أسفاً عظيا ، وسببه أنه كان يعتقده و يحبه و يجله و يعظمه و يكرمه ، و[كان هو] لا يسأله فيا لا يعنيه ولا يتكلم فى أحد عنده إلا بخير ، فسها مقامه والتأم نظامه ؛

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « شعبان » وقد صحح الشهر بناء على سياق الأحداث وكذلك بمراجعة النجوم الزاهرة ١ / ٣٩/١ ، والتوفيقات الإلهامية ، ص ٢ ٩ ٣ حيث أشار إلى أن أول رمضان كان يوم الثلاثاء.
(٢) مصلى المؤمني هو من إنشاء سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني سنة ٧٦٥ ه ، و يقع في أول شارع السيدة عائشة بالقاهرة ، أنظر على مبارك : الخطط التوفيقية ٥ / ٢٣ ، ،
(٣) في الأصل « يمكنوه » .

وفى يوم وفاته بلغ الســـلطان أن البرهان إبراهيم الدمياطى رســـول الحبشة قال : « موت أكمل الدين فتح ، لارحمه الله »، فر مم بعزله وإيداعه السجن : وفيه خلع على بكتمر الطرخان واستقر فى ولاية الأشمونين :

وفى ثانى عشريه ركب السلطان وعدا إلى بر الحيزة ايتصيد وعاد آخريومه.
وفى السابع والعشرين منه خاع على عز الدين بن يوسف بن محمود الرازى العجمى واستقر فى خانقاه شيخو عوضاً عن أكمل الدين رحمه الله تعالى بحكم وفاته ؛ وخلع على عثمان بن سليان بن رسول بن أمير يوسف بن خايل ابن نوح الكردى الحننى الأشقر – إمام السلطان – واستقر فى مشيخة خانقاه بيبر سعوضاً عن الرازى ، واستقر جمال الدين محمود العجمى المحتسب فى تدريس الحديث الذبوى بالقبة المنصورية عوضاً عن الرازى ، وأعيد الركراكى فى تدريس الحديث بالشيخونية عوضاً عن بهرام الذي كان قرره الشيخ أكمل الدين ، وصار القاضى أوحد الدين عبد الواحد – كاتب السر – محمدثاً فى خانقاه شيخون بعد أكمل الدين عجم أن النظر له وللشيخ ولرأس متحدثاً فى خانقاه شيخون بعد أكمل الدين بشرط الواقف :

وفى ثامن عشريه ركب السلطان، وعدا السلطان من النيل إلى الجيزة، فتصيد وعاد فى آخر يومه.

<sup>(</sup>۱) أخـطأ نامخ عقــد الجمان ، ۲۹۲/۲۶ س ۱۱ حين سماه « البرازی » ثم كناه بمــد قليل بملاء المدين .

<sup>(</sup>۲) نعته ابنجر فی الدررالکامنة ۲/۰۸۰٪ بالمکراوی وقال: «نسبة إلی قبیلة من الترکمان » ، و وسمته شذرات الذهب ۳۱۸/۳ « بالکرادی » وکذلك السلوك ، ۱۶۹ .

<sup>(</sup>٣) وهي جامع السلطان قلاون .

وفيه ولى قضاء القضاة الشافعية بحلب شرف الدين مسعود بن شـــعبان ابن اسماعيل عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن أبى الرضا بحكم عزله، والوظيفة شاغرة من آخر يوم من رجب إلى سابع عشرى رمضمان ، و بالله المستعان .

وفیه وصل کُبَیْش بن الشریف عجلان أمیر مکة المشرفة علی جاری العادة فی کل سنة ، فأکرم وأنزل فی مقام یلیق به وأجری علیه ما یکفیه، وجهز له مرکوب مسروج بعضه للرکوب :

وفيه استقر شهاب الدين أحمد بن ظهيرة فى قضاء مكة عوضاً عن كال الدين أبى الفضل محمد النويرى محكم وفاته ومساعدة أوحد الدين كاتب السرله فى ذلك ، وجهز له تقليده وتشريفه إلى مكة .

وفيه قدمت هدية ملك الروم قيصر بيه وقبلت .

وفى سادس شوال ــ الذى هو السبت ــ توجه السلطان وعدًا النيل إلى بر الحيزة يريد سرحة البحيرة على العادة فى كل سنة .

ولما كان الحادى عشر من هذا الشهر قدمالأمير يلبغا الناصرى نائب حلب إلى القاهرة فوجد السلطان بالسرحة فعدًا إليه .

(۱)
 وفى تاسع عشره خرج محمل الحاج على العادة صحبة الأمير بهادر المشرف.

ولمساكان يوم الحميس ــ الذي هومستهل ذي القعدة ــ قدم السلطان منسرحة البحيرة في مواكب عظيمة جسيمة والأمير يلبغا الناصري منجملتهم.

وفى الخامس منه خلع على الأمير يلبغا الناصرى .

وفيه ركب السلطان إلى بركة الحاج وعاد فدخل القاهرة وصعد إلى القلعـــة .

 <sup>(</sup>۱) ﴿ وَابِعَ عَشْرَهُ ﴾ في السلوك ، ٩٤١ أ .

وفى يوم الحميس أسست أرضخان الزكاة مدرسة باسم الساطان الملك الظاهر بخط بين القصرين ، وسميت البرقوقية الظاهرية .

وفى الثالث عشر منه عدًا السلطان من النيل إلى برّ الجيزة ، فتصيد وعاد آخر يومه إلى القلعة :

ووصل الحبر فى ليلة الأربعاء رابع عشره [ ١٠ ب] بوفاة الأمير بهادر (١٠) أمير الحاج فى منزلة عيون القصب ، وقام الأمير عبد الرحمن بن الأمير منكلى بغا الشمسى بإمرة الحاج .

وفى سادس عشره خلع على الأمير أبى بكر بن الأمير سنقر الجالى وأنعم عليه بتقدمة عمه الأمير بهادر واستقر أمير الحاج وسار إلى الحجاز فى ليلة السبت سابع عشره ، و أنعم السلطان على الأمير عمر بن بهادر الحالى الضرير بإمرة عشرة .

وفى رابع عشريه أخلع على محمد بن طاجار واستقر فى ولاية الغربية ، عوضاً عن أمير فرج بن أيدمر :

وفى تاسع عشريه خلع على على خان واستقر والى البحيرة .

وفى يوم الاثنين رابع شهر ذى الحجة ركب الأمير يونس الدوادار وتوجه إلى بيت بدر الدين محمد بن فضل الله و توجه إلى بين يدى المقام الشريف ، فخلع عليه واستقر فى كتابة السر على عادته عوضاً عن أوحد الدين بحكم وفاته . وركب فى موكب عظيم و هر تائ جسيم و معه عدة من الأمراء الأكابر و الأعيان إلى أن و صل إلى بيته .

<sup>(</sup>١) أخطأ السلوك ١٤٩ أ إذ كتبه «عينونه » •

<sup>(</sup>٢) فى الأصل طاجان ، لكن واجع السلوك ١٤٩ ب وانظرفيا بعد ص ١٠٦ س ٠٠

وفى حادى عشره قدم رسل الحان طقتمش بن أزبائ متملك مملكة الدست فخرج الأمير سودون النسائب والأمير يونس الدوادار للقائهم وأنز لوهم بالميدان المحاور للنيل، وأحضروا إلى الحدمة بالإيوان وصحبتهم هدية سنية، وهى من الطيور سبعة سناقر، ومن القهاش المحمل وغير ذلك سبع بقج وعدة مماليك، فقرئ كتابهم فدل على أنهم رسل متملك قرم لا كما قدمنا، فرسم السلطان أن يُنقلوا من الميدان إلى القلعة وأن يجرى عايهم فى كل يوم خس مائة رطل لحم ورأس بقر ورأس من الحيل برسم المذبح ومبلغ ألف درهم، وخلع عايهم فى الحادى والعشرين منه وتوجهوا فرحين مسرورين وصحبتهم في أيضاً هدية سنية من السلطان، وكان فى أمسه رسم بننى محمد بن طاجار إلى طرابلس فخرج فى فوره.

وفى الحامس والعشرين منه نفى محمد بن طيبغا الدمرداشي إلى صفد ، وأخرج فى يومه .

وعيّن السلطان الأمير كمشبغا الحاصكي أن يتوجه بخلعة قرا بلاط الأحمدي نائب البحيرة ليستقر في نيابة اسكندرية عوضاً عن بلوط الصرغتمشي .

وفيه أخلع على جمق السيفى واستقر فى ولاية البهنسا والأطفيحية عوضاً عن أبو درقة .

وفى ثامن عشريه رسم السلطان أن يكون بالقرافة وال بإمرة عشرة ، فاستقر فيها سليمان الكردى بعد أن كانت مضافة لوالى مصر ، وهذا من الأمور التي لم تعهد فها تقدم .

<sup>(</sup>۱) عرف مراصـــد الاطلاع ۲۷/۲ه المدست بأنهـا قرية من قرى أصبهان وهي وسط الجبال رأهلها أكراد ، لكن انظر بلدان الخلافة الشرقية ص ۳۱۸ .

وفى سلخه خلع على خان واستقر فى ولاية البهنساوية عوضاً عن ممور خمق ، واستقر الأمير كشبغا الحموى فى نيابة طراباس عوضاً عن مامور القلمطاوى .

وفى هذه السنة أخذ بقطيا المخروبة مكس ستين ألف نصفية حضرت من بغداد وذلك خارجا عن الثياب الموصلي والحموى والبغدادى فإنها أضعاف أضعاف ما ذكرنا .

وفى هذه السنة خلع ملك المغرب صاحب فاس أبو العباس أحمد بن أبى سالم إبراهيم ابن أبى الحسن المريني وتملك فاس عوضه فى مُلك المغرب موسى بن أبى عنان فى ربيع الأول.

وفيها أخلع على الأمير نعير بن حيار أمير آل فضل على عادته عوضا عن الأمير فخر الدين عثمان بن قارا بن مهنا .

و فيها نُقل الأمير سيف الدين سودون المظُفري من نيابة حماة إلى نيابة حلب عوضاً عن المقر الأشرف السيفي يلبغا الناصري .

(؛) وفيهاو صل رسل الأشكرى صاحب إصطنبول :

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر من الأعيان

<sup>(</sup>۱) وتقع بين مصر والشام ، وترجم أهميتها إلى أنه لا يمكن لأحد الجمواز بين البلدين إلا منها ، وهى مكان أخلد الجملاع ٣/ ١١١١ قطيمة — وهى مكان أخلد المكس من القادمين إلى مصر ، وسماها مراصد الاطلاع ٣/ ١١١١ قطيمة — بسكون الطاء — وقال إنها وسط الرمل قرب الفرما ، أنظر أيضا القاموس الجغرافي ج ١ ص ٥٠٠٠ (٢) من هنا حتى نهاية أخبار السنة غير وارد في النسخة الأزهرية .

<sup>(</sup>٣) لم يترجم له ابن حجــر فى الدرو الكامنة ولكن ترجم له فى إنياء الغمر ١/٥ ٣٨ — ٣٨٦، أنظر عنه أيضا ابن إياس: بدائع الزهور ١/٢٦، ٢٦٩ الطباخ: إعلام النبلاء بتاريح حلب الشعباء، ٤/٨ ٤٤٤٤ على ٢٤٤

<sup>(</sup>٤) يقصد بذلك بوحنا الخامس إمبراطور بيزنطة ( ١٣٤١ — ١٣٩١ م ) •

(1)

۲۲ - قاضى القضاة علم الدين أبو الربيع سليان بن خالد بن نُعَيْم بن مقدم ابن محمد بن حسن بن غانم بن محمد الطائى البساطى المالكى [ مات ] وهو معزول فى يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف على الستين :

۲۳ ــ وتوفى أحمـــد بن محمد بن محمد الفيشى ناظر الأحباس وناظر المواريث وناظر الأهراء في سادس شهر رجب .

٣٤ ــ ومات القاضى أوحد الدين عبدالواحد بن تاج الدين إسماعيـــل ابن ياسين الحنفى كاتب السر فى ثانى شهر ذى الحجة وكان له همة عالية مع الأصحاب ومروءة زائدة ، وقد وصل من المكانة ونفوذ الكلمة فى أبام السلطان الغاية والنهاية ، ونفع كثيراً من الناس ورقاهم . رحمه الله تعالى ب

۲۵ – وتوفی القاضی تقی الدین عبدالرحمن ناظر الجیش بن محب الدین محمد ناظر الجیش بن یوسف بن أحمد بن عبد الدایم الحلبی الأصل الشافعی فی لیلة الحمیمسسادس عشر جمادی الأولی ، وكان ترفاً لطیفاً ظریفاً متواضعاً ، عنده كیس وفضل ، رحمه الله .

٢٦ – وتوفى قاضى القضاة صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن منصور الحنفى و هو قاض فى يوم الاثنين عاشر ربيع الأول وقد أناف على الثمانين سنة ، وكان من العلماء الفضلاء الذين ليس فى عصره مثله فى الفقه وغير ذلك، وكان – رحمه الله – للدهر به جمال و جاء وكمال .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة منقولة حرفيا من النجوم الزاهرة ٢١٠٠/١١ س ١ – ٤٠

 <sup>(</sup>۲) لم يزد المؤلف في هـذه الترجمة عما جاء في الدر رالكاهنـة ۱ / ۷۹۵ ســوى قوله « ناظر
 الأحاس » .

٧٧ — وتوفى الشيخ الإمام العالم العلامة البحر الفهامة أكل الدين محمد ابن محمد بن محمد بن محمود الروى البابرتى الحنفى شيخ خانقاه شيخو، و [ قد ] أخذ العلم عن شمس الدين محمد الأصفهانى وأبى حيان ونشر العلم على الطلبة ، وكان رحمه الله بحراً فى الكرم ، ونفع أهل مدرسة شيخو بوقف وقفه على طلبة الحنفية وشيخها ، واستمر ذكره به وأظن ما بنى أحد نخلفه فى علمه واتصاله بالملك ونفوذ كلمته وامتثال أوامره عند الأعيان، رحمه الله تعالى ، وأخبرنى من شاهد الملك الظاهر وهو راكب على باب مدرسة شيخو والشيخ جالس فى الشباك يتحدث معه زمناً طويلا ، وأخبرنى الشيخ الإمام جلال الدين أبو بكر الشافعي أنه عمل نحواً من ثمانين مسألة فى الرد على الشافعية منها قضية المداء السخن بالنجس وأمثالها ، وسأل الشيخ سراج الدين البلقينى حضور السلطان — عن حد الشفعة فقال : « استحضر فيه أربعين وجهاً فسا, عما شئت منه » .

۲۸ ــ و توفى كمال الدين محمد أبوالفضل بن محمد بن شهاب الدين أحمد ابن على العقيـــلى النويرى قاضى مكة المشرفة وخطيبها بها فى [ ۱۱۱] ليــلة الأربعاء ثالث عشر رجب وكان من الكرماء الذين يحبون الثنا ويكرهون الغنا .

۲۹ ــ ومات الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرمانى البغدادى عالم بغداد الشافعى شارح البخارى فى شهر الله المحرم بطريق الحجاز (٤) وحمل إلى بغداد فدفن فيها ، ومولده فى حمادى الآخرة سسنة تسع عشرة

<sup>(</sup>۱) فی الأصل « المسایرتی » والواقع أنه منسوب إلی « بابرت » و یقال هی فریة من أعمال بغداد ، راجع الدر والکامنة ٤/٣٨٦ ، حیث سماه ° محمد بن محمود بن أحمد البابرتی » ، لکن پستفاد مما و رد فی بلدان الخلافة الشرقیة ، ص ، ه ۱ نقلا عن یا قوت أنها من قری ارزنجان واکثر الهاها ارمن ، (۲) من هنا حتی آخر الترجمة غیر وارد فی النسخة الأزهریة ، (۳) أی مات بحکة ،

<sup>(</sup>٤) هذه أيضا رواية السلوك ١٥٠ب، أما النجوم الزاهرة فجملت مولده سنة ٧١٧ه ركدلك إنباء الغمر / ٢٩٩ .

(۱) وسبعائة، ثم قدم مصروالشام فبث العلوم وأظهر غوامضها وجلّى حقائقها وأزال شبهتها، وشهد له بذلك العلماء الأماثل، واشتهر ذلك فى سائر الآفاق عند العلماء والأفاضل، رحمة الله عليه.

٣٠ – ومات الشيخ الصالح العابد الناسك صائم الدهر محمد [ بن صديق ] التبريزى الصوفى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان بالقاهرة وله أربعون سنة (٢) صائم الدهر، كذا ذكر شيخنا قاضى القضاة البدرى العينى والشيخ تنى الدين (٢) المقريزى، وكان فطره على حمص بفلس و احد لا يشوبه إلا بالملح خاصة، وكان عمره ينقضى في أو قات العبادة ما بين صلاة وصيام و تلاوة قرآن وقراءة حديث و ذكر ومطالعة كتب العلم، وكان فيه قيام لله، شديداً في ذات الله، رحمة الله و رضوانه عليه:

٣١ – وتوفى قاضى القضاة المالكية بحلب أمين الدين محمد بن على بن (ه) حسن فى شهرشوال وقد قارب السبعين، ومولده سنة ثلاث عشرة وسبعائة .

(۲۲ ــ ومات الأمير بهادر الجمالي المعروف بالمشرف، أحد المقدمين (۲۷ ــ ومات الأمير بهادر الجمالي المعروف بالمشرف، أحد المقدمين الألوف في ذي القعدة بعيون القصب وبها دفن ولم يعرف له شيء من الحسير فيذكر به .

<sup>(</sup>١) الوارد في المدرر المكامنة ٤٩٩٧/٤ أنه قدم مصر والشام لمــا شرع في شرح صحيح البخاري ٠

<sup>(</sup>۲) جاء بعد هذا فى النجوم الزاهرة ۳۰۳/۱۱ « ابن صديق» ، و يلاحظ أن هناك من يسمى بتاج الدين محمد بن محمد المليحي و يعرف بصائم الدهر ولكن وفاته كانت سينة ۷۹۲ ه ، راجع إنباء الفعر ٤٨٤/١ ، Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 2394.

<sup>(</sup>٣) راجع السلوك ررقة · ١٥ ب · (٤) أى دون غيره ·

<sup>(</sup>ه) سماه ابن حجر فى كل من إنباء الغمر ٧/١ ٢ والدور الكامنة ٤٠٧٣/٤ بالأنفى -

<sup>(</sup>٢) أنظر فى ذلك الدرر الكامنة ١ /١٣٥٣ ، على إن إنباء الغمر ١ /٢٩٣ قالت فيه «إنه صارت له

۳۳ - ومات الأمير جمال الدين عبد الله بن الأمير بكتمر الحاجب أحد الأمراء الطبلخانات في يوم الأربعاء خامس عشر جمادي الأولى :

(۱) ۳٤ - و توفى الأمير علاء الدين على بن أحمد بن السايس الطيبر سي أستادار خوند بركة أم الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سادس شهر شوال :

۳۵ ــ و توفى تاج الدين موسى بن أبى شاكر بن ســـعيد الدولة أحمـــد ابن يعقوب ، و يعرف بمالك الثرى .

' ٣٦ ــ وتوفى الصاحب الوزيرفخر الدين ماجد [ بن تاج الدين موسى ] ابن أبي شاكر فى مستهل ذى القعدة ومات[ابن كاتب] السعدى وهومعزول :

(۳) المدولة كافور الطواشى المتبدى الزمردى النـــاصرى المتبدى الزمردى النـــاصرى صاحبالتربة والمعروف الحميل بالقرافة فى ثامن ربيع الأول وقد عمّرطويلا .

٣٨ ــ وتوفى الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فى ليلة الأحدسابع عشر شهر شوال :

(ع) الله الله الله الله الله الله الله الأسلمي ناظر ثغر الإسكندرية بها في ربيع الآخر . --

 <sup>(</sup>۱) الوارد في ابن شهبة ورقة ه ب أنه كانأسناذا اللك الأشرف شعبان ذاته، أما صابه بمخونه بركة
 أم الأشرف فهي إنه كان يباشر أوقاف مدرستها

<sup>(</sup>٢) الإضافة من الدر الكامنة ٣/٣٤/٠٠

 <sup>(</sup>٣) راجع عنه ابن شهبة : الإعلام ٦٦ ، ابن إياس : بدائع الزهور ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) أي مات بالإسكندرية .

روم الأشرف، ثم تولى نيابة العساكر، وكان من أهل الخير والدين وله إلمسام بالفهم ومشق ثم عمل أتابك العساكر، وكان من أهل الخير والدين وله إلمسام بالفهم ومشا ركة فى العلوم وعجبة للعلماء والصلحاء ويقربهم فيحضرون مجلسه، ويميل إلى أهل الأدب، ويجيد الخط المنسوب، ومجلسه مشحون بالفوائد والفرائد والمحاسن، ولا يمضى عليه وقت إلا وهو مستغرق فى فائدة يفهمها أو علم ينظر فيه أو كتاب يطالعه، رحمة الله عليه.

٤١ – ومات الأمير مقبل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة أمر آل فضل شريكاً لابن عم زامل :

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) ترجم ابن طولون له فى أعلام الورى ، ص ٢٨ فى سطر واحد فقط وكذلك إنباء الغمر ١/ ٤ ٢٩ ، وأطال فيه ابن قاضى شهبة : الإعلام ورفة ه أ ؛ راجم عنه أيضا مورد اللطافة ص ٤٠ ، والسلوك .

## سنة سبع وثمانين وسبعائة من الهجرة النبوية على مرب هي منسوبة له أفضل الصلاة والسلام

\* \* \*

أهلت هذه السنة بيوم الاثنين .

فى ثانيه خلع على شمس الدين صولب الطواشى واستقر ثانى مقدم المماليك عوضاً عن نصر البالسي :

وفيه خلع على ناصر الدين محمد بن أبى الطيب واستقر فى كتابة السر (۲) علب عوضاً عن .... .... (۳) عن المظفرى حلب عوضاً عن ممجق ، واستقر ممجق فى جملة أمراء طرابلس .

<sup>(</sup>۱) الوارد في التوفيقات الإلهامية ص ٤ ٣ وان السنة استهلت بيوم الأحد وهو يتفق في ذلك مع ما أورده الجوهري ص ١١٤ س ٦ حيث جعل السادس عشر من المحرم هو يوم الاثنين ، أما المقريزي :

السلوك ١٥٠ ب ، وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٢٤١/١١ فيجملان يوم الاثنين أوله · (٢) فراغ في الأصل بقدر أربع كلمات ·

<sup>(</sup>٣) « سنجق » في السلوك، ورقة ١٥١١ .

وفى الثامن من هذا الشهر رسم بننى الأمير بلوط الصرغتمشي الذي كان نائب الإسكندرية إلى الكرك فأخرج في فوره .

وفيه خُلع على الأمير قطلوبغا الأسن قجاوى المشهوربأبي درقة واستقر نائب الوجه البحرى عوضاً عن قرابلاط الأحمدى بحكم عزله واستقراره في نيابة الإسكندرية .

(۱) رق سادس عشره - الذي هو الاثنين - بسط الديوان الذي يسمى دار (۲) العدل بقلعة الحبل ببسط جُدد جهزها نائب الكرك، كان الملك الأشرف شعبان ابن حسين - عند توجهه إلى الحجاز الشريف - رسم بعملها فعمل بعضها ، (ع) ملا أهملوا ما بقى، فبلغ السلطان خبرها فرسم بإتمامها وإحضارها ، فغعلوا ذلك .

وفيه أيضاً فُرش دهليز القصر من القلعة ورُسم للأمراء أن لا يمكنوا أحداً من مماليكهم لدخول القصر ، وإذا دخل الأمراء لم يدخل مع كل أمير سوى مملوك، وأن يكون مماليكهم واقفين ينتظرونهم خارج باب القصر ، فامتثلوا ذلك ، والله ولى الممالك .

وفى سابع عشره شُكى الأمير على خان والى البهنسا ــ وهو ممتثــل لدى المواقف الشريفة ــ فرسم بضربه فضُرب ضرباً مبرحاً، وأخرج من القاهرة منفياً بعد أن أخذ منه عشرة آلاف دينار ، والله الواحد القهار :

<sup>(</sup>١) هذا يناقض ما جاء في ص ١١٣ س ٤ ، راجع نفس الصفحة حاشية رقم ١ .

 <sup>(</sup>۲) ف الأصل « جهزهم » ٠
 (۳) ف الأصل « بعملهما » ٠

<sup>(</sup>٤) السلطان المفصود هنا هو برقوق .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل « و إذا دخلوا الأمراء لم يدخل منهم سوى كل أمير مملوك ◄ وقد عدّلت الصيغة إلى ما بالمتن ليستقيم المعنى .

 <sup>(</sup>٦) فى السلوك ، ١ • ١ أ « درهم » وهو خطأ من الناسخ .

ُ وفى التاسع عشر منــه خُلع على الأمير مبارك شاه والى أسوان واستقر والى البهنسا عوضاً عن على خان بحكم عزله ونفيه وضربه .

(۱۱ ب) وفيه حضر رسل الحان تقطمش خان بن أزبائ ، فخرج مرام الحان تقطمش خان بن أزبائ ، فخرج الأمراء للقائهم وصحبتهم الحجاب وأجناد الحلقة ومثلوا لدى المواقف الشريفة، وعلى يدهم كتاب وهدية فقُدمت وقُبلت .

وفى سادس عشريه وصل البريد مخبرآ بأن سولى بن ذلغادر حضر طائعاً فُخُلع على القاصد وأنعم عليه بثلاثة آلاف درهم :

ولما كان النصف من شهرربيع الأول حضر البريد من حلب بخبراً بأن سولى بن ذلغادر لما قدم إلى حلب طائعاً بعد أن حلف له الأمير يلبغا الناصرى النائب أن لا يشوش عليه ولايؤذى ولايوكل ، وأن لايدخل عليه ضر را بوجه من الوجوه ما أقام بحلب ، حتى ورد مرسوم المقام الشريف بالقبض عليه فقبض وسجن بقلعة حلب ، ثم لما ورد المرسوم الشريف بإحضاره إلى مصر تسلمه حاجب حلب وأنزله بالميدان ففر منه ليلا ، فركب الأمير يلبغا الناصرى في إثره وطلبه إلى أن وصل الفرات فلم يسمع له خبر ولا أثر ولا ظفر به ، فحصل عند السلطان بسبب هذا غاية النكاية .

<sup>(</sup>١) فى الأصــل « حضروا » ؛ راجع فى هذا الخبر إنباء الغمر ٣٠١/١ ٣٠ حيث أشار إلى أنه جاء فى هذا الكتاب « إنا نحب أن نكون إخوة كما كان أسلافنا مع أسلافكم » .

<sup>(</sup>۲) كان سولى بن ذلغادر قد ولى نيابة الأبلستين ومرعش ، وكانت رفاته سنة . ۸۰ هـ، راجع عنه المدررالكامنة ۲/۱ ا ۱۹ ( حيث ورد الرقم خطأ ۱۹۱۱ ، ص ۲۷۲ ) ، وابن إياس : بدائع الزهور / ۲۲۲ ، والطباخ : إعلام النبلاء ١/ ٥ / ۸ .

<sup>(</sup>٣) الوارد فى عقد الجمان للمينى ، ورقة ، ٣٠٠ ــ ٣٠١ أن الأمير قطلوبفا الدوادار حضريوم الثالث من ربيسع الأول ومعه تتحاب يبين أن برقوق « وهب ذئب سولى بن ذلفا در لملك الأمراء وأن يفرج عنه و يجهز إلى مصر» ففكوا قيسده وأسلم لنسائب القلعة بالإشهاد الشرعى بمخطوط القضاة وأنزلوه عنسد يلبغا الناصرى الناصرى فكث عنده يوما ثم هرب ، و يقال إن هرو به كان بتدر صرى بينه و بين يلبغا الناصرى .

وفى خامس عشريه خلع على بيليك السينى واستقر والى أشمون الرمان، عوضاً عن ببرم محكم عزله :

وفى سلخ هذا الشهر خُلع على محمد بن العادل واستقر فى ولاية أطفيح . عوضاً عن قطلوشاه محكم عزله .

يوم السبت ثانى ربيع الآخر ركب السلطان و دخل من باب زويلة متوجهاً الى عمارة مدرسته التى أنشأها بين القصرين ورجع فدخل إلى بيت الأمسير (۳) ألطنبغا الحوبانى مسلماً عليه ثم صعد إلى القلعة ،

یا صاح لو أبصرت باب زویلة \* لعسلمت قدر محسسله بنیانا باب تأزر بالحجرة وارتدی الشه \* معری ولاث برأسه کپوانا لو أن فرعونا بناه لم برد \* صرحا ولا أوصی به هامانا

على أن المقريزى خطأ ابن عبد الظاهر فى قوله «ومن تأمل الأسطرالتى قد كتبت على أعلاه من خارجه فإنه يجد فيها اسم أمير الجيوش والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه » .

(٣) ويعرف أيضا بالطنبغا الجو بانى اليلبغاوى، ونعته ابن حجر فى إنباء الغمر ١/٤٠٤ «بالتركى»، أنظر أيضا أبا المحاسن ؛ مورد اللطافة ص ه ٩ ، وابن إياس : بدا ثم الزهور ١/٤٧/١

<sup>(</sup>۱) أشمرن الرمان ، وقد تبدل النون فى أشمون ميا ؛ و يقال لها أيضا ﴿ أشمون الطناح ﴾ و بهذا ذكرها ابن دقاق فى كتابه الانتصار ؛ وهى قرية فى مركز دكرنس بحافظة الدقهلية بمصر ، وقد أشار محسد رمزى : القاموس الجغرافى ، ق ٢ ج ١ ص ٢ ٢ إلى أن اسمها القبطى القديم هو تصهم مصر ﴿ أشموم طناح ﴾ فلها كان المهسد العثماني أعبد اسمها القبطى القسديم فسميت ﴿ شمون ارمان ﴾ .

<sup>(</sup>۲) هوأحد بابين منجاورين متلاصة من للقاهرة من جهتها القبلية ، وقد بن أمير الجيدوش بدر الجالم و كل كتابه الجالم باب زو بلة الكبير، و إن كان المقريزى فى خططه ۲/ ۳۸۰ يقول إن ابن عبد الظاهر دكر فى كتابه «خطط القاهرة » أن الذى بناه هو العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله الفاطمى، وفيه يقول أحد شعراء الوقت :

وفيه رُسم لحمال الدين بن بشارة وزيرالشام باستقراره فى نظر الحيش بها عوضاً عن ناصر الدين بن شكويه مضافاً لمسا بيده من الوزارة، وقد قدمنا إعادة الأمير نعير بن حيار إلى إمرة آل فضل عوضاً عن عثمان بن قارا بحكم وفاتسه :

وفيه حُمل تشريف الأمير يلبغا الناصرى نائب حلب باستمراره على عادته بعد أن أشيع صرفُه عن النيابة .

وفيه اشترى السلطان تمر بغا الأفضلي المعروف بمنطاش أُخا الأمير تمرياى وأعتقه كما هي عادته .

وفى ثامن عشره توجهت شوانى الأمير ألطنبغا الجوبانى أمسير مجلس من ساحل مصر إلى دمياط وهى مشحُونة بالعدّد والعدد من المقاتلين لغزو الفرنج أعداء الدين .

وفيه خُلع على الأمير بجهان واستقر نائب الإسكندرية عوضاً عن قرابلاط بحكم انتقاله إلى رحمة الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في السلوك « مشكور » ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « أخو » .

<sup>(</sup>٣) أبن حجسر: إنباء الفمر ٢٨٢/١ وأبن آياس: بدائع الزهور ٢/١ ٢٤٢ ، ٢٦٢ ، وقد ضبطه Wiet: Biographies du Manhal Safi, No. 767 بفتح الناء وضم الميم ؛ والصواب فيه فتح الناء والميم معا ؛ أنظر أيضا الطباخ: ٤٦٧/٢ ،

على العادة .

يوم السبت سابع شهر جمادى الأولى خُلع على قاضى القضاة جمال الدين (١) عبد الرحمن بن خبر واستقر فى قضاء القضاة المالكية على عادته عوضاً عن قاضى القضاة ولى الدين أبى يزيد عبد الرحمن بن خلدون المغربى بحكم صرفه عن الوظيفة .

عاشره أُخذ قاع البحر فكان ستة أذرع وأربعة أصابع ؟ وفيه أنعم على أز دمر الشرفى بإمرة جوبان العمرى الذى نُنى إلى الشام . وفى ثانى عشره قرئ تقليد قاضى القضاة ابن خير المالكى بالمدرسـة الناصرية بين القصرين ، واجتمع أعيان القضاة وأماثل العلماء وأكابر الفضلاء

يوم الأربعاء سابع عشره وصل الحبر بأن شوانى الأمير ألطنبغا الجوبانى للسا وصلوا إلى دمياط وساروا منه فى البحر المالح دهمتهم عدة مراكب للفرنج الحنوية فاقتتلوامعهم ، وآخر الأمر قبضوا عليهم وأسروا منهم خمسة وثلاثين رجلا وقتلوا منهم جمعاً كثيراً ولله الحمد والمنة على ذلك ، إنه ولى المسالك .



<sup>(</sup>۱) فى الأصل «خيرة » والصواب ما أثبتناه بالمتن ، و يعرف بالاسكندرانى ، واجع عنه الدر ر الكامنة ۷/۲ و ۲۳ ، و رفع الإصرعن قضاة مصر ۱/۲ ۳۳ – ۳۶۳ ، و إنباء الغمــر ۳۸۲/۱ ، وشذرات الذهب ۳۱۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) في السلوك ، ١٥١ · « الشرفي » .

 <sup>(</sup>٣) فى السلوك ، ١٥١ ب « ثانى عشريه » والصواب هو الوراد بالمتن أعلاء .

<sup>(</sup>٤) راجع ما سبق ص ١١٧ س ١١٩ و

<sup>(•)</sup> فى الأصل ﴿ جَمَّعَ كَثْيْرٍ ﴾ .

ولمـــا كان الحادى والعشرون منه وصلت الشوانى الى هى للأمير ألطنبغا الحو بانى أمير مجلس إلى شاطئ النيل ببولاق ومعهم الأسرى والغنائم وعرضوا الأسرى من الغد على السلطان ، والحمد لله الكرىم المنــان .

وفيه رسم للأمير حسن قجا بالتوجه إلى حاب على بريد لإحضار الأمير يلبغا الناصرى النائب مها .

وفى العشرين منه توجه كمشبغا الخاصكى على البريد لنقل سودون المظفرى من نيابة حماة إلى نيابة حلب .

وفيه ورد الخبر بأن الكنوز هجموا على أسوان وقتاوا معظم من بهـا ونهبوا المسلمين فهرب الوالى منهم، فخلع السلطان على حسين بن قرط بن عمر التركمانى، واستقر فى ولاية أسوان، ورسم للكاشف بالوجه القبلى وابن مازن بالتوجه معه.

وفيه خلع على مقبل مملوك الأرقى واستمر فى ولاية أشمون الرقمان بحكم موت بيليك .

وفیه وصل الأمیر یلبغا الناصری نائب حلب إلی بلبیس فرُسم بتصفیده (۱۶) وحمله إلی الثغر السکندری فسجن به، وبعد ثلاثة عشر یوماً من مسکه توجه

 <sup>(</sup>١) ف الأصل ﴿ الذين هم » .

 <sup>(</sup>۲) ذكرت التوفيقات الإلهامية أن أول رجب كان الشاداً و يوافقه ۱ مسرى ، كما أن غاية فيضان النيل بمقياس الروضة كانت ۱۷ ذراعا و ٥ قرار يط .

<sup>(</sup>٣) هم الذين يعرفون فى كتب الناريخ بأسم أولاد الكنزوهم عرب يسكنون بعض أقاليم الســودان رصعيد يصر . (٤) أي أنه توجه إلى جلب .

الأمير حمال الدين محمود شاد الدواوين على البريد للحوطة على مال الأمـــير يلبغا الناصري وإحضاره .

(۱)
 وفى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان وقعت بالقاه, ة زلزلة مرتين ، لكنها خفيفة.

وحصل فی هذا الشهر اتفاقات عجیبة منها أنامر أة رأت فی منامها النبی صلی الله علیه وسلم و هو ینهاها أن تلبس الشاش، و هو عصبة أخذتها النساء من نحوسنة ثمانین وسبع مائة، فصر ن شبها بأسنمة البخاتی، و تسمیتها بالشاش لأن أوله علی جبین المر أة و آخره علی ظهر ها ، فمنه مایبلغ طوله ممتدا نحو النبراع فی ارتفاع ربع ذراع ، فلم تنته عن ذلك، فرأته صلی الله علیه وسلم مرة ثانیة فی منامها و هو یقول لها : «قد نهیتك عن لبس الشاش فلم تسمعی ولیسته، ما تموتی إلا نصر انیة » فأتت بها أمها إلی شیخ الإسلام سر اج الدین البلقینی حتی قصّت رویتها علیه فأمرها أن تذهب إلی کنیسة النصاری وتصلی البلقینی حتی قصّت را ویتها علیه فأمرها أن تذهب إلی کنیسة النصاری وتصلی علم البلقینی إلی الکنیسة فصلت ثم خرّت میتة لوقتها فترکتها أمها وانصرفت علم ما فدفنها النصاری فی مقابر هم فنعوذ بالله من ذلك ، هكذا ذكر هدذه عنها ، فدفنها النصاری فی مقابر هم فنعوذ بالله من ذلك ، هكذا ذكر هدذه القصة حماعة من المؤرخين ( ۱۲ ا ) فلیت شعری کیف أهل هذه المیتة مكنوا

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ، ورقة ۲ ه ۱ ا « ليلة » وكذلك فى ن ، و إنباء الغمر ۳۰۳/۱ ، و إن كان المرجم الأخير أشار إلى حدوث الزلزلة مرة واحدة ، أما عرب اليوم فقد ذكرت النوفيقات الإلهامية ص ٤ ٩ ٩ ما يتفق والواود بالمتن من أسب أول شعبان كان الخميس ، ١ توت ٢ ، ١١ ، ٧ سبتمبر ١ ٥ ١ ٢ ٠ ٧ سبتمبر ١ ٥ ١ ٢ ٠ ٠ سبتمبر ١ ٥ ١ ٢ ٠ ٠ سبتمبر ١ ٢ ٥ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ سبتمبر

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ فصاروا ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ذكرهذه القصة السلوك ، ٢٠١٢ ، ومقد الجمان ، لوحة ٣٠٣ ، و إنباء النمر •

النصارى من دفنهم هذه المسامة فى مقابرهم، وأَمَّرُ شيخ الإسلام البلقينى لها بالصلاة فى الكنيسة يترتب عليه أنها خرجت عن ملة الإسلام، فيالله العجب ثم العجب من ذلك . وقد أورد هذه القصة غير واحد من المؤرخين كالشيخ تتى الدين المقريزى وشيخنا قاضى القضاة بدر الدين العينى :

وفيه جهز قاصد صاحب إسطنبول وعلى يده هدية وكتاب مضمونه: « إن تجارنا عَيَتْ من سفر هم إلى مصر والشام، والمسئول أن يقام لهم قنصل بثغر الإسكندرية من إحدى طوائف الفرنج » فأجيب إلى سؤله .

وفى مستهل شهر رمضان خرج عن الحليفة المتوكل ما كان أُنْعِم به قبل القبض عليه ، وهي : ناحية أبو رجوان :

وظهر فى هذا الشهر من العجيب المستغرب — وما ذلك على الله بعزيز — أن امــرأة ولدت ابنة برأسين على صــدر واحد ، والرأسان كاملان بأعينهما وحواجبهما وثغرهما ولسانهما ، ولها يدان، ومن تحت السرة تنقسم إلى هيئة نصفين : كل شطر رجلان كاملتان ؛ ولم تعش :

سابع عشره: نُحلع على همام الدين العجمى نائب المحتسب واستقر فى قضاء الحنفية بثغر الإسكندرية ونظر الأوقاف بها، وذلك بسفارة محمود العجمى المحتسب :

يوم الأربعاء عاشر شوال ركب السلطان وعدّى النيل إلى الجيزة وسرح البحيرة للصيد والقنص على جارى العادة فى كل سنة .

<sup>(</sup>۱) لعلها «حضر»، وهذا ما جاء في نسخة نر.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل «يدين» .
 (۳) فى السلوك ، شرحه «سابع عشريه» .

<sup>(</sup>٤) فى الســـلوك ، ٢ ه ١ أ « الثـــلاثا، عاشر شوال » ، وهــــذا يتفق مع ماورد فى النوفيةات الإلهامية ص ٤ ٣ من أن أول شوال كبانِ الأحد ،

وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة مصرخجا أخوبيرم خجا عم قرا محمد [ أمير الموصل ] .

وفيه أيضاً برز المرسوم الشريف بعارة شوان تلفت، فابتدئ بعارتها من استقبال ذى القعدة على شاطئ النيل بمصر مقابل المقياس :

وفى يوم الحميس ثالث ذى القعدة عاد السلطان منسرحة البحيرة فكانت غيبته عن القلعة لأجل الصيد والتنزه ثلاثة وعشرين يوماً.

وفى الثانى عشر منه وقع الكسوف بالشمس من قُبيل نصف النهــــار إلى العصـــر :

وفيه صنع الأمير جركس الحليلي معروفاً عظيما بمكة الحرام ومدينة دار السلام على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهو أنه جهز إلى مكة خمس مائة إر دب قبحاً وإلى المدينة مثلها، و[أمر]أن يعمل منها في كل يوم ألف رغيف: خمسائة بمكة، وخمسائة بالمدينة، وتفرق على الفقراء والضعفاء والمحاويج تفرقة لا يشوبها رئاسة ولا يُخَدِّير فيها القوى على الضعيف، وأن لا يجعل في هذه التفرقة مرتب لأشخاص معينين يحمل إليهم بل كل من حضر يأخذ، في هذه التفرقة مرتب لأشخاص معينين محمل إليهم بل كل من حضر يأخذ، في هذه الناس عن السوال ولم يبق أحد من الفقراء جائعاً ونفع وانتفع. معناه: نفع في الدنيا و انتفاع في الأخرى، فجزاه الله خبراً.

وفى ليلة الثلاثاء رابع عشر ذى الحجة خُسف جرم القمر من آخر الليل، وبين كسوف الشمس وخسوف القمر ستة وعشرون يوماً.

وفى ثامن عشره أخلع على أمير حاج واستقر والى الأشمونين عوضاً عن بكتمر الدمشتي



<sup>(</sup>٢) في الأصل « معروف عظايم» .

<sup>(</sup>٣) في هذا خطأ واضح لم تصححه المراجع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ولم بق أحد من الفقراء جا نع .

وفى يوم الاثنين رابع عشريه بلغ السلطان عن أمير مجلس – الذى هــو ألطنبغا الجوبانى – ما غير خاطره عنه بالكلية ، فرسم بالقبض عليه . فمسك وقيّـد واستمرّ أياماً ثم أفرج عنه وكل ذلك بالبرج بقاعة الجبل وخلع عليه ، واستقر [ ألطنبغا الجوبانى ] نائب الكرك عوضاً عن دمرداش القشتمرى ، وتوجه مسفره بكتابه .

وفيه خُلع على محب الدين أبي المعالى محمـــد بن الكمال محمد بن محمد ابن الشحنة واستقر في قضاء الحنفية بحلب عوضاً عن زين الدين عبد الرحمن ابن رشيد بحكم وفاته .

واستقر فى قضاء الحنابلة بها شهاب الدين أحمد بن محمد بن موسى بن عياض المقدسي الصالحي عوضاً عن عمه شرف الدين أحمد بن موسى بن واستقر فى قضاء المالكية بها أيضاً جمال الدين عبد الله النحريري بعسد و فاة زين الدين عبد الرحمن بن رشيد.

واستقر فی قضاء الشافعیة بطرابلس شهاب الدین أحمد بن عبد السلام و مرم و مرم و مرم و مرم و مرم و مرم و السلاوی ] عوضاً عن ابن و میبة ، واستقر فی قضاء المالکیة بطراباس شهاب الدین أحمد بن عبد الله النحریری عوضاً عن ناصر الدین محمد بن سری الدین إسماعیل بن محمد بن هانئ الأندلسی .

وفى هــــذه السنة تحسنت أسعار الغلال بل وزادت لتوقف النيل ، حتى أبيع الإردب القمح بثلاثين درهماً ، والإردب الشعير بعشرين درهماً والإردب الفول بثمانية عشر درهماً ، فلما أهل ذو الحجة أبيع القمح بخمسين درهماً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ ذَرِ القعدة ﴾ ، لكن راجع السلوك ، ورقة ٣ ١ ١ ٠

وحدث من المظالم فى هذه السنة: الرمايات على الطواحين و تكرارها ، ونشأ من هذا الأمر قساد كثير وظلم كبير .

وحج بالناس فى هذا العام الأمير زين الدين أبو بكر بن سنقر الحالى ، وكان فى هذه السنة من الحجاج الأمير أحمد بن الأمير يلبغا الحاسكى ، وكان الحجاز رَخي السعر كثير الحير والبركة والأمن ، ولله الحمد والمنة :

## ومات في هذه السنة ممن له ذكر من الأعيان

27 - تاج الدين ( ١٢ ب ) أحمد بن محمد بن محمد المحدث المنشد الفاضل الأديب البارع صاحب القريحة السيالة والذهن الوقاد : قاضى القضاة الحنفية (١) بحلب بها ، وقتل بدمشق .

٤٣ ــ و توفى حمال الدين إبراهيم بن ناصر الدين [محمد] قاضى القضاة
 محلب بن ناصر الدين محمد قاضى حلب بن كمال الدين عمر .

\$2- و توفى عز الدين قاضى حلب بن التركماني عبد العزيز بن الصاحب أبي عبد الله محمد قاضى القضاة نجهم الدين أبي الحسن بن قاضى القضاة محمد حمال الدين أبي الفضل هبة الله بن قاضى حلب محب الدين أبي غانم محمد ابن قاضى حلب كمال الدين بن هبه الله بن القاضى نجم الدين أحمد بن يحيى ابن قاضى حلب كمال الدين بن هبه الله بن القاضى نجم الدين أحمد بن يحيى ابن زهير بن صعصعة المشهور بابن العديم الحلبي الحنفي عن نيف وسبعين سنة .

التجار ــ فى يوم الحميس تاسع عشر المحرم .

<sup>(</sup>٣) راجع الدر رالكامنة ١/٠٠٠ ، عقد الجمان ٣٠٣/٢٠ .



<sup>(</sup>١) أي مات بحلب

<sup>(</sup>٢) راجع الدررالكامنة ١٧٢/١ .

٤٦ ــ و توفى الأمير بيلياث [ التركي ] والى الأشمونين ، وكان عنده خفة وطيش :

٤٧ – و توفى زين الدين عبد الرحمن بن رشد قاضى قضاة المالكية بحلب
 ف ربيع الأول ، وكان عالماً بالفقىرى .

۲۸ - ومات الأمير عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا أمير آل
 فضل [ بالبرية والشام ] فى شهر ربيع الأول .

٤٩ – و مات الأمير قرابلاط الأحمدى اليلبغاوى فى نصف ربيع الآخر ،
 وكان مصراً على جمع الممال و صرفه فى السعى بسبب الوظائف :

• ٥ - و توفى شمس الدين محمد بن أحمد بن سبع العبسى أحد الأدباء الأذكياء ومستوفى ديوان الأحباس .

١٥ - ومات الأمير آقبغا الدوادار في شهر ربيع الآخر :
 ١٥)

۲۰ ــ و توفى شيخ الشـــام النجمى أحمد بن عثمان بن عيسى بن حسن ابن حسين بن عبد المحسن المشهور بابن الحبـــال الياسوفى الدمشقى الشافعى في شهر حمادى الآخرة بعد عوده من مصر إلى وطنه ، رحمه الله تعالى :

- (۱) الإضافة من الدرر المكامنة ۲/۰۰٪ ، والمجوم الزاهرة ۳۰۷/۱۱ ، وشذرات الذهب ۳/۲۹٪ ، وانظر جدول الأسراث الملحق بترجمة رقم ۱۷۷۶ في Wiet: op. cit.
  - (٢) راجع الدرر الكامنة ٢/١٠١/
  - (٣) جا، بعدها في الأصل « في نصف شهر ر بيع الاخر » وهو تكرار لما سبق ٠
- (٤) سماه ابن حجر فى الدور الكامنة ٣/٩ ٣٣٦ « العقبى » لكنه أغفل ســنة وفاته وكذلك وظيفة الاستيفاء، وورد اسمه فى إنباء الغمر ١/١ ٣ «القيسى» و إن كان فى نسختى الأزهر وحيدر أباد الدكن « العبدى » كما بالمتن .
- (٥) فى السلوك «عمـــر» ، وهو خطأ يصححه ما ورد فى إنباء الفمر ١/٥٠٣ ، والدرر الكامنة ١/٥١٥ ، وشذرات الذهب ٢٩٦/ ٩٩ و إن جعل الأخير وفاته فى جمادى الأولى .
- (٦) ورد « ابن الحبال » أيضا فى النجــوم الزاهرة ، ولعل الأصح هو « ابن الجابي » فقـــد دكره بهذا اللقب كل من السلوك و إنباء الغمر ١/٥٠٣ ، حيث أشار المرجع الأخبر إلى أن والده كان « جابى أوقاف الشامية » ، أنظراً يضا شذرات الذهب ١/٥١٥ .

٣٥ - ومات الشيخ الصالح الإمام محى الدين عبد القادر بن شمس الدين الإمام أبى عبد الله شمس الدين أبى عبد الله محمد بن سيف الدين بن أحمد ابن محمد بن عبد الرازق بن القدوة العارف بالله سيدى الشيخ عبد القادر الكيلانى نفعنا الله بركته ، آمين .

الدين أبو المحمد بن حمال الدين أبو المحمد بن حمال الدين أحمد النقيب بن أحمد الحنى الحرانى الحابى عن المحمد النقيب بن أحمد الحنى الحرانى الحابى عن (١) سبع و أربعين سنة بطالا ولم يكن بيده شيء من الوظائف م

ا ده - وتوفى شيخ الشيوخ بحلب نجم الدين عبد اللطيف بنموسى ابنأبي الفتوح بن أبي سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني الخراساني ثم الحلبي عن بضع وسبعين سنة بمدينة حلب .

(٣) من وتوفى شرف الدين أبو بكر بن زين الدين عمر بن مظفر بن عثمان الوردى المعروف بالحلبي الفقيه الفاضل المفنن والأديب البارع الماهرصاحب اللفظ اليانع والمعنى الوجيز الشائق عن نيف وسبعين سنة ?



 <sup>(</sup>١) في الأصل « شيئا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « المهنى » أنظر الدرر الكامنة ٢/٣٠٣ ، والسلوك ، ١٥٣ ب، وورد اسمه فى النسخة المطبوعة من إنباء الغمسر ١ / ٣٠٨ « الشهبى » ، أنظر اختلاف وسم هسذا الاسم فى النسخ الخطية من الإنباء فى إنباء الغمر ، ١٠٨ ٣ حاشية رقم ٢ .

 <sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢/١٢١٠ .

## ســنة ثمــان وثمــانين وسبعهائة

. .

أول هذا العام يوم الحمعة :

فى سادسه وصَّل مبشرو الحاج وقد تخلفوا عن جرى العـــادة لأعذار اتفقت لهم فى الطريق من الحمال والهجن وغير ذلك .

و فى هذا اليرم تغير خاطر السلطان على الأمير جوبان العمرى ورسم بنفيه إلى صفد بطالا و [ أن ] يخرج إقطاعه وإمرته باسم أرسبغا السيفى .

[ في ] تاسعه عقِد عقد السلطان الملك الظاهر على الست هاجر بنت الأمير منكلي بغا الشمسي ، ووالدتها أخت الملك الأشرف شعبان ابن حسين .

[ وفى ] ثامن عشره قدم الأمير أحمد بن يلبغا العمرى الحاصكي من الحجاز وصحبته الركب الأول ، فأخلع عليه على العادة :

[ و فى ]حادى عشريه قدم الأمير أبو بكر بن سنقر بمحمل الحاج وأخلع عليـــه :

<sup>(</sup>١) يتفق هذا اليوم وما جاء فى التوفيقات الإلهامية ص٤ ٣٩ و يوافقه الثال من فبراير ١٣٨٦م٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وصلوا » •

وفى هذا اليوم رسم السلطان بالقبض على جماعة من المماليك بعد أن ضربوا ضرباً مبرحاً بحضوره بالمقارع، وسبب ذلك أنه بلغ السلطان عنهم أنهسم قصدوا الفتك به ، وقبض أيضاً على الأمير تمر بغا الحاجب ومعه من الماليك عدة عشرة وسمروا، فركب كل مملوكين على جمل وظهر أحدهما لظهر الآخر وتمر بغا بمفرده على جمل وحده وأشهروا بالقساهرة ، وحريمهم نائحات صائحات حاسرات عن وجوههن يلطمن خدودهن ، ثم برز المرسوم الشريف بتوسيطهم فوسطوا .

[ وفى ] خامس عشريه رسم بالقبض على ستة عشر مملوكاً من مماليك الأمير الكبير أيتمش ونفوا إلى الشام فى فورهم، ورسم بتتبع آثار المماليك الأشرفية والقبض عليهم ونفيهم من مصر، فقبض على جماعة كثيرة منهم ونفوا ؟

وفى آخر هذا الشهر قدم الأمير صارم الدين إبر اهيم بن قراجا بن ذلغادر طائعاً مختاراً فخلع عليه وأنعم له بإمرة طبلخاناة بالقاهرة .

وفى يوم الاثنين ثالث صفر حمل الشريف هيازع بن هبة الحسيني أخو حماز أمير المدينة الشريفة من سحنه بعرج قلعة الحبل إلى ثغر الإسكندرية وله مدة يقاسى الأهوال وتقلب الأحوال ، فإنه كان قبض عليه أول الأمر وسحن نحو سنة ونصفها ثم أفرج عنه في شهر ذى الحجة من السنة الماضية ثم قبض عليه في هذه السنة أيضاً وسحن ، ثم نقل كما ذكرنا .

<sup>(</sup>۱) يستفاد من رواية السلوك ، ۱۵۳ ب ، أن الذين قبض عليهم هم مماليك أبى بكر بن سنقر، والأرجح أن المقر يكل بن سنقر، والأرجح أن المقريزى كان يريد الإشارة إلى مماليك السلطان نفسه ، لكن سقط منه — أو من الناسخ — ما يدل على ذلك .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل ﴿ وتقالب ﴾ .

(۱) وورد الخبر من أهل ماردين أن تيمورلنك ــ عليه اللعنة والنكال ــ ۳) استولى على مدينـــة تبريز وأفسد فيها . وقتل ونهب وخرب .

[وفى] ليلة السبت تاسع عشريه تجمع منسر نحو ستين رجلا و دخلوا (٥) القاهرة فأكمنوا بها بعد أن تدلوا من السور وقصدوا سوق الجماون القديم القريب من الجامع الحاكمي وقتلوا نفرين، فبلغ ذلك الأمير حسام الدين أمين الكوراني والى القاهرة فبادر وركب ولحق بهم فمسك منهم ثلاتة أنفار بضواحي القاهرة فوجد معهم ما أخذوه فأثجنهم عقوبة حتى دلوه على بقيتهم .

- (٤) في الأصل « منسرا » •
- (ه) في الأصل ﴿ الصور ﴾ •
- - (٧) في السلوك ، ﴿ الإمام » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱) جعل أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ۱۱ /۲۶۷ هذا الخبر في آخر جمادى الثانية سنة ۷۸۹ و يؤ يد صحة هذا الناريخ ما جهزته مصر حينداك من حملة جعلت عليها أربعة أمراء ألوف هم : ألطنبغا المعلم وقردم الحسنى و يونيس النوروذي وسودون باق ، فخرجوا بمن أضيف إليهم من أجناد الحلقة في أول رجب وساروا إلى حلب .

<sup>(</sup>۲) ماردين بكسر الراء والدال إحدى الفلاع الحصينة على قنة جبـــل الجزيرة ، وتطل على ربض عظيم حافل بالأسواق والمدارس والربط ، وكانت تسمى فى القرن الرابع بالباز و بالشهباء ، أنظر مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٩ ، و بلدان الخلافة الشرقية ص ١٢٥ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) تبریز بکسر ثم سکون ثم کسر ، من أشهر مدن أذر بجبان وأهلها أهل ثراء ، وتقع على بعسد ثلاثين ميلا شرق بحيرة أرمية ، وهى ذات أبواب عدة وتجل منها النياب والسقلاطون ، أظر مراصد الاطلاع ٢/١٥ ، و بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٩٤ وما بعدها .

[ وفى ] يوم الأحد سلخه وقع حريق عظيم بالقرب من قنطرة الحاجب انهدم منه عدة دور ، فبادر عدة من الأمراء له حتى أنهم أطفوه .

( ١١٣) شهرربيع الأول : أهل بيوم الأحد .

أبيع اللحم الضانى السميط كل رطلين بدرهم ، وأبيع اللحم البقرى كل رطلين ونصف بدرهم فضة نقرة .

> (ع) شهر ربيع الآخر : أهل بيوم الثلاثاء .

فيه غضب السلطان على الأمير بهادر [ بن عبد الله ] المنجكى وَبَسُـدَلَهُ وأساء عليه و قبض عايه ثم أفرج عنه بقية يومه .

<sup>(</sup>۱) كانت قنطرة الحاجب واقعة على الخليج الناصرى يتوصل إليها .نأرض الطبالة ويسيرعليهاالناس إلى منية الشيرج وهي من إنشاء الأميرسيف الدين بكستمر الحاجب سنة ٧٢٦ ، أنظر الخطط ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) أنظرما سبق، ص ١٢٩، س ٣ – ٧ . (٣) هو حسين بن الكوراني .

<sup>(</sup>٤) ذكرت التوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٤ ، أنه أهل بيوم الأربعاء .

<sup>(</sup>ه) الإضافة من ابن حجــر : الدر رالكامنة ٢ / ه ١٣٥٥ ، وانظر عنــه ابن دقاق : الانتصار ه/ ٨ ، وابن إياس : بدائع الزهــور فى وقائع الدهور ، ١ / ٣٢٦ ، هـــذا وقد ذكر أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١ ١ / ٣٢٦ ، هـــذا وقد ذكر أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١ ١ / ٢ ١ ٣ أن أصـــله كان روميا فى رواية و إفرنجيا فى رواية أخرى .

و فى هذا اليومقدم البريد من حاب و على يده رأس الأمير خايل بن قراجا ابن ذلغادر ، فنى الحال قبض على أخيه عثمان بن قراجا و على ابن أخيه ناظر الحيش و ضرب بالعصى ضرباً مبرحاً نحو المائة وأربعين ضربة .

ووصل الحبر بوقوع الوباء بثغر الإسكندرية وأنه بلغ عدة من يموت بها في كل يوم زهاء عن مائة إنسان .

وفيه أخلع على محمد بن عيسى شيخ عربان العائد وبرقة واستقر بالشرقية مضافاً إلى كشف الحسور بها وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه، واستقر أخوه في مشيخة العائد.

وفى تاسع عشريه توفيت للسلطان ابنة وكانت لها جنازة عظيمة حافلة، اجتمع فيها العسكر وأعيان الدولة ودفنت بمدرسته التى بين القصرين قبل أن تكمل .

شهر حمادى الأول: أهل بيوم الحميس .

فيه استدعى الوزير الصاحب كريم الدين بن مكانس وأخلع عليه واستقر في وظيفة نظر الدولة بعد موت علم الدين محيى .

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ١٦٥٨/٢ •

<sup>(</sup>۲) هم بنوعائد القحطانبون، وقد ذكر القلقشندى: نهاية الأرب فى أنساب العرب، ص ٣٣٣ أن هذا الاسم يطلق على بطن من الأزد، كما يطلق على بطن من جذام، ونقل عن العبرأن مساكنهم فيابين بلبيس – من الديار المصرية – إلى عقبة أيلة إلى الكرك من ناحية نلدعاين ، كما يطلق أيضا على بطن من ربيعة ؛ وقد تكتب بالدال المهملة و بالذال، واستعمل القلقشندى كلا الرسمين في كما بيه نهاية الأرب، وصبح الأعشى ١ /٣٣٣ .

[ وفى ] خامسه خلع على الوزير ابن الوزير علم الدين شرارة سن إبرة واستقر ناظر الأسواق عوضاً عن شرف الدين محمد بن الدماميني :

[ وفى ] ثانى عشره قدم الأمير آقبغا الجوهرى أحد الأمراء الألوف محلب وصحبته أميرزه بن ملك الكرج راغباً فى الإسلام فأسلم بين يدى السلطان محضور قضاة القضاة وسمى « عبد الله » و أنعه السلطان عليه بإمرة عشرة ، وأنزله بالقصر بالحجازية برحبة باب العيد داخل القاهرة .

يوم الاثنين حادى عشريه الموافق له سادس عشر بؤونة أخذ قاع النيل على العادة فى كل سنة .

[ وفى ] ثانى عشريه أخلع على عبيد البرددار وأعيدِ إلى تقدمة الدولة على عادته .

[ و في ] سادس عشر يهخلع على محمد بن أشقتمر واستقر في ولاية منفلوط.

وفيه عزل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن ظهيرة عن قضاء مكة وخطابتها بسبب مكاتبة قدمت فيه من السيد الشريف أحمد بن عجلان أمير مكة المشرفة، وكتب باستقرار محب الدين قاضى المدينة الشريفة قاضى مكة وخطيبها عوضاً

<sup>(</sup>۱) ينسب هـنا القصر إلى خوند تتر الحجازية ابنة الملك الناصر عمـد بن قلاون وزوجها ملكتمر الحجازى ، وقد اشترته وعمرته على نفقتها وأنشأت بجواره مدرسة عرفت بالمدرسة الحجازية ، أنفار المقريزى : الخطط ۲/۷۱ أمار حبة باب العيد، فساحة كبيرة كانت تواجه باب العيد وهـو أحد أبواب القصر الشرق الفاطعي الكبير .

<sup>(</sup>٢) لا يتفق هــذا وقول المؤلف إن أول الشهركان الخميس ، والأرجح أنه كان الأربعا. ٢١ جادى الأولى المــوافق السادس عشرى بؤونة وذلك بنــا، على ما جا. فى النـــوفيقات الإلهــامية ، ص ٤٩٣ ، هــذا و يلاحظ أن السلوك، ورقة ٤٥١ أ ، أهمـــل النص على اليوم ولكنه جعـــل التاريخ كما بالمتن ، أما قاع النيل قبلغ فى ذلك اليوم سنة اذرع ،

عن أحمد بن ظهيرة . وخلع على شيخ الحديث خادم السنة الحافظ المؤتمن العلامة زين الدين عبد الرحيم العراقي الشافعي واستقر في قضاء المدينة الشريفة وخطابتها عوضاً عن محب الدين .

وفيه كملت عمـــارة الأغربة وعديها ثمانية وأشحنوا بالعدد والسلاح والنفط وآلات الحرب بسبب المقاتلة لأعداء الله ، عليهم اللعنة والنكال .

و فيه حضر السيد الشريف عنان بن مغامس الحسنى أمير مكة كان فاراً من ابن عمه الشريف [ محمد بن ] أحمد بن عجلان فإنه قصد إتلافه وكحل عينيه ففاز تمهجته .

أول شهر جمادى الآخرة: وصل البريد من حلب مخبراً بأن التركمان تحركوا وانتهوا للفتك بهم فساروا إليهم ومعهم العساكرالشامية، فكان بين الفريقين وقعة شديدة قتل فيها جمع كثير من الأمراء والأجناد منهم سودون العلائى نائب حماة، ورجع بقية العسكر مكسورين من التركمان.

وفيه كملتعمارة المدرسة الظاهرية بنن القصرين .

ولمساكان يوم الخميس رابع عشره رسم بنقل رمم أولاده الخمسة من مدافنهم إلى القبة بالمدرسة المذكورة ، ونقلت رمة الأمير أنس – والد السلطان – والعساكر مشاة أمامه حتى دفنت بالمدرسة المذكورة .

<sup>(</sup>١) أخطأ السلوك إذ سماء يميد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وعدتهم » .

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في السخاوى ، الضوء اللامع ٦٪، ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أضيف ما بين الحاصرتين للتصحيح إذ أن عمـه هو أحمــد بن عجلان ، أنظر في هــذه الأحداث السخاوى : الضوء الملامع ٣/٤٣٤ ؟ هذا و يلاحظ أن ما جاه بالمتن هــو نفس الوارد في السلوك ، ٤٠٤ ب ، س ٢٠ . (٥) أي أولإد السليكان برقوق ،

(۱) وفى ثامنعشره ــ الذى هو الاثنين ــ زلزلت القاهرة ومصر فى الساعة الرابعة زلزلة خفيفة .

[ وفى ] ثامن عشريه أخلع على الأمير سودون العثمانى السابقى، واستقر (٢) نائب حماة عوضاً عن سودون العلائى محكم قتله فى وقعة التركمان .

وفى ] سلخه حضر رسل الفرنج بهدايا جايلة المقدار ، وذلك لما بالمهم من العمارة وإشْحَانها بالمقاتلة والسلاح .

\* \* شهر رجب : أهل بيوم الأحد .

ثالثه الموافق له من أشهر القبط سابع مسرى كان وفاء النيل ، فرسم السلطان للأمير قردم الحسنى والأمير يونس الدوادار أن يتوجها لتخليق المقياس وفتح فم الحليج بحضورهما ، فركبا وامتثلا ما رسم لها به المقال الشريف وعادوا .

وفى يوم الأربعاء حادى عشره توجه الأمير جركس الحايلي إلى المدرسة الظاهرية التي أنشأها – هو بمباشرته – لاسلطان وصنع بها الأطعمة، واستدعى بالفواكه والحلاوات والمشروب لأجل نزول السلطان إليها في غد تاريخه،

<sup>(</sup>١) نفس الناريخ واليوم واردان في السلوك ، لكن إذا أخذنا بما جاء في التوفيقات الإلهـــامية ص ٤ ٣ كان اليوم هو الثلاثاء وليس الاثنين .

Wiet: Les Biographies du Manhal Safi, No. 1136. راجع عنه (۲)

 <sup>(</sup>٣) في الأمـــل «حضروا» و يلاحظ أن السلوك لم يذكر سبب قدومهم ولم يشر إلى هديتهم .

<sup>(؛)</sup> يتفق التاريخان الهجــرى والقبطى مع ما ورد فى التوفيقات الإلهــامية ص ؛ ٣٩، هــذا وقد كانت غاية فيضان النيل بمقياس الروضة عشرين ذراعا .

<sup>(</sup>ه) هو يونس الدوادار صاحب خان يونس قرب غزة فى الطريق إلى مصر، وكان مقتله سنة ٢٩٩١ راجـــم عنه أبن حجر؛ الدرير الكبامنة م/ ٢٠٤، ٤ إنباء الفعر ١ / ٣٩٠.

وأصبح السلطان ــ نصر ه الله ــ من الغد الذي هو الحميس ثاني عشر ه فركب من القلعة بأمر اثه ومماليكه وخواصه وأعيان دولته حتى وصل إلى المدرسسة المذكورة وقد تهيأت وتزينت بأنواع المحاسن وفرشت بالبسطـعمل الشريفـــ فوق الحصر العبداني ، وقد اجتمع بها قضاة القضاة وأعيان العلماء الأفاضل، في وسط الصمحن، فأكل منه القضاة والفقهاء والأعيان والأمراء والأتراك والفقراء والضعفاء ، وتخاطف الناس من الغلمان وغير هم بقيته، ثم مدت الحاوي على سماط نظيره والفواكه تممالمشروب، هذا بعد أنملئت الفسقيةالتي في صحن المسدرسة من مشروب السكر للعسام والخاص ، ولمسا فرغوا من ذلك حميعه أخلع على الشيخ الإمام والبحر الهام علامة العصر في المعقــول والمنقول ومنشاع ذكره واشتهر عند الملوك بأنه ملك العلماء في عدة علوم، لا سيا المعقول : علاء الدين على بن أحمد بن محمد بن أحمد السير أمى الحنبي ، واستقر شيخالصوفية ومدرس الحنفية (١٣ ب)، وتقدم الأمير جركسالحايلي فنمر شله السجادة وأجلسه عايها لمسا يعلم أن ذلك يقربه إلى السلطان ويعجبه، فإن السلطان استدعى الشيخ علاء الدين على المذكور على البريد لمسا بالخه من علمه و دینه، وکان قد حضر من بلاد المشرق إلى حاب فأکب أهالها علیـــه للاشتغال بالعلم، فنشره فيهم واستفادوا منه وفضلوا، ثم قصد زيارة القدس الشريف فباغ السلطان خبره فحضر وصحبه فى خدمته شيخنا البدرى العيني وقرره خادمه في الظاهرية ، وترحمه قاضي القضاة بدر الدين المذكور بترحمة طويلة وأنه حضر في خدمته وقرأ عايه ، وأما شيخنا العلامة شيخ الإســـــلام أبو الفضل أحمد [ بن ] على بن حجر ،خادم السنة والأثر فيإنه ترحمه في مصنفه

<sup>(</sup>١) واجع ترجمته في إنباء الغمر ١ / ٩ ه ٣ ، ابن العاد الحنبلي : شذرات الذهب ٣١٣/٦ •

(إنباء الغمر في أنباء العمر »، فقال: ( العلاء بن أحمد بن محمد بن أحمد السير الحي سب بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة علاء الدين، كان من كبار العلماء في المعقولات، قدم من البلاد المشرقية بعد أن درس في تلك البلاد ثم قدم فأقام بماردين مدة ثم فارقها لزيارة القدس فلزمه أهل حلب الإفادة، وبلغ خبره الملك الظاهر فاستدعى به وقرره شيخاً ومدرساً بمدرسته التي أنشأها بين القصرين وأفاد الناس في علوم عديدة، وكان إليه المنتهى في معرفة علم المعانى والبيان، وكان متودداً إلى الناس، محسناً إلى الطلبة قائماً في مصالحهم، لا يطوى بشره عن أحد، مع الدين المتين والعبادة الدائمة ». انتهى كلامه رحمهما الله.

ثم خلع على الأمير جركس الخليلي و على معلم المعلمين شهاب الدين أحمد الطولوني المهندس، فأركبا فرسين بقماش ذهب، وخلع على مماليات الأوسير جركس الخليلي الذين كانوا مباشرى العارة ليلا ونهاراً، صباحاً ومساء وعدتهم خمسة عشر مملوكاً، ثم أنعم على كل مملوك منهم بخمسمائة در هم، وخلع على حماعة مباشرى العارة.

ولما جلس العلامة [ السير امى ] تكلم على قوله تعالى: (قُلُ اللَّهُمُّ مَالِكَ المُلْكُ) الآية بكلام كأنه الدر المصون فتاهت عقول الحاضرين فى حسن معناه وطيب مغناه ، ثم قرأ القارئ العشر [ من القرآن الكريم] و دعا للسلطان فعند ذلك نهض السلطان قائماً من جانب العسلاء فتوجه إلى القلعة ، وكان يوماً مشهوداً و حمعاً محموداً .



<sup>(</sup>۱) راجع ابن حجر: اینا الغمر ، ۳۰۹/۱ ۳ ، ۱۱ – ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۳ : ۲۲ .

يوم الحميس تاسع عشره ، دار محمل الحاج بالقاهرة ومصر .

\* \* \*

شهر شعبان ، أهل بيوم الاثنين 🤋

(۲)
 فيه خلع على الأمير ألطنبغا الحوبانى أمير مجاس كان :

يوم السبت سادسه ركب السلطان إلى الميدان للعب الكرة والصولحان هو وحماعة الأمراء والأعيان :

وفيه أنعم على أحمد بن عمر التركمانى بإمرة طباخاناه عوضاً عن عــــلى ابن الأمر منجك محكم وفاته إلى رحمة الله:

[ وفى ] سادس عشريه خلع على سودون الطرنطاى الحاسكى، واستقر أمر عشرة ورأس نوبة صغيراً.

رم. وفيه أنعم على مقبل الرومى الطويل برامرة عشرة عوضاً عن أحمد بن يهدر [ التركماني ] .

(ع) عشريه انتهت زيادة ماء النيل إلى عشرين ذراعاً وهي ثابتة على ذلك إلى عيد الصليب :

<sup>(</sup>١) « الثلاثاء » في التوفيقات الإلهامية ، ص ٤ ٣٩٠ -

 <sup>(</sup>٢) جاء هــذا الخبر في السلوك ، ٥٥ ١ ب، على الصورة التالية « خلع على الأمير أحمد بن الأمير يلبغا الهمري الخاسكي واستقرأ مير مجلس عوضا عن الأمير ألطنبعا الجو باني » .

<sup>(</sup>٣) أورده أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١١ / ١٥٠ باسم « ابن يحمسر » وجاء في السلوك ، ١٥٥ ب « همر » ٠

<sup>(</sup>٤) راجع ُص ١٣٤ حاشية رقم ٤ ء

(۱) (۲) (۲) (۱) وفي آثانی عشریه خلع علی شرف الدین موسی بن رسلان من الطبرداریة و استقر أمیر طیر برامرة عشرة ، ثم لما کان مستهل شهر رمضان عـز ل ناصر الدین أحمد بن التنسی المالکی من قضاء الإسکندریة .

وفيه رسم بالقبض على بيدمر [ الحوارزمى ] — نائب الشام — وعلى جميع ألزامه وبالحوطة على جميع موجوده ، وعين طاس البريدى لذلك ، وركب من فوره البريد، وأنعم على الأمير أشقتمر بنيابة الشام وهو مقيم بالقدس بطالا وعين لتقليده وحمله إلى الشام الأمير تمر بغا المنجكي وعلى يده خلعته .

وفيه أيضاً قدمالسيد الشريف محمد بن مبارك بن رمينة الحسني أمير مكة المشرفة وأخبر بموت الشريف أحمد بن عجلان أمير مكة ، وأن ابنه محمداً . (٥) . [ بن أحمد ] أقيم بعده بإمرة عمه كبيش بن عجلان .

ر٦) و فيه قدم الخبر من المدينة الشريفة أن السيد الشريف متوجه منها .

<sup>(</sup>۱) أورده المقريزي في السلوك، باسم « سلار» ٠

<sup>(</sup>٢) الطبردارية هم الذين يحملون الطــبر حول السلطانف في المواكب، والطــبر لفظ فارسى معناه الفأس، ودار ومعناه الأميرأو الممسك، انظر صبح الأعشى ه/ ٢٦، \$، وراجع أيضا عنه Demombynes: La Syrie à l'Epoque de Mamelouks,

<sup>(</sup>٣) انظرعنـه الدروالكامنة ٢/٣٧٣، والنجوم الزاهرة ٢٤٤/١، وابن اياس: بدائع الزهر ١٣٥٠ أن رسم المكاتبة إليه استقر إميارة «أغر الله تعالى أنصاد القرآن الكريم » والعلامة الشرقية إليه من قبل السلطان • أخوه « ولقب » بنائب السلطنة الشرفية بالشام المحروس » •

<sup>(</sup>٤) صححه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١١ / ٢٤٤ بطاووس .

[ وفى ] سادسه ركب الساطان من قاعة الجبل فتوجه من الصحراء إلى بركة الحاج فتنزه بها و دخل القاهرة من باب النصر فنزل بمدرسته الظاهرية ثم ركب و صعد إلى القلعة .

[ وفى ] يوم الجمعة عاشره أقيمت الجمعة بالمدرسة الظاهرية المستجدة بين القصرين ، وحضر قاضى القضاة الحنفي وحكم بصحتها ، وخطب بها حال الدين محمود العجمي المحتسب .

[ وفى ] يوم الحمعة سابع عشره أرسل السلطان أحد الأمراء إلى المدرسة الظاهرية وصحبته خلعة الحطباء: السواد للذين يلبسوما ؛ فلما حضر محمسود العجمى المحتسب لبسها وخطب مها، فلما فرغ من صلاته استدعى الأمبر نحاعة فأفيضت على محمود المذكور فركب وتوجه مها إلى منزله و هو فى ضخامة عظيمة وأمهة زائدة ، وكان له موكب جسم .

وفيه وصل الحبر بأن كبيش بن عجلان كحل أعين جماعة من بني حسن (١) وهم أحمد وحسن : إبنا أخيه ومحمد بن عجلان وابن أحمد بن تقبة وسنه اثنتا عشرة سنة فانحرف مزاج السلطان بسبب ذلك وتغير على كبيش .

و فى سلخه خرج إفطاع جلبان العلائى و هو طباخاناه باسم ولده ناصر الدين محمد محكم وفاة والده .

وفى هذا اليوم خلع على السيد الشريف عنان بن مغامس واستقر أمير مكة [ وفى ] يوم الاثنين رابع شــوال ( ١٤١) ركب الساطان فتــوجه إلى سرياقوس لصيد الجوارح على العادة .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك أخاه ثقبة .

<sup>(</sup>۲) جاء فى القاموس الجغرانى ق.۲ ، ج.۱ ، ص.۳ أن اسمها القبطى القديم هو Siriaqous ، و ير جح المؤلف أنها منسو بة لعز بة أنشأها Ciriaqous الذي كان واليا على أثر يب

وفيه قرر الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن فى مشيخة الحديث عوضاً عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراق محكم استقراره قاضى المدينة الشريفة .

وفيه رسم السلطان بنفى خمسة أنفار من المماليك إلى الشام ، وأخرج لهـــم إمريات بها .

وفيه ضرب أحمد بن الجندى الشافعى قاضى دمنهور بالبحيرة بسبب أنه أنكر على الضامن مايستأديه من المسلمين من المكوس وكتب عليه أن لايسكنها، فلا حول ولا قوة إلا بالله . ثم إن أهل الحسير والعلم والقريبين من السلطان أخبروه أن هذا الرجل ورع زاهد فقيه وأنه يكلمه فى الحق وأظهره ، فندم السلطان على ضربه واستدعاه فخلع عليه ورجع إلى دمنهور فى غاية العسز والعظمسة .

[ وفى ] يوم الأحد عاشره اجتمع المدرسون بالمدرسة الظاهرية برقوق ، وعدتهم سبعة أنذار : أربعة فى الفقه على المذاهب الأربعة ، ومدرسا تفسير ومدرس فى الحديث ، وتصدير أيضاً لقراءة القراءات السبع .

[ وفى ] خامس عشره سار محمل الحاج ــ وأميره آ قبغا المارديني :

وحج في هذه السنة جماعة من الأمراء هم: الأمير جركس الحايلي و هو في ترفع زائد، وشمل بره الصــادر والوارد، والأمير كمشبغا الحاصكي ومجمد ابن تنكز بغا و جركس المحمودي .

<sup>(</sup>۱) هي مشيخة دار الحــديث الكاملية الواقعــة بخط بين القصرين بالقاهرة ، أنشأها السلطان الملك الكامل محــد بن الملك العادل أبي بكر سنة ٢٢٢ ه ، وهي ثانى دار للحديث في العــالم الإسلامي ، وظلت هذه المدرسة زاهرة حتى سنة ٢٠٨ ه متولى أمرها « صبي لايشارك الأناسي الا بالصورة ولا يمتاز عن البيمة إلا بالنطق » انظر خطط المقريزي ٢/ ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « الاربما » وهـوخطأ يصحه ماورد ص ۱۳۹ س ۱۸ و كذلك ماجاء
 فى التوفيقات الإلهامية ، ص ۴۹۶ من أن الجمعة كان أول شوال .

<sup>(</sup>٣) في السلوك ﴿ ثامن عشره ﴾ .

<sup>(</sup>١) في السلوك ، ٦٥: ١ ﴿ المحمدي » .

وفيه رسم للنواب الشامية باستخدامهم المماليك البطالة الأشرفية وغير هم:

وفي خامس عشريه عاد السلطان من سرحة سرياقوس فكانت مدة غيبته
(٢)
في التصيد والتنزه عشرين يوماً وصعد إلى القلعة ، فانقلبت له المدينة وخرجت البنت من خدرها لروئيته ، وتضاعفت الأدعية له .

وفيه استدعى السلطان زكريا بنالخليفة المعتصم بالله أبى إسحاق إبراهيم ابن المستمسك بالله أبي عبد الله محمسد بن الحاكم بأمر الله أحمسد فأكرمه وأدناه بلأجلسه فوقه وأعلمه أنه يريد تنصيبه خليفة عوضاً عن الخليفة الواثق بالله عمر بن المعتصم بالله إبر اهيم محكم و فاته ، ثم استدعى بقضاة القضاة الأربعة وأعيان الدولة والأمراء والمباشرين ، فلما كمل جمعهم أظهر زكريا عهد عمه المعتضد بالله أبي الفتح بن أبي بكر إليه بالحلافة فرضوا به وأفيضت عليه خلعة الحلافة ، ورسم له بفرس بسرج ذهب وكنبوش زركش فركبه وعاد إلى منزله إلى يوم الحميس ثامن عشريه صعد الحليفة زكريا إلى القصر من قلعة الحبــل وقد اجتمع أعيان المملكة وأكابرها وقضاة القضاة الأربحة وشيخ الإسسلام البلقيني وصدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى مفتى دار العدل والقاضي كاتب السر بدر الدين محمد بن فضل الله والنجم محمد الطنبدى ، فبرز شيخ الإسلام البلقيني بالكلام مع السلطان في مبايعته لزكريا على الخلافة ، فبايعة أولا ، ثم بایعه الحاضرون علی ترتیب طبقاتهم ، ولقب بـ « المعتصم بالله » أبی محبی ، ثم أنه أشهد على نفسه أنه قلد السلطان أمر البيمبلاد والعباد وأقاُمه فى ذلك مقام

<sup>(</sup>۲) في الأصل ﴿ أحد يوعشرون ﴾ •

<sup>(</sup>٣) المقصود بذلك أن السلطان كان أول من بايمه •

 <sup>(</sup>٤) حبارة « وأقامه في ذلك مقام نفسه فخلع عليسه خلعه الخسلافة وخلع على غائب من حضر »
 هي نفس عبارة المقريزى في السلوك ٢٥٦٠ ب ٢٠ ١٠ ٠

نفسه ، فخلع عليه خلعة الحلافة وخلع على غالب من حضر ، وركب الحليفة فرساً مسروجاً بذهب كامل العدة ، والقضاة الأربعة راكبون بين يديه إلى داره ، فكان يوماً عظما جداً .

(۱) [ وفی ] سلخه حضر رسل أحمد بن أویس صاحب بغداد وعلی یدهم (۲) کتاب مضمونه أن تیمور کورکان نزل قرا باغ لیشتی بها ویعود ، وفیسه تحذیر منه .

[ وفى] يوم الاثنين ثالثذى القعدة الحرام خلع على أمير المؤمنين الحليفة المعتصم بالله أبي بحيى زكريا واستقر فى نظر مشهد السيدة نفيسة .

وفيه خلع على الشيخ شهاب الدين أحمد الأنصارى واستقر فى مشيخة روء وفيه خلع على الشيخ برهان الدين الأنباسي بمساعدة الأمير سودون النائب، وسبب ذلك أنه التزم بعارة وقف المدرسة من ماله بثلاثين ألف درهم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « حضروا » . هــذا وقد أثار العزاوى : العراق بين احتلالين ، ١٩٢/٢ - نقلا عن إنباء النمر - أن الرســل كانوا امرأة ورجلا فقط ، وأن الرجل اسمه « جبريل » ؟ لكن ابن حجــرذكر فى إنباء الفمر ١٩٣١ ، ( طبعة حسن حبشى ) أن ابن أو يس جهز « امرأة » وأنها وصلت إلى « دمثق فحهزها بيدمر صحبة قريبه جبريل » •

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « قارا باغ » لكن واجع العزارى: العراق بين احتلالين ۲ / ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) أى فى الكتاب الذي جا، به رسل أحمد بن أويس ٠

<sup>(</sup>٤) مشيخة سعيد السعداء وتعرف أيضا بالخانقاة الصلاحية وتقع بخط رحبة باب العيد مرب الفاهرة و كانت تعرف أولا في الدولة الفاطمية بدار سسعيد السعداء وهو الأستاذ قنبر أحد الأساتذة المحنكين مرب خدام القصر، فلها تم الأمر لصلاح الدين يمصر حولها إلى دار برسم الفقراء الصوفية الواردين على البيد وذلك سنة ٩٦٥ه ه ، وكان شييخها يعرف بشيخ الشيوخ ، وقد تولى أمرها يلبغا المسالمي إصلاحا لها سنة ٩٩٧ ، وكانت عدة صوفيتها نحو الثلاثمائة رجل لكل منهم في اليوم ثلاثة أرغفة زنتها ثلاث رطل في مرق ، و يعمل لهم الحلوى في كل شهر ، و يغرق فيهم الصابون ، و يعمل كل منهم في السنة أربعين درهما بدل كسوة ، أنظر خطط المقريزي ٢ / ١٤٤ - ١٤ .

وأن لا يتناول معلوم المشيخة بل يقنع بمعلوم التصوف فإنه كان من آحاد (١) الصوفية بها، وعلى أنه لا يقرر بها صوفياً ، ويوفر منها أشياء حتى يعمر وقفها.

وفی سادسه خلع علی رسل أحمد بنأویس متملك بغداد و تجهز جوابهم علی یدهم ، وسافروا .

و فى ] ثامنه توجه السلطان فعدى النيل من الجيزة ونزل إلى جانب (٢) الأهرام وسافر إلى دلجة وأقام فى هذه السرحة إلى عشريه فصعد القلعة .

وفى هذا الشهر طرح الوزير الذى هو الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان على التجار قمحاً كثيراً زهاء عن مائة ألف و ثمانية عشر ألف أردب ، كل أربعة أرادب بثلاثة و تسعين درهماً : عنها أربعة دنانير ، سعر كل دينار ثلاثة وعشرون درهماً وربع درهم ، فمن هذه الأربعة أرادب : إردب بسبعة وعشرين درهماً وربع درهماً ، وأردب بستة وعشرين درهماً ، والباقى معدل كل إردب بدينار ، والله الواحد القهار .

و فيه خلع على قوزى السيني واستقر والى قوصعوضاً عن مقبل الطيبي.

وفيه خلع على سعد الدين نصر الله بن البقرى واستقرناظر الديوان المفرد الذى استجده السلطان و [ استقر أيضاً ] ناظر ديوان المماليك .

<sup>(</sup>١) جاء هذا عن توفير نصيب من يموت ٠

<sup>(</sup>۲) وردت فی السلوك بإسم « دلنجة » ، وفی القاموس الجفـرافی لمحمد رمزی : دلجـا بمركز ديروط (ق ۲ ، ج ٤ ، ص ۲ ٤ ) ، ولكن دلكا بناحية ساحل الجوا بربتلا (ق ١ ، ص ١٧٥ ، د ٢٤ ) .

أما مراصد الاطلاع ٢/٣٥ فقد قال « دلجة : بالفتح ثم السكون وجيم: قرية بصحيد مصر في الحبل بعيدة عن الشاطيء » •

<sup>(</sup>٣) الإضافة من السلوك ، ١٥٧ ب

(۱) وفيه استقر برهان الدين إبراهيم الصنهاجي في قضاء المالكية بدمشق، عوضاً عن علم الدين محمد بن محمد القفصي .

( ١٤ ب ) وفيه خلع على موفق الدين ، فجهز إليه تشريف قضاة القضاة الحنفية محلب عوضاً عن محب الدين محمد بن الشحنة .

وفى مستهل ذى الحجة قدم من الشام أربعة رجال من الفقهاء موثقين بالحديد اتهموا بأنهم سعوا فى المماكة فسجنوا ثم أحضروا بين يدى السلطان فى يوم الأربعاء رابع عشريه، وتقدم كبير هم أحمد بن البرهان وكلم السلطان عما سأله عنه ، ثم إنه أردف بالمواعظ التى تصدع القلوب والإنكار عليه وأنه عين أمر الشام بأمر المسلمين، وعدّد للسلطان ما هو مرتكبه من أخدا المكوس ونحوذلك، وأنه لا يقوم بأمر المسلمين إلا إمام قرشى ، فأمر [السلطان] به و بأصحابه أن يعاقبوا حتى يعتر فوا بمن معهم من الأمراء ، فتولى عقوبتهم صاحب الشرطة وسحنوا بحزانة شهائل:

[ وفى ] خامس عشريه وصل مبشرو الحاج وصحبتهم بطا الخاصكى، وأخبروا أن آقبغا المـــاردينى أمير الحاج لمــا وصل إلى مكة خرج إليه الشريف محمد بن أحمد بن عجلان فى مستهل ذى الحجة لملاقاته على العــادة و (٤) دو المحدما التقاه نزل عن الفرس وقبل الأرض ثم [ قبل ] خف الحمل،

<sup>(</sup>۱) أنظرعنه أبن حجر: إنباء الغمر ٢/١٧، والدرر المكامنة ج ١ ص ٣٠٠ وأبن طولون : قضاة دمثنق ، ص ٢٠١١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصــل « القمـــدة » والصحيح ما أثبتناه بالمـــتن بعد مراجعة الســـلوك 6 ٧ ه 1 المـــ والنجوم الزاهرة ٢ ٤ / ٢ ٢ ٠

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك حسام الدين حسين بن الكورانى ر الى القاهرة .

وحين انحنى لتقبيل خُف الجمل هجم عليه اثنان من الفداوية فضربه أحدهما بخنجر في عنقه فوجأه وصارا يقولان : « غريم السلطان » ، فلم يجسر أحد (۱) إلى التقرب منهما وخر الشريف ميتاً ، واستمر يومه ذلك إلى أن جاء أهله فحملوه وواروه التراب . وكان كبيش على بعد فبلغه قتل الشريف ، وأما الفداويون فقتلوا إنساناً شبهوه بكبيش ولم يكنهو ، واستمر أمير الحاج لابسا السلاح هو ومماليكه مدة سبعة أيام احتراساً وخوفاً من الفتنة فلم يتحرك أحد وما انتطح فيها عنزان ؟ وخلع على الشريف عنان بإمرة مكة واستقر عوضاً عن المقتول وخطب له مها .

(٥) [ وفى ] تاسع عشريه قدمت رسل الحبشة بكتاب ماكهم الحطى واسمده (٧) داود بن يوسف أرعد ، ومعهم هدية بحملها عشرون حملا مشحونة بالطرائف والتحف ، من حملتها قدور قد ملئت بذهب صنع على هيئة الحمص -

ذكر من توفى فى هذه السنة ممن له ذكر

 <sup>(</sup>۱) أى الافتراب .
 (۲) راجع النجوم الزاهرة ۱۱/۱۵ - ۲٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) « لابس » في الأصل ، و يلاحظ أن العبارة بأكلها هي نفس عبارة أبي الحاس في النجوم الزاهرة ، ٢٤٦/١١ س ٣
 (٥) في الأصل «قدموا» .

 <sup>(</sup>٦) الحطى لقب لقب به ملوك الحبشة أو على وجه الثدقيق صاحب إقليم امحدرا الذى له الحكم على
 أكثر بلاد الحبشة > راجع مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد > ص ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٧) فى المقريزى : السلوك ، ٧ ٥ ١ س ، وأبى المحاسن : النجــوم الزاهرة ١ ١/٤٤٠ 
 « سيف » ، (٨) يمنى الإجادة ، (٩) الوارد فى السلوك ٧ ٥ ١ ب « بدر الدين أحمد بن الفرزير الصاحب بهاء الدين محمد بن الوزير الصاحب بهاء الدين محمد بن الوزير الصاحب بهاء الدين محمد » ،

90 – ومات الشريف أحمد بن عجلان بن رميثة الحسنى أمير مكة فى حادى (٤) عشرى شعبان عن نيف وستين سنة بمكة و دفن بالمعلاة ، وكان حسن السيرة والسريرة ، محافظاً على الصلاة والصّلات ، رحمه الله تعالى :

٦٠ و توفى الشيخ الصالح الفاضل المعتقد شهاب الدين أحمد بن شرف (۵)
 الدين عبد الوهاب بن الشيخ أبى العباس الشافعى الدمنهورى ، الأديب الفاضل الشاعر البارع الباهر المساهر فى شهر الله المحرم عند عوده من الحجاز الشريف ؟

71 - وتوفى أمين الحكم شهاب الدين أحمد بن محمد الزركشي فجأة ليلة الحمعة تاسع عشر شهر ربيع الأول ، واتهمه بعض الناس أنه سم نفسه، فإن مال الأيتام الذي في المودع الحكمي تحت ختمه نقص نحو خمس مائة ألف درهم .

٦٢ – وتوفى الشهابى أحمد بن الناصر.حسن بن المنصور قلاوون فى ليـــلة (٦) (٢) الخميس رابع عشر حمادى الآخرودفن بمدرسة أبيه وكان أسن أولاده .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « وابع عشرى جمادى الآخرة » وقد أثبتنا ما بالمتن بعد مراجعة جدول السنين فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٤ ٣٩ حيث نص على أن السبت كان أول جمادى الآخرة ، ولكن أورد المقريزى فى السلوك تاريخ وفاته يوم ٢٩ منه .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « الشريف سليان بن أحمسه » وهو خطأ لأن كنيته « أبو سليان » كما ذكرت الدور الكامنة ١٩/١ ه ، واجع أيضا النجوم الزاهرة ٣٠٠/١ ، و إنباء الغمر ٣٢٠/١ .
 (٤) عرفها مراصد الاطلاع ٣/٠٩٠ بأنها موضع بين مكة و بدر .

<sup>(</sup>ه) فى السلوك ، «عبد الهادى... الشاطر» وهو الذى ترجم له ابن حجر فى إنباء النمر ١/٣٠٤، وقم ٤ ، وفى الدرو الكامنة ١/٠٠٠ ، ولكنه جعل وفاته سنة ٧٨٧ ، (٦) يقصد بها مدرسة السلمان حسن . (٧) بعد هذه الكلمة فراغ فى المخطوطة بقدر صطر ونصف سطر ،

77 - وتوفى الشيخ عماد الدين إسماعيل بن الزمكحل الناسخ المجيد والتالى لكتاب الله المجيد، مفر د زمانه، ونادرة أوانه، كان يكتب سورة الإخلاص على أرزة كتابة واضحة ليس فيها عين أو واو منطمسة، إلى غير ذلك من بدائعه وتحاسنه ومفاخره.

٦٤ - ومات الأمير جلبان بالشام و هو أحد الحجاب بها و[ أحد ] أمراء الطبلخاناة في شهر رمضان ، وكانت سيرته حسنة .

(۱) مر حليل بن ذلغادر أمير التركمان البزوقية وصاحب المستين قتيلا في الحرب مع الصارم إبراهيم بن عمر بالقرب من مدينة مرعش عن نيف وستين سنة .

٦٦ - ومات الأمير سودون العلائى نائب حماة مقتولا فى وقعة التراكمين :
 ٦٧ - و تو فى الشريف محمد بن عطية بن جماز بن منصور بن شبحة الحسنى أمر المدينة الشريفة .

7۸ – وتوفى الشيخ الفرد القطب المعتقد المشهور بالزهد والورع شمس الدين محمد بن أحمد بن يوسف بن عثمان المقرئ بالقدس الشريف وكان رحمه الله كثير العبادة والتلاوة ، قرأ فى يوم واحد وليلته ثمانى ختمات ، وقسدم القاهرة وأقبل عليه الناس واعتقدوه فتوجه إلى القدس فكانت منيته به ، رحمه الله :

 <sup>(</sup>۱) فى الأصـــل « اليزوقية » وفى السلوك « البزوقيــة » ، وفى النجوم الزاهرة ١١/٣٠٩
 « اليروقية » و « البروقية » .

<sup>(</sup>۲) مرعش من مدن الثغور بين الشام و بلاد الروم ، وقد شيدها هارون الرشيد (مراصد الاطلاع ٣ / ١٩٩٩ ) وذكر لسسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ص ١٦١ أنها قديمـــة البناء وجدّدها معاوية ثم حصنها الرشـــيد ، وتداولتها أيدى المســـلهين والفرنجة الصليبين حتى آلت لأن تكون داخلة في نطاق عملكة أرمينية الصغرى . (٣) « عطيفة » في النجوم الزاهرة ١ ١ / ٨ ٠ ٠ م

(۱) عنيث الحام والأسد الضرغام، الذي أفعاله كلها خالصة لله القوى الشديد، ذو الرأى السديد في الله ، الورع الزاهد الكامل المحقق (۲) شمس الدين محمد بن يوسف بن إلياس القونوى الحنفي بالشام عن نيف وسبعين سنة ، وكان قدم القاهرة مراراً.

٧٠ – وتوفى قاضى القضاة الحنابلة بالشام شمس الدين محمد المعروف بابن التقى .

۷۱ – ومات ناصر الدين [ محمد ] ( ۱۱٥) بن الحطائي يوم الأربعاء ثالث عشرى شعبان ، وكانت له يد طولي في علم الميقات حتى ترجمه الشيخ تقى الدين المقريزي [ فقال ] : « شيخ أهل الميقات » .

(ه) (ه) (ه) (ه) (م) (م) في رابع شهر رجب مات قريب ابن الحطائي: [شمس الدين] محمد بن الغزولي ، ومعنى قولى : « قريب ابن الحطائي » يعنى في العلم ، لا في النسب .

<sup>(</sup>۱) راجع شذرات الذهب ٦/٥٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) أوردها أبو المحاسن في النجوم الزاهرة بضم القاف وسكون الواو ومتح النون ، أنظر أيضا
 Wiet: op. cit No. 2449.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك . ورقة ١٥٨ أ .

<sup>(</sup>٤) قال عنـــه أبو المحاسن في التجوم الزاهرة ١١/ ٣١٠ إنه ﴿ قرينه ﴾ بالنون، أما المقريزى : السلوك ، ورقة ٨ه ١ ١ ، فسها، ﴿ قريمه ﴾ بالعين ،

Wiet: Les Biographies du و) الإضافة من النجوم الزاهرية Manhal Safi., No. 2453.

 <sup>(</sup>٦) ف السلوك ، ١٥٨ أ « الخزرجى » و

الدست فى نهار الحميس تخميناً خامس عشرى رجب ، وكان لطيفاً ظريفاً كريمـــاً ، حسن الطبع والخُلق والحَلق ، قال الشـــيخ تنى الدين المقريزى : « و هو أحد من أدركناه فى الكرم والحود » .

٧٤ - و تو فى الشيخ الصالح العابد الناسك شرف الدين صدقة ، ويدعى (٢)
 محمد بن عمر بن محمد بن محمد العادلي شيخ القادرية فى سادس عشر جمادى الآخرة بالفيوم ، و من محاسنه و مناقبه أنه أحرم بالحج مرة من القاهرة .

٧٥ ـــ و مات علم الدين يحيى بن فخر الدولة المعروف بكاتب ابن الدينارى (٣) في يوم الأربعاء تاسع شهر ربيع الآخر بالقــــاهرة و هو ناظر الدولة ، وكان نصرانياً ثم أسلم وخدم الأمير شرف الدين موسى الدينارى .

٧٦ - ومات ملك المغرب صاحب مدينة فاس واسمه موسى بن السلطان (٤) أبي عنان فارس بن أبي الحسن المريني في جمادى الآخرة ، وأقاموا بعده المستنصر محمد بن أبي العباس [ أحمد ] المخاوع [ بن ] أبي سالم ثم خلع بعد شيء قليل ، وأقاموا الواثق محمد بن أبي الفضل بن السلطان أبي الحسن، وكل ذلك بتدبير الوزير [ ابن ] مسعود .

<sup>(</sup>١) الوارد في السلوك ، ﴿ الحميس ثالث ربيع الآخر » .

 <sup>(</sup>۲) الوارد في ابن حجر: إنباء النمر ٢/٤ ٣٣ أنه «صدقة بن الركن عمر» > وأنه صحب « الفقراء
 القادرية إلى أن صار من كبارهم » ولم ترد فيه الإشارة إلى أنه كان شيخهم .

 <sup>(</sup>٣) هــذا التاريخ أيضا وارد في السلوك ، شرحه ، وبالرجوع إلى التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٤
 كان أول شهر ربيع الثانى هو الأربعا. وبذلك يكون تاسع عشره هو الأحد .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل «عثمان» ، لكن راجع السلوك ، ورقة ١٥١ ؟ و النجوم الزاهمة ٢١٠/١١ •

# سـنة تسـع وثمـانين وسـبعائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

ر۱) أولها يوم الخميس <del>.</del>

فلما كان يوم الثلاثاء سابع عشر صفر حضر الأمير ألطنبغا الجوباني من الكرك بطلب من السلطان فأعظمه وبجله ورفعه وبالغ في الإكرام إليه بكل وجه وأفاض عليه خلعة نيابة دمشق – وهي خلعة سنية جداً لم يتفق لمن قبله مثلها – عوضاً عن أشقتمر المارديني .

وفيه خلع على جمال الدين ميخائيل الأسلمى واستقر فى نظر الإسكندرية عوضاً عن علم الدين توما بحكم عزله ، وكان ميخائيل هذا قد أسلم يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان من السنة الماضية بحضرة السلطان وركب بغلة وعمل ناظر الحاص .

<sup>(</sup>١) الوارد فى التوفيقات الإلهامية ص ه ٣٩ أن الســنة أهلت بيوم الثلاثاء المــواقق ٢٢ يــاير

١٣٨٧ ، وهذا يطابق ما جاء فى تقويم النيل ، ص ٤ ٩ ٩ ولكنه لم يحدّد اسم اليوم •

 <sup>(</sup>٢) يتفق هذا وما و رد في النوفيقات الإلهامية ، ص ه ٣٩ ، وكذلك أول شهر وبيع الأول .

<sup>(</sup>٣) راجع ابن حجر : إنباء الغمر ١ / ٢٣١ -

وفيه خلع على الأمير زين الدين مبارك شاه واستقر متولى البهنساوية في الوجه القبلي عوضاً عن أيدمرالشمسي المشهور لقبه « أبو زلطة » .

وفيه استقر سعد الدين بن بنت المـالكـيالوزير مستوفى ثغر الإسكندرية .

[ وفى ] سابع عشريه رسم لشمس الدين بن مشكور باستقراره فى نظر الحيش بدمشق عوضاً عن ابن بشارة :

## شهر ربيع الأوّل

أهل بيوم الحمعة .َ

فيه برز الأمير ألطنبغا الجوبانى إلى التوجه لمحل كفالته بالبلاد الشامية بعد ما خلع عليه السلطان خلعة سنية وأركبه فرساً خاصاً بسرج ذهب وكنبوش زركش، ورسم له بعدة خيول جنائب من الاصطبلات الشريفة وأنعم عليه بثلاثمائة ألف در هم فضة خارجاً عما قدمه له الأمراء، فمن جملة ما أرسل إليه الأمير أيتمش الأتابكي: مائة ألف در هم فضسة وعدة بقج قمداش بنحو التسعين ألف در هم، وقيس على هذا مراتب الأمراء، وتوجه معه مُسفِّراً وقياس الظاهرى، وتوجه في أبهة عظيمة وضخامة زائدة وتجمل كثير.

وفى رابعه جلسالسلطان فى بعض أماكنه لينظر إلى جهة البحر فرآى خيمة مفروشة بشاطئ النيل فأرسل يكشف عن الذين بها ويحضرهم ، فإذا فيها كريم الدين بن مكانس وشمس الدين أبو البركات يتعاطيان الخمسر فى خواصهما فأحضرا بين يديه فضربهما بالمقارع ، وأازم ابن مكانس بمسائة ألف درهم فحملها .

 <sup>(</sup>١) يستفاد من الضمير هنا على أن سفر ألطنبغا إلى دمشق كان فى شهر ربيع الأول ، على حين ينص أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ١١/٢٤٦ على أن هذا السفركان يوم ١٩ صفر وليس فى ربيع الأول .
 (٢) فى الأصل « فرس خاص » .

وفيه خلع على عمر بن إياس قريب قرط ــ الذي وسط ــ واستقر في ولاية الشرقية عوضاً عن أو ناط اليوسفي :

وهم السلطان ــ بل عزم ـ على عرض أجناد الحلقة وتحدث فى ذلك ، نسأله شيخ الإسلام البلقيني فى إعفائهم فأجاب سؤاله .

[ وفى ] عاشر ربيع الآخرة بدأ السلطان بلعب الرمح ورسم للمماليك السلطانية بذلك ، فاستمر .

وتواترت الوقيعة والمرافعات فى ميخائيل ناظر الإسكندرية فعزل عنها بعد أن قبض عليه الأمير جمال الدين محمود شاد الدو اوين وسحنه، وسعى أهل الثغر فى ذلك بمال كبير، ثم شرعوا يثبتون أنه زنديق فسطروا محضراً بعسد إذن الحاكم وشهد فيه سبعة وأربعون نفساً، فضربت رقبته بالثغر فى يوم السبت ثالث عشره.

وفى هذا الشهر ضربت فلوس بسفارة الأمير جركس الحايلي فى قلعــة الحبل وجعل اسم السلطان فى حلقة ، فنفر السلطان من ذلك وتطير ، وقال بعض الناس : « هذا الفعل يخبر بأن الدائرة تدور عليه ويسجن ويضيق عليه»، فأبطلوها وأعادوا ما ضربوه.

وجاء الخبر بأن أعداء الله الفرنج – عليهم اللعنــة – نزلوا على ساحل طرابلس فخرج إليهم النائب وعساكر المســـلمين فحاربوهم وكسروهم وأخذوا منهم ثلاث مراكب بعد أن قتلوا منهم جماعة كثيرة، فلله الحمــــد والشكر على ذلك .

 <sup>(</sup>١) في الأصل « يثبتوا » .
 (٢) في الأصل « وأد بعين » .

<sup>(</sup>٣) أنظر ابن حجر: إنباء الغمر ١/٣٣٤ .

وفيه وصل البريد بأن الغلاء شائع بدمشق وأن الرطل الخبز بدرهم ، وأن الحرة الماء بلغت في القدس نصف درهم .

وفيه ورد الحبر من مكة المشرفة أن كبيش بن عجلان دهم مكة وأخذ من جدة ثلاث مراكب مشحونة بالقاش للتجار .

و فيه أيضاً قدم البريد محمراً بأن نائب أبلستين في محاربة هو و ابن ذلغادر :

[ وفى ] ثالث شهر جمادى الآخرة أخذ قاع النيل فإذا هو سسبعة أذرع وأربعة أصابع .

[ وفى ] سادسه خلع على الأمير ناصر الدين [ محمد ] بن مبارك شاه حفيد المهمندار واستقر نائب حماة عوضاً عنسودون العثمانى ( ١٥ ب ) بحكم عزله واستقراره فى إقطاع ابن المهمندار بحلب .

(۱) [ وفى ] سادس عشره الموافق له تاسع أبيب توقف البحر عن الزيادة، بل نقص فحصل عند الناس بذلك غاية الجزع والهلع وبادروا لمشترى الغاة (۲) وزاد فى رابع عشريه .

[ وفى ] ليلة ثامن عشريه طلع فى السماء كوكب من جهة الشمال كبير الهيئة وامتد إلى جهة الغرب وله ثلاث شعب، فى إحدى الشعب ذنب طويل طول رمح وله نور يضىء على نور القمر ، ثم بعد ذلك انتقل امتداده من الغرب إلى الحنوب وسمع الناس له صوتاً مزعجاً مهولا .

<sup>(</sup>۱) هكذا أيضا فى السلوك ، لىكن بمسراجعة النوفيقات الإلهامية ص ٣٩٥ يتبين أن سادس عشر جمادى الآخرة هو العاشر من أبيب سنة ١١٠٣ ق وليس تاسعه ، ومع ذلك فقد ورد نفس التاريخ القبطى فى إنباء الغمر ٢/٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أي النيال •

[ وفى ] سلخه قدم الحبر بأن تمر لنك هجم على قرا محمد وكسره ففر منه فى نحو المائتى فارس و نزلوا بالقرب من ملطية ، وتمر لنك مقيم على آمد ، فاستدعى السلطان القضاة والعلماء والفقهاء والأمراء وتحدث معهم فى أخذ أموال الأوقاف ليصرفها وبعد سنة يعيدها ، وعين السلطان أربعة من الأمراء المقدمي الألوف ، وهم: الأمير ألطنبغا المعلم أمسير سلاح والأمير قردم والأمير بونس الدوادار والأمير سودون باق ، وسبعة أمراء من الطبلخاناة ، وعين من أجناد الحلقة ثلاثمائة فارس ، وخرجوا من القاهرة فى مستهل رجب وسارواإلى حلب ومتوليها سودون المظفرى :

<sup>(</sup>۱) هو قرا محمد صاحب تبریز .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد الحمدى البغدادى فى تفسمير لفظ آمد إنه لفظ رومى وقال عنها « بلد قديم حمين مبنى بالحجارة السودا، على نشز ، ودجلة محيطة بأكثره » أنظر مراصد الاطلاع ٢/١ ، وهى من مدن ديار بكر ، ويتفق الجغرافيون العرب على بنائها بالحجر الأسود عاجمل البعض يسميها « بقره آمد » أى آمد السودا، ، ومن هذا الحجر تنفجر عين ماء عذبة ، أنظر هذه الآرا، بالتفصيل فى لسترانج : بلدان الخملافة الشرقية ، ص ، ١٤ ٣ - ١٤٠ ،

<sup>(</sup>٤) انفردت نزهة النقوس بالإشارة إلى أن الظاهر حدّد استيلاءه على الأوقاف بمدّة ســـنة واحدة فقط ؛ ويستفاد من السلوك ، ووقة ٩ ه ١ ب ، أن هذه الأوقاف كانت من الأراضي الخراجية .

<sup>(</sup>ه) الوارد فی العزاوی : تاریخ العــراق بین احتلالین ۲/ه ۱۹ ان قرا محـــد الترکمانی مضی الی تبریز فلکها وقرر فیها ولده مصر خجــا .

وفى تاسع عشر رجب برز المرسوم الشريف للقاضى جمال الدين محمود العجمى محتسب القاهرة بطلب التجار أصحاب الأموال وغير هم ممن له مال، وأن تؤخذ منهم زكوات أموالهم، وأن يتولى ذلك معه قاضى القضاة الحنفية شمس الدين الطرابلسي و يحلفهم على ما يملكونه، وعمل ذلك يوما واحداً لأجل التجريدة لابن تمرلنك ثم بطل هـذا وردوا لحم ما أخذوه منهم، فإن الحبر قدم برجوع ابن تمرلنك إلى بلاده، وكنى الله المؤمنين القتال.

وجهز نائب الشام رجلا غجرياً تركياً متهم بأنه جاسوس من تمرلنك ، (٣) فضرب وعوقب فأقر على اثنين قدما صحبته إلى دمشق فكتب بطلبهما إلى القاهرة :

[ وفی ] سادس عشریه [ ویوافق ] تاسع عشر مسری کان وفاء النیـــل (؛) ستة عشر ذراعاً .

\* \* \*

(٥) شهر شعبان : أهل بيوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) الوارد في إنباء الغمر ١/٣٣٧ ﴿ تَاسِعُ رَجِبٍ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يملكوه » • (٣) في الأصل « بطلبهم » •

<sup>(</sup>٤) الوارد فى التوفيقات الإلهامية ص ه ٩ ٣أن فيضان النيل هذه السنة بلغ ١٨ ذراعا و ١٥ قراطا ، على حين أن الوارد فى النجــوم الزاهرة أن وفاء النيــل كان يوم ١٧ مسرى ، أنظر فى هذا أيضًــا تقويم النيل ، ص ه ١٩٠ .

<sup>(</sup>ه) ذكرت النوفيقات الإلهامية ص ه ٣٩ أن أول شعبان كان السبت ، ومع ذلك فإن المؤلف يقول في السطرالنالي « يوم الأربعاء رابعه » ، وهذا خطأ سواء أخذنا بالتاريخ الذي ذكره ابن الصيرف أو الذي ورد في النوفيقات .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل « الأربعاء » ، واجع السطر أعلاه حيث يذكر أن أول شعبان هو الجمعة بما يتفق
 هما ورد فى السلوك ، على حين أنه بمراجعة النوفيقات الإلهامية ص ٣٩٥ يظهر أن أوله السبت .

(۱) [ وفى ] سادس عشريه خلع على علم الدين عبد الوهاب بن القسيس كاتب سيدى ، واستقر وزيراً بالديار المصرية، ومدبر الممالك الإسلامية ، عوضاً عن الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان :

#### شهر رمضان

أهل بيوم الأحد :

(٢) أنانيه خلع على أمين الدين بن ريشة واستقر فى نظر الدولة عوضا عن كريم الدين بن مكانس .

[ وفى ] تاسعه اســـتقر جلال الدين عبــــد الرحمن بن الشيخ الإســـلام سراج الدين عمر البلقيني مفتياً بدار العدل بحكم رغبة أخيه بدرالدين محمد فى ذلك له :

وانتهت زيادة ماء النيل إلى ثمانية عشر ذراعاً وأ. بعة عشر إصبعاً ، مع الثبوت إلى خامس بابه الذي هو أحد الشهور القبطية :

<sup>(</sup>۱) راجع السيوطى: حسن المحاضرة ٢/ ١٣٠ ، و إنب الفعر ١/ ٥ ٣ ترجمة رقم ٢١ ، ١ ١ ٣٨٧/ ترجمة رقم ٢١ ، ٣٨٧/ ترجمة رقم ٢١ ، ٣٨٧/ ترجمة رقم ٢١ ، همذا و يلاحظ أن الوارد فى الإنباء ٢/ ٣٣٣ هو أنه « فى أواخر شعبان استقر فى الوزارة علم الدين إبرهيم القبطى كانب سيدى » وكان توليه الوزارة بناء على توصية من ابن كانب أدلان .

<sup>(</sup>۲) ترجم له أبو المحاسن فى المنهل الصافى باسم «عبد الوهاب »، ثم عاد فساه فى النجوم الزاهرة Wiet: op. cit No. 1343.

[ وفى ] ثامن عشره نزل السلطان وجلس بالمقعد المطل على الإصطبل والميدان للحكم ، وكان نودى قبل جلوسه بيومين : « من ظلم ، من قهر ، من أوذى عليه بالإصطبلات الشريفة يوم الأحد والأربعاء » ، فداخل أهلل الدولة والمباشرين من ذلك إرجاف شديد ، ووثبت الأسافل على الأعالى :

وفيه قدم الشريف على بن عجلان بسبب إمارة مكة ، ووصل الخبر بأن الشريف عنان بن مغامس حصل بينه وبين كبيش مقاتلة عظيمة قتل فيها كبيش ومعه عدة من بنى حسن ، ورجع عنان منصوراً فشق على المجاورين :

[ وفى ] خامس عشريه أخلع على نجم الدين الطنبدى وكيل بيت المال واستقر محتسب القاهرة عوضاً عن جمال الدين محمود ، ويقوم للساطان بمبلغ (١) ألى دينار ، وخلع على جمال الدين محمود واستقر قاضى العسكر عوضاً عن شمس الدين القرمى بحكم وفاته .

وفى ثالث شوال استقر شمس الدين محمد النويرى فى قضاء طرابلس بعد تمنع كبير :

وقدم الخبر بوصول العسكر إلى حلب فى أول شهر رمضان :

ووصل الأمير جبر ائيل الحوارزمى والأمير ناصر الدين [ محمد ] بن بيدمر (٣) نائب الشام فغضب السلطان عليهما وسلمهما إلى علاء الدين [ على ] بن الكورانى متولى دار الحرب، ورسم له أن يستخلص منهما مائة ألف در هم فضهة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ أَلْفَسِينَ ﴾ و يلاحظ أن الوارد فى إنهاء الفمر ١ /٣٣٧ أنه بذل فيها خمسين ألف درهم وقيمتها يومذاك أكثر من ألفى مثقال ذهبا ، أنظر أيضا تاريخ ابن الفرات ١٧/٩ . (٢) يستفاد من ابن قاضى شهبة ، ورقة ٢٤ أ - ب أن الخوارزى وناصر الدين بن بيدم كانا فى سجن دمشق ، ولم يكن غضب السلطان عليهما جديدا منذ ،قدمها إلى مصركا قد يستفاد ،ن قواءة النص أعلاء ، (٣) لم يعرف عنه أنه تولى مثل هذه الوظيفة ، أنظر ابن حجر: إنباء الفهر ٣٣٣/١ .

[ وفى ] خامس عشره خلع على الشريف على بن عجلان و استقر أمـــير مكة شريكاً لعنان و توجه إليها .

\* \* \*

وكان في عاشره ركب السلطان إلى سرحة سرياقوس على العادة ، ورسم بإحضار الأمير يلبغا الناصرى من دمياط فوصل إلى سرياقوس في ثالث عشره فقبل الأرض وباس رجل السلطان فقربه وأكرمه وأدناه وركب [ يلبغا ] فقبل الأرض وباس رجل السلطان] عليه بمائة فرس ومائة جمل وأشياء كثيرة من السلاح والثياب والأموال ، لعل قيمة ذلك زهاء عن خمسمئة ألف درهم فضة ، وأرسل إليه الأمراء أشياء كثيرة على حسب مراتبهم ، ورجع السلطان من سرحته في أول شهر ذي القعدة فخلع على الأمير يلبغا الناصرى في خامسه واستقر به نائب حلب على عادته عوضاً عن سودون المظفرى ، واستقر سودون في أتابكية العساكر محلب ثم خلع عليه خلعة السفر في ثامنه وسافر من القاهرة في تاسعه إلى محل كفالته .

وفى ثامن عشره حضر البريد مخبراً بأن نائب ملطية : تمر بغا الأفضلى منطاش خامر على السلطنة وطاوعه على ذلك القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس وانضم إليهما نائب ألبيرة ويلبغا المنجكى وعدة من الماليك الأشرفية ؟

[وفى] ثالث عشره عدى السلطان من البحر إلى الحيزة وتصيد .

وفى العشرين منه خلع على قطابغا الصفوى واستقر فى ولاية قليوب ، عوضاً عن الصارم إبراهيم الباشقردى :

[ وفى ] ســـادس عشريه ( ١٦ ) عاد السلطان من الرماية بالبحيرة فى موكب جسيم فصعد إلى القلعة .

(٢) في الأصل « وأرسلوا » •

<sup>(</sup>١) انظرابن الفرات : تاریخ ١٩/٩

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ بها » .

[ وفى ] تاسع عشريه وصلت رأس بدر بن سلام أحد مشايخ البحيرة وأعيانها فعلقت على باب السلسلة وكان هذا المذكور قد كثر فساده وانتشر، وصار السلطان يعمل فى حيلة يقبض عليه بها إلى أن وثب عليه بعض أتباعه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الكاشف فجهزها إلى الأبواب الشريفة، وكفى الله المؤمنين شره.

و فيه جهزت خلعة التشريف بقضاء القضاة الحنفية بدمشق باسم نجم الدين أبي العباس أحمد بن عماد الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد بن العز صالح (١) المحمد وف بابن الكشك عوضاً عن تهي الدين الكفرى ؟

وفى ] رابع شهر ذى الحجة خلع على زين الدين أمير حاج بن مغلطاى (٣) واستقر نائب الإسكندرية عوضاً عن بجان المحمدى .

[ وفى ] خامس عشريه قدم مبشرو الحاج وذكروا أن عنان بن مغامس (3) قاتل الأمير قرقماس الطشتمرى الحازندار أمير الحاج وسار من مكة على تجاة فدخل على ابن عجلان واليها وقرئ تقليده بالحرم وتسلم مكة ، ثم خرج في طلب عنان فانهزم منه .

<sup>(</sup>١) ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ٢٠٢ ترجمة رقم ١٥٠

<sup>(</sup>۲) "بن طولون : قضاة دمشق ، ص ۲۰۳، س ۳ وما بعده .

 <sup>(</sup>٣) في الأصـــل « المحمودي » والصواب ما أثبتناه بالمتن .

<sup>(</sup>٤) فى الأصــل « قابل » ولكن نهاية الخبر ترجح هـــذا التعديل الذى أثبتناء فى المتن ، لا سيا مأنه يستفاد من السلوك ، ١٦٠ ب ، أن ابن مغامس « لم يقابل » الأمير قرقاس .

<sup>(</sup>٥) كان استقراره في الخازندارية سنة ٤٨٧، انظرالنجوم الزاهرة ١١/٢٣١

 <sup>(</sup>٦) ﴿ إليها » في الأصل وكذلك في السلوك عا لا يستقيم معه المعنى ٠

وفى هذه السنة خلع سلطان المغرب متملك فاس فى خامس رمضان وهو الواثق محمد أبو الفضل بن أبى الحسن، وأعيد السلطان أبو العباس أحمد ابن سالم بن إبراهيم أبى الحسن ملك فاس الذى كان مخلوعاً وحمل الواثق إلى المبعة فسجن مها :

### ذكر من توفى فى هذا العام من المشاهير

٧٧ – الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم بن كاتب أرلان في ليلة الثلاثاء السابع ، والصحيح السادس عشر من شعبان ، وكان نصر انياً من قبطة مصر ، وأظهر الإسلام فخدم الأمراء والأعيان إلى أن اتصل بخدمة السلطان الملك الظاهر وهو أمير فقر به وأدناه وجعله ناظر ديوانه ، ثم لما صار [ السلطان ] في المملكة فوض إليه الوازرة وكانت أحوالها غير مستقيمة لعدم حاصلها وواصلها من الغلال والأغنام والمال فإن أعيان جهاتها وبلادها مؤجرون مع أصحاب الشوكة من الأمراء بحكم النصف وأقل من ذلك ، فسأل السلطان في أنه لا يؤجّر شيء من بلاد السلطان لأحد وأن تنفذ كلمته وأن لا يحمى أحد عليه فرسم له بذلك، وباشر الوزارة مباشرة حسنة وسار فيها سميرة

<sup>(</sup>۱) طنجة مدينة واقعة على ساحل بلاد المغرب مقابل ألجزيرة الخضراء من البر الأعظم و بلاد البربر، وكانت تعتبر آخر حدود أفريقية من جهة المغرب، انظر ياقوت، ومراصد الاطلاع ٢ / ٨٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظرابن حجــر: إنباء الغمر ٣٣٨/١، والدررالكامنة ٣٣/١، وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٣٢/١١، •

<sup>(</sup>٣) المصروف أن الديوان الخماص كان من مستحدثات الملك الظاهر برقوق وجعل الحمديث فيه لأسناداره الكبير ، انظر في ذلك القلقشندى : صبح الأعشى ٣/٣ م ٤ ؛ ويستفاد من إنباء الغمسر ٣/٨ أن صاحب الترجمة «خدم » في ديوان برقوق وقت أن كان أتابكا ولم ترد فيه الإشارة إلى أنه جعله « ناظر » ديوانه كما بالمتن .

محمودة فنفذت أموره ومشت أحواله وصار له حرمة زائدة وشوكة منتصرة، وهو مع ذلك ملبسه ليس بالناعم الترف وكذلك مركبه ليس بالحاص، وإنما هو كآحاد الكتاب ولكن آراؤه سديدة وأفعاله حميدة وأقواله صادقة غيير مردودة، وجل ما هو فيه أن كف أيدى الأمراء عن انخاذهم النواحي وصار يضبط الحهات ضبطاً جيداً بنفسه، فأترى مال الدولة وصار حالها على القاعدة القديمة والقوانين المحررة ، وكان السلطان مطيعاً له في كل ما يروم فهابه الحواص والعوام، وكان بطل من الدولة مطابخ السكر فجددها وأمثال هذا كثير، وقد سردنا غالب وصفه وما هو منطو عليه عند استقراره في الوزارة فمن أراد الوقوف عليه فلير اجعه؛ وتوفي وقد حمع حاصلا عظيا وهو من الفضة ألف ألف درهم، ومن الغلال ثلاثمائة ألف وستون أردباً، ومن الأغنام ستة وثلاثون ألف رأس، ومن الطيور الأوز والدجاج مائة ألف طائر، ومن الزيت ألف قنطار، ومن السكر كذلك، ومن ماء الورد أربعائة قنطار،

۱۱) ۱۸ ـــومات الأمير تاج الدين إسماعيل بن مازن الهوارى وخلف أموالا الا تحصي من كثرتها :

(٢) وتوفى القاضى شهاب الدين أحمد بن الجمال إبراهيم بن إسحق المعراوى الشافعي خطيب المدرسة وشاهد الاصطبلات السلطانية وكان من الأذكياء الحذاق [ مات ] في يوم التاسع عشر من صفر .

<sup>(</sup>۱) كان من أكابر أمراء العــرب بصعيد مصر ، انظر الدرر الىكامنة ۳۴۹/۱ ، وابن قاضى شهبة : الإخلام ۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصـــل ولكنه وارد باسم « الغزاوى » فى إنباء العمر ٣٣٩/١ والدرر الكامنة ٢٢٣/١، وجعل الأول وفاته فى صفر مطلقا على حين ذكر المرجع الثانى أمها كانت فى أراخر صفر . (٣) الأ. حــ أنه رقم ( الدرسة العالم قسكا أشان ( نامااني ( ) ٣٣٩، والدر الكارتر ( ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأرجح أنه يقصد المدرسة الصالحية كما أشارت إنباء الغمرا/٣٣٩، والدورالكامنة ٢٢٣/١٠

۸۰ – وتوفی الأمیر سیف الدین بهادر کاشف الوجه البحری فی نصف شهر رمضان ، وکان مشهور آ بالفروسیة :

(۱) ما و توفى الشيخ صدر الدين سليمان بن يوسف بن مفاح الياسوفى بدمشق و هو فى الاعتقال بقلعتها ، وسببه أنهم – أعنى أهل الشام – اتهموه بأنه مال إلى الفقهاء الظاهرية وكان من الأعيان المتفقهين ، الشافعى مذهباً ، وليس بها أعلى سنداً منه فى الحديث :

ر(۲) مرات الأمير سيف الدين طينال المارديني وهو من جملة عتقداء الناصري مجمد ولد قلاوون ، خدم وترقى إلى أن صار في الأيام الناصرية حسن من جملة الأمراء المقدمين ، ثم أعرض عنه فنفاه إلى دمشق فأقام بها إلى أن تسلطن الملك الأشرف شعبان بن حسين فاستدعاه إلى القاهرة وأعطاه إمرة مائة مقدم ألف ، ثم بعد مدة صرفه عنها وأنعم عليه بإمرة طباخاناه ثم استقر به والى قلعة الجبل وباشرها مدة ، ثم رسم له أن يكون طرخاناً بعد أن أنعم عليه بإمرة عشرة فاستمر مهاباً إلى أن أدركه الأجل في شهر رمضان تأمهم عليه بإمرة عشرة فاستمر مهاباً إلى أن أدركه الأجل في شهر رمضان ت

٨٣ - [ومات] الأمير سيف الدين طقة مش الحسني أحد الأمراء الطبلخاناه وأصله من الماليك اليلبغاوية :

<sup>(</sup>١) راجع إنباء الغمر ٣٤٠/١ ، الدرر الكامنة ١٨٦٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) ورد اسمه فی اندررالکامنة ج۲، ص ۳۳۰ حاشیة رقم ۲ باسم « طیلان » ، هــذا وقد اعتمدنا فی منسبطه علی ما جاء فی النجوم الزاهرة ۱۱/ه ه ، وکذلك ترجمته فی نفس المرجم والجــز، ،
 ص ۲۱۱ ، والدور الكامنة ۲/۶۳۳، ۳۳۵ .

<sup>(</sup>٣) يســـندل بمــا جاء فى النجوم الزاهـرة ٢١٢/١١ على أنه ظل طرخانا حتى مات ، وهي نفس هيارة السلوك ، ولذلك يجب أن تكون ﴿ بها » لا ﴿ مهابا » .

١٩٥ – ١٦١ ب) وتوفى الشيخ العالم الفاضل الفقيه المحدث المهذب المفنن زين الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن السلجاسي المغسر بي بلداً ، المالكي مذهباً في سابع شهر رجب بغزة ، وكان قد سيم بغزناطة : أبا البركات محمد بن إبر اهيم البليي و بمكة : ضياء الدين أبا الفضل محمد ابن خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن حسين القسطلاني ، وبالمدينة الشريفة : عفيف الدين المطرى ؛ وكان له يد طولي في الفقه ومهدر فيه وفي غيره ، و دخل مصر والقام هم الفيام بهما زمناً إلى أن ولي القضاة المالكية بمدينة حلب فسار إليها، ولم يشكر الناس سبرته في المنصب فإنه كان عنده تعصب وتعسف فعزل عنها وعاد إلى غزة فأدركته منيته مها .

ه ۸ - و مات الرئيس على بن عنان الناظر بالخاص فى ليلة الجمعة ثانى عشر شــوال .

(ه) معمد بن محمد بن هاشم الحطيب ناصر الدين محمد بن على بن محمد بن هاشم ابن عبد الواحد بن هشام الحلبي الشافعي [ بن أبي العشائر ] ، [مات] في ليلة الأربعاء سادس عشرى ربيع الآخر بالقاهرة، وكان عالماً في سائر العلوم من التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والمعانى والبيان والعروض وينظم

 <sup>(</sup>۲) ف السلوك « البلفيق » ، رفى الإنبا، ١/١٣٤ « البلقيمي » .

<sup>(</sup>٣) < حسن > في السلوك .

 <sup>(</sup>a) فى الأصل ﴿ هشيم ﴾ ، ولكن راجع إنباء الغمر ١/٤٤٩ — ٣٤٥ ، والدرر الكامنة
 ١٠١/٤ ، والنجوم الزاهرة ١١/٤/١١ ، وشذرات الذهب ٩/٧ .

الشعر الحسن إلى غير ذلك من المحاسن الجميلة والأوصاف الجليلة ، وولى (١) هو ووالده خطابة حلب ودخل القاهرة فوافاه أجله سريعاً .

۸۷ ــ وتوفى القاضى فتح الدين محمد بن قاضى القضاة بهـــاء الدين (۲) عبد الرحمن بن عقيل الشافعى موقع الدرج فى الحادى والعشرين من شـــهر صـــفر .

٨٨ - وتوفى الشيخ محب الدين عبد الله بن أحمد بن المحب الحنبلي الدمشقى
 بها ، وكان من أكابر المحدثين ومن الزهاد المتورعين ، رحمه الله .

(٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (٣)
 (8)
 (8)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)
 (10)

۹۰ و توفى القاضى شمس الدين القرمى الحننى قاضى العسكر فى سابع
 عشرى ربيع الآخر :

۹۱ ــ ومات القاضى شمس الدين محمد بن على بن الحشاب الشافعى
 ف تاسع عشرى شعبان .

<sup>(</sup>١) كان توليه خطابة الجامع بحلب فى أخريات أيامه كما فرّر ابن حجر فى الدرر الكامنة ٣/ ٢٦٨ نة لا عن ان حبيب •

<sup>(</sup>۲) عرف الفلقشندى ؛ صبح الأعشى ۱۳۸/۱ وظیفسة كاتب أو موقع الدرج یأنه هــو الدی یکتب ما یوفع به كاتب السر او كاتب الدست او إشارة البائب أو الوزير أو رسالة الدوادار أو نحو ذلك من النقاليد والمراهيم والمراسيم والمناشير .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ﴿أحمـــد»، وقد صحح إلى ما بالمتن بعد مراجعة اسمه فى النجوم الراهرة ٣١٣/١١ وكذلك إنباء الغمر ١/٥،٣ ٣ ــ ٣٤،٣ ، هذا وقد وردت كلمـــة ﴿ الخلوتى » فى النسح الأخرى الحطية من الإنباء كما جعل بعضها وفاته فى شعبان وبعضها الآحر فى رمضان •

97 – و [ مات ] القاضى شمس الدين محمد بن الوجيه فى سابع ربيسع الأول ، وكان رئيساً باشر نظــر المواريث ونظــر الأوقاف بالقاهرة وشهادة الحيش .

٩٣ – وتوفى الشيخ محمد بن قطب البكرى الشافعي فى خامس عشر
 شوال ، وكان ذكياً نبيهاً تصدر للاشتغال بالفقه .





# سينة تسعين وسبعائة من الهجرة النبيوية عيلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام

فى شهرالله المحرم قدم الحسبرعلى يد قاصد الأمير منطاش بأنه باق على طاعة السلطان فعقبه البريد من حلب مخبراً بضد ما كتب به ، وأنه « ما قصد بهذا الكلام إلا تطميناً لكم ومدافعة عنه إلى أن يدخل الشتاء و تسد الطرق من الثلوج » فجهز السلطان عند ذلك الأمير سيف الدين ملكتمر الدوادار للكشف عن حاله فى الباطن ، وأرسل معده فى الظاهرعشرة آلاف دينار للأمراء المجردين يتوسعون بها وينفقون منها ، وجل المقصدود أن يعرف ما عليه منطاش من الطاعة أو العصيان .

وفيه قدم الأمير جمق الأتابكى أيتمش من حلب وكان توجه مع الناصرى مسفر ا إلى حلب فقلده .

وفى ] يوم السبت حادى عشريه قدم الأمير قرقماس أمير الحاج بالمحمل فأخلع عليه ، وذكر أن الحاج أصابهم سيل عظيم فى مواضع متعددة منها

ترعة حامد ووادى القباب ، وهلك منه خلق كثير من الغرق وتلف لهم أمتعة زائدة ، وذلك في ليلة الثلاثاء عاشره :

وفیه سمر علی بن نجم أمیر عربان الفیوم ومعه عشرون رجلا وذلك بسبب (۱) قتلهم محمداً وعمراً ابنی شادی .

وفيه أخلع على الأمير علاء الدين آ قبغاالمارديني كاشف الأعمال الحيزية. وفيه قدم رسل ابن عثمان صاحب برصا فأنزلوا بالميدان بخط موردة (۲) الحبس وأجرى لهم [ السلطان ] راتباً يكفيهم .

وفيه خلع على عمر بن خطاب واستقر فى ولاية الفيوم وكشفها ، وأضيف إليه كشف البهنساوية وأطفيح عوضاً عن أمبر أحمد بن الركن .

وفى مستهل صفر خلع أيدمر نائب الوجه البحرى وعزل قطلوبغا أبودرقة، وخلع على أبو درقة واستقر فى نيابة الوجه القبلى .

وفى أثامن عشره صعد رئسل ابن عثمان إلى الحدمة ومثلوا بين يدى المقام الشريف وقدموا هديتهم فقبلت ، وأخبروا بذهاب تمر لنك من توريز إلى سمر قند، وأخبروا بغلو الأسعار في سائر البلاد الشامية حتى أبيعت الغرارة القمح في بلد الرملة بثلاثمائة درهم فضة ، فشرع أهل مصر في نقل الغلال إليها .

و فيه ورد الخبر بأن الشريف عنان بن مغامس اقتتل مع الشريف عـــلى ابن عجلان، وجهز على قاصداً إلى الديار المصرية يسأل السلطان فى العفوعنه .

 <sup>(</sup>١) في إنباء الغمر ٩/١ ٣٤ ﴿ إِنَّى شَادُ وَالْهُم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) وتعرف أيضا بموردة البلاط .

وفيه قدم البريد بأن منطاش برز من [ البلاد الشامية ] إلى سيواس فوجه السلطان البريد بالحلع والأموال والتحف لتفرق فى تلك البلاد .

و فيه أمر المحتسب حفظة القرآن أن (١٧١) يعلموا الناس مالابد منه من قراءة القرآن لأجل الصلاة فاستمر ذلك، وقرر اكل معلم على كل حانوت فلسين في كل يوم.

وفى شهر ربيع الأول رسم بمنع القراءة بالأجواق لأجل التهنيك، وأن يكون عوض ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

(۲) وفى هذا الشهر فشا الطاعون بالقاهرة ومصر ونواحيها ومات منـــه عالم كثير من الناس :

وفيه عُمل المولد السلطانى للنبى صلى الله عليه وسلم بالقصر السلطانى ، والعجيب ثم العجيب أنهم أبطلوا قراءة القرآن بالأجواق لأجل التهنيك وعملوا في المولد في ليلة الأربعاء السماع بابراهيم بن الحمال وأخيه شبيب وأعوانه بالدف:

وفى ليلة الحميس ثالث عشره عمــل بعض أهل مصر مولداً بإبراهيم (٣) ابن الحمال وأخيه وصبيانه فسقط عليهم البيت عند قيام السماع بمن فيه ، فمات: ابن الحمال ومعه ستة أنفس وسلم ما عداهم .

تفینت فی حبکم \* ولا یادنی منه فرب رخضت بحار الهوی \* وجنت بوادی محسن رقالوا به جنسة \* ومشلی بکم من یجن فیوادی بسکم هائم \* وعقلی بکم مفتتن اغینی ولی فیسکم \* فؤاد کشیر الشجر سیهارب من فی الحمی \* و یرقص حتی السکن .



<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿منطاش » •

<sup>(</sup>٢) يستفاد من إنباء الغمر ١/ ٠٥٠ أن عدة الموتى فى كل يوم من جمادى الآخرة بلعت ثلاثمائة نفس ، وأن معظم الهلكى كانوا من مماليك الطباق . (٣) فى الأصل « وأخوه » ،

 <sup>(</sup>٤) أورد السلوك، ١٦٢ س، أن إبراهيم المشبب كان يغى هذه الأبيات :

وفى هذه الليلة عمل مولد الشيخ الصالح المعتقد إسماعيل بن يوسف الإنبابي المولد على عادته فى زاويته بناحية أنبوبة من الجيزة تجاه بولاق، واتفق فيسه من المفاسد والقبائح ما لا يمكن شرحه ، حتى إن الناس وجدوا من الغسد فى المزارع وفى أخباب البحر من جرار الخمر عدة كثيرة تزيد على ألف جرة سوى ما شربوه فى الخيم، وأما ماحكى من الزنا واللياطة [فكثير حتى] أرسل الله تعالى عليهم فى تلك الليلة ريحاً كادت تقتلع الأرض بمن عليها، ولم يجسر أحد من التعدية فى الذيل ، فأقاموا بذلك البر أياماً حتى سكن الريح .

ووافق فى هذا الشهر موت خمسة أنفس من أصحاب النغم والآلة الذين فقد هذا الأمر بموتهم ولم يخلف نظير هم ، وهم : علم الدين سليمان المسادح [ ابن يوسف ] فى ليلة الحميس تاسعه وإبراهيم بن الجمال المغنى وأخوه خليل المشبب وعلى بن الشاطر رئيس المؤذنين بالجامع الأزهر فى ليلة الاثنين ثالث عشره والمعلم إسماعيل الدحيجانى فى ليلة الأربعاء خامس عشره .

وفيه قدم الخبر بوصول العسكر المجرد من القاهرة إلى بلاد ملطية لقتال منطـــاش :

[ وفى ] يومالسبت ثالث ربيع الآخر خلع على جمال الدين يوسف بن محمد ابن عبد الله الحميدى واستقر فى قضاء الحنفية بالإسكندرية عوضاً عن جمال الدين عبد الواحد السيواسي العجمي .

وفيه سار الشريف محمد بن عجلان من القاهرة إلى مكة وسار معه جماعة من أهل مصر يقصدون العمرة والمحاورة .

<sup>(</sup>١) « الدجيجاني » في السلوك ، و « الدمجاني » في الأصل ·

و [ فيه ] شاع الطاعون وفشا وعدم البطيخ الصينى بسبب كثرة المرضى حتى أبيعت البطيخة بخمسة دراهم فضة ، وأما الكمثرى فأبيع الرطل بعشرة دراهم فضة .

وفيه ندب قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن بنت الميلق الشافعي عدة من القراء والمحدثين فاجتمعوا طوائف وصارت طائفة تقرأ كتاب الله العزيز، وطائفة تقرأ «صحيح البخارى»، ودعوا الله سبحانه وتعدالى فى رفع الطاعون عنهم، ثم اجتمعوا أيضاً فى يوم الحمعة سادس عشره بالحامع الحاكم وفعلوا كفعلهم المتقدم بالأزهر، ثم اجتمعوا مرة ثالثة بعد عصر يوم الاثنين تاسع عشره ومعهم جمع من الأطفال الأيتدام والشيوخ الأكابر وصدنعوا صنيعهم المتقدم.

[ و فى ] سادسعشره استقر الأمير أيدكار العمرى [ اليلبغاوى ] حاجب الحجاب بالديار المصرية بعد أن أخلع عليه، وكانت الوظيفة لها مدة أربـع سنين شاغرة بحكم و فاة الأمير قطلو بغا الكوكائى، وأضيف إليه نظر الشيخونية، واستقر الأمير سيف الدين المعروف بسيدى أبى بكر بن سنقر الجالى حاجب ميسرة ، وأضيف لها إمرة مائة عوضاً عن أيدكار مجكم انتقاله إلى حجوبية الحجاب ؟

[ وفى ] ثامن عشره قدم الأمير بلوط الصرغتمشي ج

(۲) وفى ] تاسع عشريه مات الأمير سبيع والى قلعة الجبل ويسمى بوالى القلة ، وانتشر الموت بالقلعة سيا فى المماليك :

[ وفى ] رابع عشر جمادى الأولى استقر بجاس النوروزى ناثب القلعــة ، وكثر عدد الأموات :

<sup>(</sup>۱) ﴿ زَبِنَ الدَّبِنَ ﴾ في النجوم الزاهرة ٢٠٢/١١ · (٢) في السلوك ﴿ بيرج ﴾ •

وفيه خلع على فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرازق بن إبر اهيم بن مكانس واستقر في نظر الدولة عوضاً عن أمين الدين عبد الله بن ريشة بحكم وفاته .

[ وفى ] حادى عشريه قدم صراى تمر دوادار الأمر يونس الدوادار، وتملوك نائب حلب على البريد وأخبر بأن العسكر توجه إلى سيواس وقاباوا من بها من العساكر، فاستنجدوا بالتتر فأنجدهم منهم نحو الستين ألفاً، فتم الفتال بينهم وبينهم يوماً كاملاوهزموهم وحصروا سيواس بعد أن قتل من الفريقين وجرح جانب عظيم، و [أخبر] أن الأقوات عندهم ما توجد لا لحليل ولا لحقير، فرسم السلطان ملكتمر الدوادار بالتجهز إليهم وأرسل لهم على يده مبلغ خمسين ألف دينار و ذلك في سابع عشريه، ثم إن العسكر تحسرك يده مبلغ خمسين ألف دينار و ذلك في سابع عشريه، وكان الأمير يابغا الناصرى الرحيل عن سيواس فدهمهم التتار من و رائهم، وكان الأمير يابغا الناصرى أكن لهم فلما رآى فعلهم انقض عليهم وقتل منهم خاقاً لا يعسد و لا يحصى وأسر منهم نحو الألف، وأخذ منهم قريب عشرة آلاف رأس من الحيول،

[ وفى ] حادى عشريه استقر كل من جركس وقطلوبائ السيني أمسير جندار عوضاً عن يلبغا المحمودى وألطنبغا عند الملائ محكم وفاتهما :

وفيه وصل البريد بقتل الصارم أبراهيم بن شـــهرى نائب دوركى على ســـيواس ؟

وفى ] يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة خلع على الأمير جمال الدين (٢) على شاد الدواوين ، واستقر فى أستادارية السلطان بحكم وفاة بهادر

 <sup>(</sup>١) « فدهموهم » في الأصل .

<sup>(</sup>٢) راجع الدررالكامنة ٢/ه ١٣٥٠

المنجكى ، واستقر ناصر الدين محمد بن الحسام لاجين أستادار الأمير سودون باق شاد الدواوين .

[ وفى ] يوم الخميس خامس جمادى الآخرة أنعم السلطان على بلوط الصرغتمشي ونوغيه العلائى وناصر الدين محمد بن الأمير محمود بإمرة طبلخاناه لكل نفر منهم، وكذا أنعم على دوادار ابن ذلغادر وناصر الدين (١٧ ب) محمد بن الحسام لكل نفر منهم بإمرة عشرة :

وفيه خلع على الأمير محمود أستادار العالية واستقر مشير الدولة، وخام عليه أيضاً واستقر متحدثاً في الدولة والخاص فانضاف إليه أمر المماكمة بأسرها:

[ وفى ] ثامن شهر جمادى الآخرة ارتفع الوباء ولله الحمد بعد أن جاوز الثلاثمائة نفس فى اليوم .

[ وفى ] عاشره وصل البريد من الأمير يونس ومن نائب حاب فأخبر بوقعة سيواس وعود العسكر إلى حلب كما قدمنا ذلك، فرسم بإحضار الأميريونس على البريد .

[ وفى ] ثانى عشره خلع على الصاحب علم الدين خلعة الاستمرار بعد أن غضب السلطان عليه ، وتكلم الأمير محمود الأستادار فى الدولة :

[ وفى ] رابع عشره ــ الموافق سادس عشرى بوئونة ــ أخذ قاع النيـــل فجاء ستة أذرع و ثمانى أصابع :

وفيه قدم قاضى القضاة ولى الدين عبد الرحمن أبو زيد بن خادون الأشبيلي المغربي من الحجاز .

<sup>(</sup>١) تحمل هذه الورقة في المخطوط رقم ١٦ سوذلك لخطأ في ترتيبها ، رأجم ما سبق ص١٦٣ حاشية رقم ١٠

<sup>(</sup>٢) انظرابن حجر: إنباء الغمر ١/٩٤٠ •

<sup>(</sup>٣) يطابق هذا التاريخ التاريخ الوارد فى جدول السنين بالتوفيقات الإلهامية ص ه ٣٩ .

[ وفى ] تاسع شهر رجب قدم الأمير ملكتمر الدوادار وأخبر بأن الأمير منطاش فر من سيواس خائفاً على نفسه من القاضى برهان الدين أحمد صاحبها فإنه بلغه أنه يريد القبض عليه .

[ وفى ] خامس عشره خلع على الأمير قطلوبغا أبو درقة واستقر كاشف الوجه البحرى عوضاً عن ركن الدين عمر بن إلياس ابن أخى قرط:

[ و فى ] خامس عشريه خلع على مقبل الطيبى والى قوص واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضاً عن مبارك شاه ، وخلع على الصارم إبراهـــيم الشهابى فى ولاية قوص .

(۱) [ و فی ] مستهل شعبان الموافق لثالث عشر مسری أو فی التيل :

[وفى] ثالثه وصل العسكر المجردون من سيواس إلى قلعة الجبل بغير طائل ، فأخلع السلطان على الأمراء وأخرج لهم خيولا بقهاش ذهب ، فكانت غيبتهم عن القاهرة سنة كاملة وأياماً .

[ وفى ] عاشره خلع على بنخاص السودونى صاحب طرابلس، واستقر فى نيابة صفد عوضاً عن أركماس :

[ وفى ] خامس عشره استدعى السلطان الأمير بهادر الطواشى مقدم المماليك فلم يوجد بالقلعة ، فجد فى طلبه فوجده يتعاطى الحمر فى بيت على شاطئ البحر فأحضروه سكراناً ، فغضب السلطان منه ونهره ورسم بنفيسه (۲) إلى صفد فشفع فيه الأعيان ، فأنعم السلطان عايه بإمرة عشرة بها ، وخلع

<sup>(</sup>۱) إذا أخذنا بجدرل السنين الوارد فى النوفيقات الإلهامية ص ه ٣٩ فإن أوّل شـــمبان يوافقه ١٢ مسرى ١٠٤ ق ·

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « فشفعوا » .

على الأمير شمس الدين صواب السعدى المعروف بشنكل الأسود ، واستقر مقدم المماليك السلطانية في سابع عشره ، وخلع على سعد الدين بشير الشرفي الطواشي واستقر نائب المقدم عوضاً عن شنكل :

وفيه حضر رسل الفرنج لأجل من قبض عليهم منهم ، وكان الحسبر أن بعض أقارب السلطان قدموا من بلاد الجراكسة وأن الفرنج قبضوا عليهم وأسروهم ، وأن السلطان قبض على القناصل المقيمين بالثغمر السكندرى والشام وختم على أموالهم :

[ وفى ] ثالث عشريه وصل الحسبر بوفاة قاضى القضاة برهان الدين ابن ماعة بدمشق، فحصل الأسف والحزن عليه وصلى عليه صلاة الغيبة بجوامع القاهرة ومصر رحمه الله ، ما أكثر علمه وما أوفر فضله! ورسم السلطان للقاضى سرى الدين بن الحطاب محمد بن قاضى القضاة جمال الدين عبسد الله عمد بن زين الدين السلمى المسلاتي بقضاة القضاة بدمشق عوضاً عن شسيخ الإسلام برهان الدين بن جماعة ، وحمل إليه التشريف والتقايد مع سواله مم له في ذلك:

[ وفى ] ثامن شهر رمضان خلع على الصاحب علم الدين بسبب أنه كان ضعيفاً وعوفى ؛ وخلع أيضاً على فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة خلعــة

<sup>(</sup>۱) جمع أسد ، هكذا مضبوطة فى الأصل ، هـذا و يلاحظ أن واضع فهرست الأمم والقبائل والبطون فى الجزء الثانى عشر من النجوم الزاهرة قد جمل له خاصكية رهم ليسوا له و إنما لبرقوق كما يتبين ذلك من مطالمة نص أبى المحاسن نفسه ، على أن هذا لا يمنع أن يكون له أتباع ومـاليك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « حضروا » ·

<sup>(</sup>٣) هو سسبط الشيخ تتى الدين السبكى ، راجع ابن طولون : قضاة دمشق ص ه ١١٦-١١٠ وابن حجر : إنباء الغمر ١ / ٣٥٥ – ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن طولون : قضاة دمشق ، ص ١١٢ – ١١٣٠

الاستمرار ، وخلع على شاد الدواوين الذى هو ابن الحسام وركبوا فى خدمة الصاحب علم الدين إلى داره .

وفيه خلع على محمد بن صدقة الأعسر واستقر فى ولاية الأشمونين عوضاً عن أمير حاج بن أيدمر ؛ ونقل أمير حاج إلى ولاية الفيوم وكشفها وكشف البهنساوية وأطفيح عوضاً عن عمر بن خطاب ، واستقر محمد ابن الهيدباني فى ولاية البهنسا عوضاً عن قوزى محكم عزله .

[ وفى ] تاسع عشره [ قبض ] على سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الديوان المفرد وسلم إلى شاد الدواوين وقرر عليه خمسة آلاف دينار، فشرع في بيع قماشه وثيابه وأملاكه:

[ وفى ] رابع عشريه مسك الصاحب علم الدين عبد الوهاب بن القسيس المشهور بكاتب سيدى وقبض على جميع خواصه وألزامه وحواشيه ، وألزم هو وخاصته بثلاثمائة ألف درهم فضة .

[ وفى ] يوم الحميس سادس شوال حضر الأمير قرادمرداش أمير مكة ونزل بالأمير أيتمش الأتابكي واستجار به فشفع فيه عند السلطان وأحضره بين يديه فعنى عنه .

وكان فى عاشره قرر الشيخ شمس الدين محمد بن أخى الجار النيسابورى فى مشيخة سعيد السعداء عوضاً عن شهاب الدين أحمد الأنصارى ، وتوجه الحجاج على العادة ، وأمير الركب الأول جركس الخليلى ، وأمير الحساج آقبغا المارديني ؟

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر : إنباء الفمر ١/٥٣٠

وفيه وصل البريد مخبراً بعصيان ألطنبغا الجوبانى نائب الشام بعدما ضرب طرنطاى حاجب الحجاب بها ، وأن شوكته قائمة بما استخدم معه من المماليك الذين تزيد كثرتهم على ألف خارجاً عن مماليكه وأتباعه، فنقل ذلك الحسبر إلى ألطنبغا المذكور فسأل فى الحضور واستأذن عليه فرسم له به فركب البريد ووصل سرياقوس خارج القساهرة فى ليسلة الحميس سابع عشريه، فرسم السلطان للأمير فارس الصرغتمشى الحوكندار بتقييده ونفيه وسحنه بالإسكندرية ، فامتثل المرسوم من فوره وسحن بها على الوصف المذكور ؟

[ وفى ] يوم السبت تاسع عشريه قبض السلطان على الأمير ألطنبغا المعلم أمير سلاح وقردم الحسنى رأس نوبة وصفدا ورسم بسحبهما إلى الإسكندرية فتوجه بهما ألجيبغا الجمالى الدوادار ، وخلع على الأمير طرنطاى حاجب دمشق واستقر نائب الشام عوضاً عن ألطنبغا الجوبانى ، وحملت إليه الخلعسة والتقليد إلى دمشق صحبة مسفره سودون الطرنطاى .

وفيه كتب بالقبض على الأمير كمشبغا الحموى نائب طرابلس ، وحضر سيفه فى ذى القعدة ؛

[ وفى ] حادى عشريه استقر الأمير ألجيبغا الجمالي ( ١٨ ) خازنداراً ثانياً (٢) وسافر الأمير شيخ الصفدى بتقليد أسندمر المحمودي حاجب طرابلس بانتقاله

<sup>(</sup>۱) الجوكنداركلة مركبة من لفظتين فارسسيتين : جوكان وهو المحجن الذي تضرب به الكرة، ثم دار ومعناها الممسك، ويقصد بالكلمة الشخص الذي يحل محجن الكرة أثناء لعب السلطان ، وكانت الجوكان في ذلك العصر المسلوكي عبارة عن ساق خشبية طويلة تقسرب من أربعسة أذرع تنتهي بقطمسة خشبية مخروطية طولها نحسو نصف ذراع ، انظر صبح الأعشى ه / ١٥٨، ، ؛ Demombynes خشبية مخروطية طولها نحسو المعملة للها Le Syrie, Introd. p. LXV, XCVII.

 <sup>(</sup>۲) ربماً كان الأصح « سحبـه » لا سيما وأنه و رد في النجوم الزاهرة ١١/٥٥ ٣ س ٣ قوله « سيره » ؛ لكن إذا قرئت « سجنه » فإنه يجب تأخيرها بمد كلمة « الإسكندرية » .
 (٣) في الأصــل « الصوف » لـكن عدّلت إلى ما بالمتن بمــد مراجعة النجوم الزاهرة ١١/٤٥ ٢٥ (٣)

٠ ١٣ س

إلى نيابة طرابلس ، ورسم بنفي كمشبغا الأشرف الحاصكي إلى طراباس وكان منفياً بدمياط فتوجه منها .

[ وفى ] خامس عشر ورد البريد وعلى يده عشرون سيفاً من ســيوف الأمراء الذين قبض عليهم بالبــلاد الشامية بعد أن كتب بالقبض أيضاً على الأمراء البطالين بدمشق فقبضوا عايهم، وأعيد الأمير سودون العثماني إلى الأمير شودون العثماني إلى نيابة حماة ورسم لكشلي القلمطاوي بنيابة ملطية :

[ وفى ] يوم الحميس ثانى ذى القعدة وصل الأمير سودون الطرنطائى من تقليد نائب الشام وأخبر أنه قبض على الأمراء :

وفى ثامن الشهر استقر [ سودون ] رأس نوبة نائباً عوضا عن قردم الحسنى :

وفيه وردت رسل الأمير قرا محمد التركمانى وعلى يدهم كتاب مضمونه أنه تملك قلعة تبريز وضرب السكة وأقام الحطبة فيها باسم مولانا الساطان، وجهز بذلك محاضر وأرسل دنانير ودراهم عليها اسم السلطان، فتلتى السلطان رسله بالترحيب والتكريم وأنزلهم منزل الإحسان وشكر وأثنى على مرسلهم، وقرر لهم ما يقوم بكفايتهم، وكانوا سألوا فى أن يكتب له أنه نائب السلطان فيها ويجهز له تشريف، فأنعم السلطان بذلك:

وفيه أخلع على جمق السيني واستقر فى ولاية الفيوم عوضاً عن أمير حاج ابن أيدمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ عشرين ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) الوارد في النجــوم الزاهرة ١١/ ٥٥٠ أنه أمر بالقبض على الأمراء البطالين ببــلاد الشام
 جيما وليس بدمشق وحدها

 <sup>(</sup>٣) وذلك بدلا من منطاش لقيامه بالفتنة ، وكان كشلى هـــذا قد تولى منذ قريب ولاية حــاة .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الأصل » عليهم •

(۱) وفيه قدم الأمير شيخ الصفدى الذى كان توجه لتقليد أسندمر المحمودى نائب طرابلس .

[ وفى ] ثانى عشريه خلع على شمس الدين محمد بن عيسى أمـــير عربان العائد واستقر فى كشف الشرقية وولايتها عوضاً عن قطلوبغا التركمانى :

[ وفى ] سادس عشريه قدم مبشرو الحاج على العادة وأخبروا بسلامة الحاج والرخاء والأمن .

وفيسه قدم البريد من ثغـــر سكندرية مخبراً بقـــدوم الحواجا على أخى الحوبانى عثمان وصحبته جميع من أسر مع الفرنج من أقارب السلطان .

[و] فيه استقر تنى الدين عبد الله بن قاضى القضاة جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين أبى العباس أحمد بن الحسين بن سليان ابن فزارة الكفرى فى قضاء القضاة الحنفية بالشام، وجهز إليه تشريفه وتقليده عوضاً عن نجم الدين أحمد بن الكشك ؛ واستقر أيضاً فى هذا التاريخ شمس الدين محمد بن الشهاب أحمد بن المهاجر الحلبي فى قضاء القضاة الشافعية بحلب عوضاً عن شرف الدين بن منصور ؛ واستقر قاضى القضاة محب الدين محمد ابن الشحنة على عادته فى قضاء الحنفية بحلب عوضاً عن موفق الدين ، واستقر علاء الدين على بن أحمد بن عبد الله المقارعي فى قضاء القضاة الشائل محمد بن على الدين أحمد بن عبد الله المقارعي فى قضاء القضاة الخنابلة بحلب عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن فياض .

وكان الحاج فى هذه السنة عالماً كبيراً: المصرى خاصة سبعة ركوب من كثرته ، خارجاً عن المغاربة والتكاررة لتتمة تسعة ركوب .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۷۲ حاشیة رقم ۳ .

## ذكر من توفى في هذه السنة من الأعيان

۹۳ – قاضى القضاة وعلامة الزمان أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعى [ توفى ] بالشام فى ليلة الجمعة الثامن عشر من شهر شعبان ، ومولده سنة خمس وعشرين وسبعائة ، وكان آية من آيات الله تعالى يتكلم فى العلوم ويسردها سرداً كأنما يطالعها من كتاب بين يديه ، وقال الشيخ تنى الدين المقريزى : « ولم يخلف بعده مثله » ، رحمه الله .

94 - و[ توفى ] الشيخ الصالح المسمع المفتى المدرس حمال الدين إبراهيم (٥) (٥) الشيوطي الشافعي بمكة المشرفة في ثاني شهر رجب، الأسيوطي الشافعي بمكة المشرفة في ثاني شهر رجب، وقد كبر وأفتى ودرس وسمع «صحيح مسلم» وغيره من الكتب:

٩٥ ــ ومات الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن مليح والى الفيوم ، وكان أبوه أحد الأمراء المقدمين الألوف وملك الأمراء بالوجه القبلى :

<sup>(</sup>١) هكذا أيضا في النجوم الزاهرة ٣١٤/١١، لكنه °° عبد الرحيم ٬٬ في كل من السلوك والدرر الكامنة ١/ ه ٩ ، وشذرات الذهب ٣١١/٦ ، وكان دفنه بالمزة من دمشق ·

<sup>(</sup>۲) المقريزي: السلوك، ١٦٥٠٠٠

<sup>(</sup>٤) هكذا أيضا في المساوك ، ولكنه « الأميوطي » في إنباء الغمر ١/٣٥٣ ، والدور الكامنة ١/٢٦ ، والدور الكامنة ١/٢٦ ، والنجوم الزاهرة ١١/٥٦ ، وأوردته شذرات الذهب ٣١٢/٦ باسم «أحد بن محمله ابن ... الأسيوطي » ، كما جعلت وفاته يوم النالث من رجب ، انظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>ه) راجع فى اختلاف تاريخ وفاته إنباء الغمر ٢/١ ٣٥ حاشية رقم ٦ هناك.

 <sup>(</sup>٦) « نليج » في النجوم الزاهرة ٢١٧/١١ ، و « مفلح » في السلوك .

٩٦ – وتوفى الشـــيخ الصالح الزاهدا المعتقد الربانى إسماعيل بن يوسف
 ١١) الإنبانى ودفن فى زاويته بناحية أنبوبة فى آخر شهر شعبان .

۹۷ ــ ومات الأمير سيف الدين بهادر المنجكي أستادار الساطان، وأحد الأمــراء المقدمين الألوف في أوّل جمادى الآخرة، وكان ذا حرمة وافرة، وسطوة باهرة ، وكلمة نافذة.

٩٨ – ومات الوزير الصاحب علم الدين بن القسيس المعروف بكاتب سيدى الأسلمى فى أواخر شهر ذى الحجة ، وكان كثير المعرفة بالكتابة غير أنه قليل السعد .

٩٩ - وتوفى القاضى أمين الدين عبد الله بن [ فضل الله بن عبد الله بن ]
 ريشة القبطى الأسلمى ناظر الدولة فى ليلة الأربعاء سادس حمادى الأولى .

١٠٠ - وتوفى الأمير سيف الدين جلبان الحاجب فى خامس عشرى رمضان
 وكان من أهل الخير والدين والمعرفة والشجاعة والكرم ، رحمه الله تعالى :

و و ۱۰۱ ــ و مات الأمير ســـيف الدين سبرج الكمشبغاوى نائب قلعة الجبل فى تاسع عشرى ربيع الآخر .

(ه) ۱۰۲ ــ و توفى العلاء علاء الدين أحمد بن محمد بن أحمد السيرامى ــ بمهملة مكسورة بعدها مثناة تحتانية ساكنة ــ العجمى الحنفى شيخ المدرســـة الظاهرية

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « ذو » • (٣) الإضافة من النجوم الزاهرة ١١٦/١١ •

<sup>(</sup>٤) الضبط من إنباء الغمر ١/٨٥٣٠

<sup>(</sup>٥) هكذا أيضا فى النجوم الزاهرة ١١/٣١٦ ولكنه «علاء الدين بن أحمد» فى شذرات الذهب ٣١٣/٦ و « العلاء بن أحمـــد » فى إنباء الغمر ١/٩٥٣، على حين أنه « أحمد بن محمـــد السيرام» فى الدرر الكامنة ١/٨٣/١ .

المستجدة بين ( ١٨ ب ) القصرين فى ثالث جمادى الأولى . وكان من أكابر العلماء الأماثل ، وأفاد الناس فى عاوم عديدة سيما المعقول وعلم المعانى والبيان ، يسرد الفقه ماهراً فيه ، كثير الإحسان إلى الطلبة والتودد إلى الناس ، ساعياً فى مصالحهم ، بشّ الوجه إلى كل أحد ، طلق الحيا ، كثير التلاوة و العبادة الزائدة ، ترجمه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر : بالعلم الكثير «والدين المتين والعبادة الدائمة وغير ذلك » ، وترجمه الشيخ تقى الدين المقريزى فقال : «كان فاضلا فى الفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة ، مشاركاً فى غيره مشكور السيرة » .

۱۰۳ – وتوفى الأمير ناصر الدين [ محمد] بن قطلو بغا المحمودى المعروف (٣) بقشقلدق أحد الأمراء العشرات في ثانى حمادى الآخرة .

۱۰۶ – وتوفى القاضى عز الدين أبو اليمن محمد بن عبداللطيف بن الكويائ (١) الشافعى المسند المحدث فى ثانى عشر جمادى الأولى عن خمس وستين سنة وله مدة يسمع الحديث النبوى .

(ه) المالكي القاضي تتى الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شاش المالكي في سابع عشرى شعبان ، وكان من أعيان الموقعين بالدست ، وعين لكتابة السر ولم ينل ذلك ، والله ولى الممالك .

<sup>(</sup>۱) خلت نسـختا الإنباء ۱/۹۰۳ ، والدور الكامنة ۷۸۳/۱ من هــذا النص لكن راجـــم إنباء الغمر ۱/۹۰۳ ص ۱۶ ـــ ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ١٦٦٠ أ٠

 <sup>(</sup>٣) ورد اسمه في النجوم الزاهرة «محمد بن قطلو بغا المحمدي المعروف بقشقلندق» وسماه ابن حجر
 في إنباء الغمر ٢/٢ ٣ « محمد بن قطلو بغا الفخري المعروف بديليك » •

<sup>(</sup>٤) هذه هي رواية السلوك ، والدرر الكامنة ٤/ ٣٩٣٥ ، أما النجــوم الزاهرة ٣١٨/١١ بالنص بخملته « ثالث عشر » الشهر ، واكتفت إنباء الغمر ٢/١١ ، وشذرات الذهب ٦/ ٥ ٣١ بالنص على الشهر دون اليوم .

<sup>(</sup>ه) هكذا أيضا فى الدررِ الكامنــة \$ / ٢٩١ ، لكنه ﴿ المَـاكِنِ ﴾ في النجــوم الزاهرة ١١ / ٣١٧ ، س ١١ .

## سنة إحدى وتسعين وسبعائة

أول هذه السنة يوم الحميس .

فى الحامس منها خلع على الأمير قطلو بك السعدى البريدى ، واستقر والى الشرقية عوضاً عن الأمير شمس الدين محمد بن عيسى العائدى .

وفى ثامن المحرم قدمت رسل [على بُكُ] ابن قرمان وصحبتهم كتاب يتضمن أنهم مماليك السلطان وجهزوا هدية فقبلت وأخلع عليهم :

(٦) وفى تاسع عشريه وصل رسل الفرنج صحبة الخواجا على ومعهم أقارب السلطان وصحبتهم تقدمة من سلطانهم فقبلت وخلع عليهم ؟

و فيه وصل الأمير جركس الحليلي من مكة المشرفة بهاخوة المقام الشريف ؟
[ وفي ] ثالث عشريه ورد البريد من سيس بأن خليل بن ذلغادر وناثب سيس اجتمعوا هم وتركمان الطاعة وتقاتلوا مع سولي بن ذلغادر ومنطاش ، وقتلوا منهم جمعاً هائلا وغنموا منهم من الأموال والحريم ما لا يوصف ، وآخر الأمر انهزموا .

<sup>(</sup>١) انظرابن حجر : إنباء الغمر ١/٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل ﴿ وصلوا ﴾ •

 <sup>(</sup>٣) ورد في هامش نسخة حيدرأباد الهند من إنباء الغمرأنهم حضروا مع بنت عم السلطان و أنظر
 الإنباء ٢/١ ٣٩ س ٥ - ٧ .

وفيه استقر الشيخ العسلامة جلال الدين نصر الله البغدادى الحنبالى في تدريس المدرسة الظاهرية المستجدة بين القصرين عوضاً عن الشيخ ابن أبي يزيد المعروف بمولانا زادة السيرامى ، وقرر قاضى القضاة ولى الدين أبو يزيد بن عبد الرحمن بن خلدون فى تدريس الحديث بالمدرسة الصرغتمشية عوضاً عن جلال الدين بن نصر الله المذكور:

وفى هذا الشهر وصل الجبر بأن الأمير يلبغا الناصرى – نائب حلب – وقع بينه وبين الأمير سودون المظفرى أمور كادت تفضى إلى شركثير ، وكاتب كل منهما فى غريمه فلهج العوام بألسنتهم: «ديدنا من غاب، نايب حلب » حتى إن الأطفال والإماء والعجائز صاروا لاينطقون إلا بهذا الكلام، وقد قدر أن مصر بأقوالها وكان كذلك ، وسيأتى الكلام عايه فى محله إن شاء الله تعالى .

## \* \* \* \* شهر صــفر

ً (۲) أهل بيوم الأربعاء .

[ فی ] خامسه اجتمع السلطان و الأمراء و الحاصكية بالميدان تحت القلعـــة (٣) وشربوا القمز ، وقرر [ السلطان ] شربه فی يومی الأحد و الأربعاء .

[ وفى ] سابعه خلع على سيف الدين أبى بكربن شرف الدين موسى ، المعروف بابن الدينارى ، واستقر فى ولاية قوص عوضاً عن الصارم إبراهيم الشامى .

 <sup>(</sup>۱) كان سودون المظفرى هذا نائب حلب من قبل ثم عزل عنها ٠

<sup>(</sup>۲) الوارد فى جدول السنين بالتوفيقات الإلهامية ، ص ٩ ٩ ٣ أن أول صفركان السبت وشنان ما بين اليومين من بعسد حتى يكون أول الشهر موضع اختلاف إلى هــذا الحد ، على أنه يستدل نما سيرد فيا بعد ص ١٨٨ س١ أن صاحب النزهة يعتبره الأحد، إذ يجعل الجمعة سابع عشريه .

 <sup>(</sup>٣) ضبطه النجوم الزاهرة ٢٥٦/١١ ٢ بكسر القاف والميم وتشديد الزاى شراب مسكر كان يصنع من
 لين الخيل ، أنظر .Dozy: op. cit.

[وفى] عاشره جهز السلطان هـدية سنية ما بين قمـاش خاص وخيول بقهاش ذهب وسروج ذهب وقباء [هدية للأمير يلبغا الناصرى نائب حلب] واستدعاه لمصر، فكتب يعتذر عن الحضور خوفاً من التركمان و [من] منطاش [أن] يدهموا حلب أو أعمالها . والواقع أنه معذور فإنه خشى أن يصنع السلطان] به كما صنع بنائب الشام الذي هو ألطنبغا الجوباني لمـا وقع بينه وبين الحاجب ، وطلب فقيد وحبس والمثل السائر:

مَنْ حُلِقت لحيــةُ جَارِ له فليصببُ الماء على لحيتـــة

فا قبل السلطان [ في الباطن من يلبغا ] عدره ، واتسع خياله فيه وكتب الأمير تلكتمر المحمدي الدوادار مثالين وجهزهما إلى حلب منهما مثال للأمير يلبغا الناصري وسودون المظفري أن يصطاحا: هذا في الظاهر . وفي الباطن: عدة مطالعات إلى سودون المظفري وغيره من الأمراء أنهم لا يتأخرون عن قبضه ساعة واحدة إذا وجدوا الفرصة ، «وإن امتنع من الصلح مع سودون فاقتلوه » ، وكان المملوك – الذي جهزه الناصري ليخبر السلطان بما وقع بينه وبين سودون المظفري – بالقاهرة ومعه مطالعات من أستاذه للأمراء بأنه وبين يكونون معه على إزالة السلطان « فإنه يريد القبض علينا أجمعين » وبلغه أن السلطان جهز صحبة ملكتمر الدوادار مثالات إلى أمراء حاب بالقبض على أستاذه ، وعوقه [ السلطان ] حتى يسبق ملكتمر ويقضي شغل الناصري ، فنهض هذا المملوك وجد في المسير وركب خيول البريد فسبق ملكتمر الدوادار فنهض هذا المملوك وجد في المسير وركب خيول البريد فسبق ملكتمر الدوادار – الذي هو قاصد السلطان – وأعلم أستاذه بحضوره و بالمثالات الظاهرة والباطنة ،

<sup>(</sup>۱) المثال فى الأصل – كما أشار صبح الأعشى ۱۳/۱۳ هـ ۱ – هو ما يكتب من ديوان الجيش فى أمر الإنطاع و يكتبه ناظر الجيش فى نصف قائمة شامى بعسد ترك النائين من أعلاها ؛ على أن معنى المثال هنا يختلف عن هذا تماما ، فقد فسره المؤلف بأنه كتماب عادى يدعو للصلح .

<sup>(</sup>٢) المطالعة هي المكاتبة ، فقد ورد في السلوك ٢ / ٢ ٩ ٧ س ٢ — ٤ أنه «وردت مكاتبة الأمير تنكز ... فكتب إلا نكار عليه ... ولا يجهز بعدها مطالعة إلى مصر » • (٣) أى بلغ المملوك المرسل من قبل بلبغا الناصري • (٤) في الأصل « فتأخر » بما لا يتفق مع باقي الحسر •

وكمان ماكتمر فى الباطن مع الناصري ( ١٩٩) وبينه وبين رأس نوبة يلبغـــا الناصري المسمى بالشيخ حسن مصاهرة، فلما قرب من حلب طلع لمسلاقاته فأعلمه محاله و مما حضر فيه مفصلا وأعلمه أن يوقظ الناصري ويأخذ حذره . ولما بلغ نائب حلَّب قدومُ الدوادار من القاهرة خرج للقائه وأخذ منه مثاله وأحضره إلى دُارْ الساعلية وقد اجتمع مها القضاة والأمراء والأعيان لسماع مثال السلطان، ولم يغب من المحلس إلا سودون المظفري وصارت القصـــاد يلحون في طلبه حتى حضر و هو لا بس آ لة الحرب تحت ثيابه ، فعندما وصل إلى الدهليز وكان الأمير يلبغا الناصري رتب فيهجماعة من مماليكه الشجعان متحملين بالأسلحة والسيوف وغيرهما، فجس قازان البرقشي ــ أمير آخور الناصري ــ أكتاف سودون فكان جوابه: « يا أمبر : الذي يريد الصلح يدخل لابس آلة الحرب؟ » فشتمه سودون فسل قازان السيف وضرُ به فأخذته السيوف من كل مكان ، فخرج هارباً إلى مماليكه ، فجردت مماليكه السيوف وقاتاوا الناصري ومماليكه فكانت بينهما وقعة قتل فيها أربعة أنفس ، وثارت الحرب واشتعلت فقبض الناصرى على حاجب الحجاب وعلى حماعة غبره كأولاد المهمندار ومن كان مخاف شرهم ، وركب إلى القلعة فتسلمها بلا نكد ولا انز عاج، وصار يستدعى التراكمين والعربان، وقُدُّمْ عليه منطاش ومعه حمع كثير لنجدته ،

 <sup>(</sup>۱) أوردت النجوم الزاهرة ۱۱/۷۰۲خبر مباطنة ملكنمر للناصرى على أنها رواية تحتمل الصدق
 والكذب ، على حين يوردها الجوهرى في المتن أخلاء على أنها حقيقة مؤكدة .

 <sup>(</sup>۲) وردت في النجوم الزاهرة ۱۱/۷ ۲۰ باسم « دار السعادة » ۰ ۰

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على سودون المظفري .

 <sup>(</sup>٤) يستماد من رواية أبى المحاسن في النجوم الزاهرة ١١/٨٥١ أن سودرن لقي مصرعه في هذه
 الخفاسة -

<sup>(</sup>ه) یقرر النجــوم الزاهرة ۲۵۸/۱۱ آن یلبغا الناصری کتب إلی منطاش یدءوه إلی موافقتــه فقبل وقدم علیه بعد بضمة آیام وأطاعه ، أنظر فی ذلك المقریزی والعینی .

فقويت شوكته وصار منطاش مطاعاً له منقاداً لأوامره؛ وأرسل ملكتمر الدوادار إلى السلطان فقدم القاهرة فى خامس عشره وأنهى للسلطان جقيقة الحال ، فكتب السلطان إلى الأمير سيف الدين إينال اليوسنى أتابائ دمشت باستقراره فى نيابة حلب بعد أن جهز له التشريف والتقليد.

وفيه طلب السلطان قضاة القضاة وأعيان الدولة وأمراءها وغير هم وذكر لهم عصيان يلبغا الناصرى وشاورهم فى أمره، فوقع الاتفاق أن يجهز السلطان عسكراً لقتاله وحلّف الأمراء على طاعته وعملت الحدمة بالقصر، وحلف أكابر المماليات كما حلف الأمراء الأعيان.

وفى تاسع عشره رسم السلطان بضرب خيمة عظيمة فى الميدان تحت القلعة و ضرب حولها عدة صواوين برسم الأمراء، وركب السلطان ونزل إلى الميدان وحلّف بقية الأمراء وسائر المماليك وختم ذلك بمدة عظيمة فأكلوا وتوجهوا إلى دورهم .

[وفى] رابع عشريه ورد البريد من الشام بأن عدة أمراء من طرابلس وهم: قرابغا فرج الله وبزلار العمرى ودمرداش اليوسني وكمشبغا الحاصكي الأشرفي، وآقبغا ججتي اجتمع معهم عدة من المماليك الذين نفاهم السلطان، وقتلوا الأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس، وقتلوا من أمراء طرابلس صلاح الدين خليل بن سنجر وولده وقبضي على جماعة [كبيرة من أمراء طرابلس] ودخلوا تحت طاعة الناصرى، فعند ذلك عرض السلطان المماليك وكتب منهم للسفر أربعائة وثلاثين وندب من الأمراء من يذكر فيه، وهم:

<sup>(</sup>١) الإضافة من النجوم الزاهرة ١١/٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء هم انماليك السلطانية فقط ، راجع النجوم الزاهرة ، ١١/ ٩ ه ٢ .

لأمير أيتمش الأتابكي والأمير جركس الخليلي أمير آخور والأمير يونس للدو ادار والأمير أيدكار حاجب الحجاب وهؤلاء الأربعة مقدم وألوف، ومن أمراء لطبلخاناة فار سالصر غتمشي وبكلمش [العلائي] رأس نوبة وجركس المحمدي رشاهين الصرغتمشي وآقبغا الصغير السلطاني وإينال الحركسي أمير آخور وقديد القلمطاوي وعدتهم سبعة ؛ ومن أمراء العشرات خضر بن عمر بن بكتمر الساقي و ناصر الدين محمد بن محمد بن آقبغا آص وحمل إليهم النفقة ، فالذي جهز للأمير الكبير أيتمش العلائي من الفضة مائتا ألف درهم ، ومن الذهب عشرة آلاف دينار ذهباً مصرياً، وبقية الأمراء الألوف كل نفر مائة ألف درهم فضة و خسة آلاف دينار ، ما خلا أيدكار حاجب الحجاب فإنه ألف درهم فضة مبلغ ستين ألف درهم فضه ، و [من الـ]-ذهب ألف وأربعائة حيل إليسه مبلغ ستين ألف درهم فضه ، و [من الـ]-ذهب ألف وأربعائة

[ وفى ] سادس عشريه قدم البريد بأن مماليك الأميرسيف الدين سودون العثمانى - نائب حماة - أرادوا قتله ففر منهم إلى الشام ، وأن حاجب حماة - الذى هو سيف الدين بيرم - دخل فى طاعة الناصرى وأنه ملك حماة ، فعرض السلطان المماليك ثانى مرة وزادهم أربعة وسبعين لتتمة خمائة ، وأرسل إليهم بالنفقة على العادة .

٣) وفيه ورد الخبر بأن الفرنج على جزيرة جربة .

 <sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وهؤلاء المقد ون أربعة » ٠

 <sup>(</sup>٢) « سبعون » في الأصل ؟ هــذا و يلاحظ أن عددهم بهذه الزيادة صار ٤٠٥ مماليك ٠

<sup>(</sup>٣) جربة بالفتح ثم السكون اسم يطلق على مكانين أحدهما قرية كبيرة بالمغرب، وثانيهما جزيرة به، أنظر في ذلك مراصد الاطلاع ٢/ ٣٢.٢ — ٣٢٣ .

[ وفى ] يوم الجمعة سابع عشريه رسم إلى الأمير بجاس والى الةلعسة بالقبض على الخليفة وإيداعه البرج، فتوجه إلى الخليفة المنوكل وأخبره بصورة الحال ونقله إلى البرج وضيق عليه ومنع غلمانه وأصحابه من الدخول إليسه خوفاً من الناصرى أن يجهز إليه من يستميله ويسير به إليه ، ولقد أفحش السلطان بسجن الحليفة بل وشنع به ، فنام فى السجن ليلة واحدة ثم أعيد إلى مكانه ، ورسم للأمير مقبل الطواشى حزمام الدار ح بالتضييق والتحفظ على جماعة الأسياد ومنع من يدخل إليهم والفحص عن أحوالهم .

[ و فى ] يوم الاثنين ثانى ربيع الأول سافر البريد بتقليد الأمير ( ١٩ ب ) طغاى تمر العلائى أحد الأمراء بدمشق أن يستقر فى نيابة طراباس .

[ وفى ] خامسه ورد قاصد خليل بن ذلغادر بكتاب مضمونه أن سنقر نائب سيس توجه إلى الناصرى و دخل تحت طاعته ، فلما رجع من عنده قبض عليه ابن ذلغادر وجهز سيفه ، فخلع على قاصده .

وفيه أنفق السلطان فى المماليك السلطانية نفقة ثانية ألف درهم فضة ، والأولى خمسة آلاف درهم فضة لكل نفر ، خارجاً عن الحيول والحمال والسلاح والبغال ، وفرق فى أرباب الحوامائ لكل واحد حملان ، ولأرباب الإقطاعات كل نفر ثلاثة حمال ، ورتب لهم لحمهم فى الطريق والحيز والعايق: لكل من رءوس النوب فى اليوم ستة عشر عليقة ، ولكل من أكابر المماليائ فى اليوم عشر علائق، ورسم لكل عشر علائق، ولكل من أرباب الحوامائ فى اليوم خمس علائق، ورسم لكل عشر علائق، وداهم فضة .

<sup>(</sup>١) هكذا في السلوك أيضا أما في النجوم الزاهرة ٢٦٠/١١ فهو نائب قلعة الجهل .

 <sup>(</sup>٢) \* ثلاث » في الأصل .

[ وفى ] رابع عشريه استدعى السلطان شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى مسجد الرديى داخل القلعسة واستدعى الحليفسة المتوكل ، فلما حضر الحليفة ] قام [ السلطان ] إليه وتلقاه وصار يتاطف به ويعتذر إليه وتحالفا ، مضى الحليفة إلى موضعه فجهز إليه السلطان عشرة آلاف درهم فضة وعدة تمج مملوءة صوفاً وسنجاباً وثياباً سكندرية وما أشبه ذلك ، فأرسل الحليفسة بخزء وافر من ذلك لشيخ الإسلام وإلى والى القلعة .

وفشت الأخبار وتواترت وتواردت بدخول أمراء الشام والمماليات الأشرفية واليلبغاوية وسولى [ بن ذلغادر ] أمير التركمان ونعير أمر العسربان في طاعة الأمير يلبغا الناصرى واتفقوا على محاربة السلطان، وأنه نصب سناجق خليفتيه و دخل تحت طاعته سائر القلاع خلا قلعة دمشق و بعلبك والكرك ، فكثر الإرجاف بالقاهرة ، وخرج الأمراء والمماليك يوم السبت رابع عشره إلى الريدانية في غاية ما يكونون من الجال والكمال والأبهدة الزائدة والوقار والخشمة والضخامة ، فلم تتأثر القاهرة لذهابهم ولم تتغير الدولة لغيابهدم ، فأقاموا في التبرير إلى يوم الاثنين سادس عشره .

وفيه قدم البر يد مخبراً بأن صفد وقع فيها وقعة بسبب مخامرة بعض|لأمراء .

وفيه أنعم على قرابغا الأبوبكرى بإمرة صراى الرجبي الطويل ، وأنعم عايه بإقطاع طغاى تمر الحركتمرى .

<sup>(</sup>۱) الوارد فى الخطط ۲/ ۲۰۲ أن هذا المسجد منسوب إلى أبى الحسن على بن مرزوق بن عبد الله الرديني لالبنائه إياء ولكن لاتخاذه إياء مأرى له ، وهو موجود داخل قلمة الجبل وعليه وقف بالاسكندرية ، أما بانيه فهو أبو منصور قسطة الأرضى والى الاسكندرية سنة ه٣٥ه ، أحد غلمان المظفر بنأ مير الجيوش ، و يذكر المرحوم محمد رمزى فى تعليقاته على النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٢٦١ حاشية رقم ٤ ، أن هذا المسجد لا يزال قائما إلى اليوم داخل القلمة فى الجهة الثيالية الشرقية منها ، وأنه كان يعرف بمسجد سيدى سارية ، ثم جدده سنة ه ٩٣ ه سليان باشا الخادم والى مصر المثانى فنسب الجامع عند العامة إليه وعرف بمسجد سليان باشا ، (٢) صفد إحدى مدن الشام فى جبال عاملة المشرفة على حص ،

[ وفى ] سابع عشره خلع على القاضى جمال الدين محمود القيصرى قاضى العسكر الحنى واستقر ناظر الحيوش المنصورة عوضاً عن موفق الدين أبى الفرج عبد الله الأسلمى ]، وقرر القاضى سراج الدين عمر الحننى العجمى محتسب مصر فى تدريس التفسير بالمدرسة المنصورية عوضاً عن جمال الدين محمود بحكم رغبته له عنه .

وفيه قدم البريد مخبراً بأن الأمير سودون العثمانى نائب حماة أقام له برجاً واستخدم معه مماليك وجمع عسكراً، وسار معه الأمير صارم الدين إبراهيم اين همر إلى حماة ليحاصر من بها ويدفعهم عنها ، فالتتى به الأمير منطاش بعسكر حلب وقاتله فهزمه إلى حمص :

و ] فى سلخه خلع على مبارك شاه واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى على عادته عوضاً عن مقبل الطبيى محكم عزله .

(؟)
[ وفى ] يوم الثلاثاء أول ربيع الثانى ورد البريد من دمشق مخبر آ بأن نائب بعلبك دخل فى طاعة الناصرى ، وكان السلااان فى الشهر الماضى أمر بإبطال المر مايات والسلف على البرسيم والشعير وإبطال قياس القصب والقلقاس ، وأن يعنى ذلك جميعه من المكوس ، فتضاعفت الأدعية له .

<sup>(</sup>۱) المدرسة المنصورية بمصرهي من إنشاء الملك المنصور قلاون الألفي الصالحي وقد عهد بذلك الأ مير علم الدين سنجر الشجاعي الذي السبتري الدار المعروفة بالقطبة بخط بين القصرين وذلك سسنة ح ٨ ٦ ه من خالص مال السلطان قلاون ، وقد أظهر الشجاعي «من الاهمام في العارة ما لم يسمع بمثله » حتى كلت داخل باب المارستان الكبير ؛ وقد أثبت المرحوم محمد رمزي في تعليقه على النحوم الزاهرة على من ح ٢ ٥ ٢ ٣ حاشية وقم ٢ أن البد، بعارتها كان في صفر ١ ٨٦ وانتهى العمل منها في جمادي الأولى من المسنة ذاتها ، على أن المقريزي يقرر في السلوك ١ / ٥ ٢ ٧ أنها تمت بناء في السنة السابقة لها أعنى سنة ٨ ٦ و إن لم يحدد الشهر ، واجع في ذلك الحلط ٢ / ٧ ٧ م ١ م الدين محمود ليس مدرس تفسير . (٢) أي عن درس النفسير وهذه مسألة فيها نظر لأن جمال الدين محمود ليس مدرس تفسير . (٣) في الأصل « الأول » . (٤) كان نائب بعلبك إذ ذلك الأمير كشبغا المنجكي .

[ وفى ] خامسه قدم البريد مخبر آ بأن ثلاثة عشر من أمراء الشام جهزوا مماليكهم إلى حلب نجدة ونصرة للناصرى ، فوافقهم نائب الشام وخرج معهم فى عدة من أتباعه إلى حلب ، فحصل عند السلطان من ذلك ما كاد أن يذهب روحه ، وأن الأمير جركس الخليلي لما وصل إلى غزة فطن لمخامرة الأمير آقبغا الصفوى نائبها فقبض عليه وأرسله إلى الكرك ، وقرر فى نيابة غزة الأمير حسن بن باكيش .

[ وفى ] عاشره أنعم على بلاط المنجكى بإمرة عشرة عوضاً عن نوغاى العلائى محكم وفاته .

[وفى] حادى عشريه خلع على آقبغا البشتكى واستقر فى ولاية منوف عوضاً عن ناصر الدين محمد بن العادلى ، وخلع على علاء الدين على بن المقدم واستقر فى ولاية الأشمونين عوضاً عن الصارم إبراهيم الباشقردى ؟

[ وفى ] تاسع عشره خلع على شاهين الحايلي واستقر فى كشف الفيسوم (٢) ولايتها وكشف البهنسا وأطفيح عوضاً عن قنق السيني، وخلع على عز الدين أيدمر المظفرى واستقر فى الأشمونين عوضاً عن محمد بن صدقة ابن الأعسر.

[ وفى ] عشريه قدم رسل قرا محمد التركمانى ورسول الملك الطاهر متملك ماردين وأخبرا بقسدومهما إلى خابور واستأذنا فى محاربة الناصرى فأكرما وأجيبا بالشكر والثناء ؟

 <sup>(</sup>١) أخطأت النجــوم الزاهرة ١١ / ٢٠٢ إذ جعلت وفاة ناصر الدين محــد بن الأمــير ألجييفا
 العادلى فى سنة ٧٨١ .

<sup>(</sup>٢) و يعرف بقنق باى الألجاري اللالا السيفي .

<sup>(</sup>٣) أنظرالنجوم الزاهرة ٢٦٤/١١ س ٣ ٠

ووصل العسكر المصرى إلى دمشق فى يوم الاثنين سابع ربيع الآخر ونزلوا فىحارة لاجين فتلقاهم الأمبر طرنطاى ناثب الشام واتفقوا أنبجهزوا إلى الناصرى حماعة من أعيان الفقهاء ليدخلوا بينه وبن السلطان في الصلح فساروا فى ثانى عشره ، وكتب إليه الأمراء بذلك، فلما (٢٠) وصلت إليه الحاعة تلقاهم بالترحيب والإكرام ووعدهم بكل حميل وأمر بإنزالهم فى مكان، ووكل بهم من يحفظهم، وسار منحلب بمن معه من العساكر يريد الشام ، وقد أقبـــل المماليك السلطانية على الفساد بدمشق والتهوا باللهو حتى فاجأهم الناصري يوم السبت تاسع عشره في خان لاجين خارج دمشق؛ وخرج فى يوم الأحد والاثنين عساكر مصر و دمشق إلى برزُا والتقوا بالناصرى على خان لاجهن فوقع بينهم قتال شديد انكسر فيه المماليك السلطانية مرتبن ، وعندما تبارزوا في المرة الثالثة أقلب الأمير أحمدبن يلبغا رمحه، وسار فرج الله ولحق بعسكر الناصرى وتبعه الأمهر أيدكار حاجب الحجاب والأمهر فارس الصرغتمشي والأمير شاهين أمير آخور بمن معهم وقاتلوا المماليك ومن بتي معهم من أمراء مصرَ والشام نصرة للناصرى ، فثبتوا لقتالهم ساعة ثم انهزموا

 <sup>(</sup>١) ق الأصل «رصلوا» .

<sup>(</sup>۲) برزة قرية فى غوطة دمشق و يقال إن يها مشهد إبراهيم الخليل عليمه السلام ، وهى مضبوطة فى مراصد الاطلاع ١٨٣/١ بفتح الباء والزاى و إن ذكر أن العامة تنطقها بالإمالة «برزى» ، و يظهر أن هذا النطق الأخير هو الذى اتبعه Lussaud: Topographie Historique de la أن هذا النطق الأخير هو الذى اتبعه Syrie, IV, A, 1. كان هذا النطق المعمد كرد على : غوطة دمشق ، فهرست قرى الفوطة العامرة ، كلة «برزة» ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتَالَا ﴾ في الأصل -

 <sup>(</sup>٤) هكذا أيضا فى كل من السلوك ، والنجــوم الزاهرة ١١ / ٣٦٥ ، ولمكنها فى الأصــل
 « أقلت » .

فدلس مملوك من عسكر الناصرى يسمى يلبغا الزيني الأعور فضرب الأمسير جركس الخايلي أمير آخور كبيراً فقتله وأخذ سلبه وترك رمته عارية عن الثياب إلى أن كفنته امرأة ووارته التراب، وصارت التراكمين ينهبون من المهزم ويأسرون من وجدوه ، فلحق الأمير أيتمش الأتابكي بدمشق فتحصن بقلعتها، وتمزق سائر العسكر في يومهم شذر منر، ودخل الناصرى دمشق في يومه بعساكره فنزل بالقصر من الميسدان وسلمت إليه القلعة بلا قتال ولا ضراب ، فأوقع الحوطة على سائر ما فيها للعسكر، وصفّد الأمير أيتمش وطوغان نائب دمشق وسجنهما بها ، وصار يتتبع بقية الأمراء والمماليك ، وطالت أيدى التركمان فيهم بالنهب والأسر والقتل فسا عفوا ولا كفوا ، واستمر وا على هذه الحالة عدة أيام .

[ و فى ] رابع عشريه خلع على ركن الدين عمر بن إلياس قريب قرط واستقر فى ولاية دمياط عوضاً عن سنقر السيني .

[ و فى ] سادس عشريه استقر قاضى القضاة ولى الدين عبد الرحمن أبويزيد ابن خلدون فى مشيخة الخانقاه الركنية بيبرس عوضاً عن شرف الدين عثمان الأشقر محكم وفاته :

داس في اللغة بممنى خدع .
 (١) السلب هو كل ما على الإنسان من لباس .

 <sup>(</sup>٣) تدل رواية أبي المحاسن في النجوم الزاهرة ١١/٥٥ على أن النهب وقع من جانب التراكمين
 والمرب معا ٠

<sup>(</sup>٤) « طرنطای » فی النجوم الزاهرة ۱۱/ ۲۹۰ · (٥) أی سجنهما بقلعة دمشق ·

وغيره ، فأرجف السلطان بل وغالب الأمراء والأعيان وانتشرت الأخبار (١) مصر والقاهرة فاضطرب أهلها وغلقت الأسواق ونهبت الأخباز وتشغبت (٢) الزعر وتظاهر أهل الفساد ، وكان الناس فيما شغلهم عن ذلك بدفن موتاهم ، فازدادوا هما إلى همهم مع كثرة الإرجاف .

[ و في ] سادس عشريه خلع على همام الدين العجمى بحسبة مصر عوضاً عن سراج الدين عمر العجمى :

وفيه استقر الشيخ شمس الدين البلالي الحابي في مشيخة سمعيد السعداء (٣) عوضاً عن الشيخ شمس الدين محمد بن أخي جار الله النيسابوري ؟

وفيه عمل السلطان الحدمة بالإيوان واستدعى المماليك السلطانية فعين منهم خمسائة نفر وأنفق عايهم ذهباً حساباً عن ألف در هم فضة: كل واحد ليتوجهوا إلى دمشق صحبة الأمير سودون الطرنطاى :

[ وفى ] تاسع عشريه أنفق السلطان فى خمسهائة مملوك ثم فى أربعهائة تتمسة (٤) ألف وأربعائة : ألف درهم [ فضة ] لكل نفر ، ثم أنفق فى الكتابية لكل مملوك مائتى درهم فضة .

وفى يوم الأربعاء أول جمادى الأول أنعم السلطان على كل من قر ابغـــا (٥) الأبوبكرى وبجاس النوروزى والى القلعة وشيخ الصفوي وقر قماس الطشتمرى بإمرة مائة وتقدمة ألف ، وأنعم على. كلمن ألحيبغا الحالى الحازندار وألطنبغا

<sup>(</sup>١) أى أحدثت شغبا . (٢) وذلك من جراً الطاعون .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمود بن عبد الله النيسابورى الحننى المتوفى فى هذه السنة ، أنظر ترجمة رقم ١٢٤
 ف هذه السنة والمراجع المذكورة فى الحاشية هناك .

<sup>(</sup>٤) الإضافة من النجوم الزاهرة ٢٦٧/١١ .

<sup>(</sup>٥) نعنه أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٢٦٧/١١ بنائب قلعة الجبل ٠

العثماني رأس نوبة، والأسعر دى [يونس] الرماح وقنق باى الألحاوى وأسن بغا الأرغنشاوي وأروس بغا المنجكي وإبراهيم بن طشتمر العلائي وقر اكسك السيقي بإمرة طبلخاناه لكل نفر، وأنعم على كل من السيد الشريف بكتمر الحسني والى القاهرة وقانباى الأحمدى بإمرة عشرة لكل واحد، وأنعم على كل من سيف الدين بطا الطولوني ويلبغا السودوني وسودون اليحياوي وتاني بلث اليحياوي وأرغون شاه البيدمرى وآقبغا الحالي الهيدباني وقوزي الشعباني وتغرى بردى [ اليشبغاوي ] وبلاط السونجي وأردبغا العثماني وشكر باى العثماني وأسنبغا السيقي بإمرة عشرة لكل واحد، وكانوا من حملة المماليك.

وفيه ورد البريد من قطيا مخبراً بأن الأمير إينال اليوسني والأمير إينال أمير المدر (٢) المرر الله المير المحور [ والأمير إياس أمير الحور ] دخلوا إلى غزة في عسكر متخبط فاسد وهم في غاية الاضطراب ولاح على السلطان إمارات الزوال ، فسبحان من لا يزول ملكه على الدوام .

وفيه طلب السلطان قضاة القضاة وشـــيخ الإسلام سراج الدين البلقيني وأعيان المملكة واستدعى الحليفة مع الأمير سودون الطرنطاي والأمير قرقماس

 <sup>(</sup>۱) « الأرغون شاوى » في النجوم الزاهرة ٢٦٧/١١ س ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) هكذا أيضا في السلوك ، لكنه « أرنبغا » في النجوم الزاهرة ١١/٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في النجوم ، شرحه ، ﴿ الطولوتمرى ﴾ •

<sup>(؛)</sup> هو والدأبي المحاسن صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ·

 <sup>(</sup>٥) هكدا في السلوك، واكمنه « السمدى » في النجوم الزاهرة ، شرحه .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَرْتَبُغَا ﴾ في النجوم الزاهرة ٢٦٨/١١ ، وأزدبغا في السلوك ، شرحه ·

<sup>(</sup>٧) الإضافة من أبي المحاسن : شرحه .

<sup>(</sup>۸) یســـتفاد من روایة النجوم الزاهرة ۱۱ / ۲٦۸ أن هؤلاء كانوا قد انضموا إلى النــاصرى قبل ذلك الناریخ ودخلوا غزة بمسكر كثیف من عسكره ولیس فیه ما یشیر إلى إفسادهم

الطشتمرى فأحضر إليه فقام إليه وتلقاه وأجلسه وأشار إلى القضاة فحلفوا كلا منهما للآخر فحلفا على الموالاة والمناصحة ، فعند ذلك أفيض على الحليفة خلعة سنية وقدم له حجرة شهباء بسرج ذهب وكنبوش زركش وسلسلة ذهب فركبها ونزل من القلعة إلى داره من غير ترسيم ويمشى حيث أراد وبين يديه الأمير (۲۰ ب) بجاس النور وزى وغيره من الأمراء وغيرهم من الأعوان وكان له موكب جليدل إلى الغاية والنهاية ، وكان من الأيام المشهودة وأعيدت إقطاعاته ورواتبه وأخلى له بيته الذى بالقلعة ليسكنه فنقل إليه حريمه وصار يركب وينزل لداره الى [هي] مجاورة للسيدة نفيسة ويسير حيث أراد من غير ترسيم ، إلا أنه لا يبيت إلا بمنزله الذى بالقلعة .

وفيه أفرج عن الأمير أسنبغا السيني الجائي من خزانة شماثل وأنعم عليــه بإمرة طبلخاناة وخيل وجمال وبغال وسلاح كثير وثياب .

(٣)
وفيه عرض السلطان المماليك وهم لابسون آلة القتال وقد ركبوا على الحيول وتفقدوا ما محتاجون إليه فأنعم عليهم به :



<sup>(</sup>١) الحجرة في اللغة هي الفرس الأنثي .

<sup>(</sup>٢) كلة غير مقروءة في الأصل ولكنها أقرب في الرسم لهذا المثبت بالمتن •

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « لابسين » .

 <sup>(</sup>٤) ف النجوم الزاهرة ١١/ ٢٦٨ « خمسة نفر» .

فعارض الأمير يونس الدوادار الأمير عنقاء أمير آل مرا بالقرب من الحربة فقبض على الأمير يونس وقتله وأرسل برأسه إلى الناصرى ، وأما إينال اليوسني فوقع في يد حسن بن باكيش بالقرب من غزة فقبض عليه ونفاه إلى الكرك مقيداً ، فتحقق كل من سمع هذا القول أن دولة السلطان أسفرت ومضت كأن لم تكن ساعة من الأيام .

وفى رابعه رسم السلطان بإبطال سائر المكوس وأشهر النداء بذلك فى مصر والقاهرة، فذهب الكتاب من أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها لأخذ المكس .

وفى سادسه ركب الحليفة المتوكل على الله ومعه الأمير سودون الشيخونى النائب وقضاة القضاة وشيخ الإسلام وبين يديه الحجاب والقضاة والأعيان وأمامهم رجل يقرأ فى ورقة وهو راكب فرسه ما مضمونه: «أن السلطان قد أبطل المكوس والمظالم ، وأنه يأمركم بتقوى الله ولزوم الطاعة فقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم ، فإنا قد سألنا العدو الباغى فى الصلح فامتنع وقد قوى أمره ، فاحفظوا دوركم وأقيموا الدروب على الحارات » ، فزاد بخوف الناس وجزعهم وشرعوا فى عمل الدروب وشراء الأقوات والاستعداد للقتسال والحصار ، وكثرت قلاقل العوام وانتشر الزعر وأهل البغى والفساد يرقبون وجود الفتنة لينهبوا المسلمين ؛ . وأماالصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام وجود الفتنة لينهبوا المسلمين ؛ . وأماالصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام فإنه استدعى مباشرى الحهات فطلب منهم المكس على كل ما أبيع فأخبروه

<sup>(</sup>١) في الأصل « قنقا » •

<sup>(</sup>۲) وتمرف بخربة اللصوص كما قال أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ۲۲۹/۱۱ ، ووردت بهذا الأسم المركباً يضا فى Topographie Historique de la Syrie, p. 385 . وهى فى الطريق إلى دمشق وتقع فى إقليم جولان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وانتشروا » •

أن النداء الذى قرى بحضرة أمير المؤمندين منع الناس من إعطاء المكوس فلم يلتفت إلى ذلك وألز مهم بمطالبة المكوس من كل من اشترى وباع ، فحصل بهذا الأمر قلقلة كثيرة واضطراب عظيم فى حق السلطان وعز موا على الفتك بالوزير وأعيان الذولة، وأجرى الله على ألسنة الخواص والعوام أن يقولوا: «السلطان من عكسه عاد فى مكسه » .

وأما الأمراء الذين هم فى خدمة السلطان مثل قرا دمرداش وغيره [فقد] بدا منهم خذلان جامد للسلطان عن أنه يركب بنفسه ويتوجه لقتال أعدائه ، وأشاروا عليه بتحصين القلعة والاستعداد لقتال الأعداء الواردين عليه هذا مع انقطاع الأخبار عن مصر بالكلية ، فإن نائب الكرك المسمى مامور [القلمطاوى] ونائب غزة ابن باكيش دخلا تحت طاعة الناصرى ووثبا على السلطان وصارا يمنعان من يريد دخول مصر إلى أن حضر المماليك السلطانية الذين حضروا الوقعة وأخبروا بما أخبر به شيخ العربان ابن بقر وذلك في سابع الشهر ، فعند ذلك تيقن الخبر وزال الشك والإلباس وتحقق كل أحد زوال دولة السلطان .

[ وفى ] تاسعه حضر جماعة من عربان هوارة بالصعيد نصرة للسلطان ، (٢) ونزلوا تحت القلعة وبدئ فى حفر الحندق ووعروا الطرقات الواصلة إلىالقلعة

<sup>(</sup>١) الإضافة لإيضاح الممنى •

 <sup>(</sup>۲) أشار المرحوم محمد رمزى فى تعليقه على هـذا الخندق فى النحوم الزاهرة ٢٧١/١١ حاشية
 رتم ١ ، بأنه قد تبين له بعد المعاينة أن بعض آثاره لاتزال باقية فى الجهة الشرقية من الفلعة وهو الذى يفصل
 بينها و بين سفح جبل المقطم .

(۱) من باب القرافة وباب الحرس وباب الدرفيل ، ورسم بسد خوخة أيدخمش حتى إن راكب الفرس لا يمكنه الدخول منها .

وفى هذا اليوم أشهر النداء بإبطال مكس النشا والنحاس والحلود .

[ وفى ] عاشره الذى هو يوم الجمعة دعى للخليفة على المنابر بجوامع القاهرة ومصر .

[ وفى ] ثانى عشره كان مجتمع عظيم بالقضاة والأعيان بمشهد السيدة نفيسة أعاد الله علينا من بركتها وبركة أسلافها الكرام لأجل قراءة تقليد ولد الحليفة المتوكل على الله بأن يكون ناظر المشهد المذكور ، وتوجهوا إلى الآثار الشريفة فعكفوا على قراءة القرآن وكذا « صحيح البخارى » وابتهلوا إلى الله بالدعاء في نصرة السلطان وإخماد هذه الفتنة العظيمة من بين الأنام .

[ وفى ] ثالث عشره خلع على الأمير قرا دمرداش واستقر أتابك العساكر عوضاً عن أيتمش البجاسى ، واستقر سودون باق أمير سلاح ، وقرقماس الطشتمرى الحازندار دواداراً عوضاً عن الأمير يونس، وقرا بغا الأبوبكرى أمير مجلس عوضاً عن أحمد بن يلبغا ، وآقبغا المارديني حاجب الحجاب عوضاً عن أيدكار، واستقر تمربغا المنجكي أمير آخور عوضاً عن جركس

<sup>(</sup>۱) تقع هـذه الأبواب النلائة وهى: باب القرافة وباب الحرس وباب الدرفيل فى السور الشرقى للقلعة تجاه جبل المقطم والخندق المشار إليه فى الحاشية السابقة ، وقد ذكر محمد دمنى ( نفس المرجع والجزء والصفحة ، حاشية رقم ۲ ) إلى أن باب القلعة وباب المدوفيل قسد سدًا من قديم ، أما باب الحسرس فلا يزال مفتوحا إلى اليوم وهو يعرف باسم باب المقطم .

<sup>(</sup>۲) أشار محمسه رمزى (شرحه ، حاشية رقم ۳) إلى أنها كانت واقعة عند مدخل حارة الروم شرق باب زويلة فى شارع الدرب الأحمر بالقاهرة ، راجع أيضا خطط المقريزى ۲/ ٤٠ حيث ذكر أنها من إنشاء الأحسير علاء الدين أيدغمش الباصرى سنة ٧٤٠ وقت أن كان أمير آخور الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وراجع ترجمته فى الدر والكامنة ٢/ ١١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) لم يرد ذكر لمكس النحاس في النجوم الزاهرة ١١/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) ورد اسمه بهذه الصو رة أيضا فى النجوم ٢٧٢/١١، ولكنه وارد فى السلوك باسم «قرابغا» •

الحليلي وخلع عليهم أجمعين ؛ وأنعم على صلاح الدين محمد بن تنكز بإمرة طبلخاناة وكذا على جلبان الكمشبغاوى الحاصكي :

وفيه وقع الجد والعـزم للمهمة العظيمة بنقل الأحجار إلى القلعة لأجل رميها فى المناجنيق ، ونقل إلى القلعة قوت شهرين للسكان بها ، وأما قوت السلطان ومماليكه فلنحو السنتين :

( ۲۱ ) وفيده رسم بجمع الحجارين وأصحاب الآلات من المعارية (۳) وغير هم لسد فم وادى السدرة بجوار الجبل الأحمر وبناء حائط من جوار باب الدرفيل إلى الحبل :

وفيه برز المرسوم لأجناد الحلقة بأنهم يركبون خيرولهم ويخرجون مع العسكر ، ومن ليس له فرس يطلع إلى القلعة للرمى من بين شرفاتها ، وكثر الجزع والهلع والإرجاف والقلق ، وصارت الشوارع مشحونة بالحيول الملبسة والرجال وطلبوا وأشهروا آلات الحرب والقتال ، وصارت عدد الحرب لا توجد إلا بأغلى الأثمان ، وتراءت للناس عدة منامات ومحصلها يدل على زوال ملك السلطان ، فسبحان من لا يزول ملكه على ممر الزمان .

<sup>(</sup>١) فى الأمل « أجمعون » .

<sup>(</sup>٢) أشار المرحوم محمسه رمزى فى تعليقه الوارد بالنجوم الزاهرة ١١ / ٢٧٣ حاشسية رقم ٢ إلى أن مكان رادى السدرة اليوم يقع بين الجبل الأحمر و بين برح الطفر الواقع على رأس السو رالشرق لمدينة القاهرة .

 <sup>(</sup>٣) لا يزال هذا الجبل معروفا إلى اليوم بهدذا الإسم وهو يطل على القاهرة من شمالها الشرق،
 وقبل إنه يعرف باليحموم أى « الجبل الأسود المظلم» ، والظاهر أن هذا هو الإمم الذي كان يعرف
 به إبان الفتح العربي لمصر ، انظر الخطط ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ وهي محصلها ﴾ .

[ وفى ] ثامن عشره خلع على الأمير قرادمرداش الأتابكى واستقر فى نظرالبيارستان، وصارالبنائون دأبهم سد الخوخ والطرق الموصلة إلى القاعة وليس طريقاً إلا الشارع المسلوك.

[ وفى ] سادس عشريه استقر فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس بمفرده فى نظر الدولة عوضاً عن ابن ريشة محكم وفاته .

[ وفى ] سابع عشره حضر والى قطيا هارباً ـ وهو الأمير علاء الدين الطشلاقى ـ من عساكر الناصرى ـ فاستدعى السلطان على بن الكورانى ورسم (۱) له بسد باب المحروق والباب المحديد والباب المحاور للقلعة المعروف قديماً بباب (۳) لمارية ويعرف الآن بباب المدرج تحت دار الضيافة، وصنع عند قناطر السباع

<sup>(</sup>۱) باب المحروق ، وكان يمرف قديما بباب القراطين ثم حدث فى أرائل الدولة المملوكية فى سسنة ٥٢ ه أن توثرت العلاقات بين المعز أيبك التركانى وبين العارس أقطاى الجمدار، وتطور الأمم إلى أن ركب أنصار الجانبين بعضهم على بعض ، فألق أحدهم بالنار على باب القراطين فاندلعت فيسه النيران «حتى سقط من الحريق» فسمى منذ ذلك الحين بالباب المحروق ، أنظر خطط المقريزى ١/ ٣٨٣٠.

 <sup>(</sup>٢) ربما كان المقصود بذلك باب القلعـة الذي أنشأه صـلاح الدين الأيوبي سـنة ٧٩ه ه ،
 والذي يسمى بالباب المدرج ، انظر الحاشية التالية ،

<sup>(</sup>٣) باب المسدرج أو باب سارية أو باب الدرفيل ثلاثة أسماء لمسمى واحد فى هذا العصر تطلق على البساب المجاو رلخنسدق القلعة ، أما إضافة الدرفيل فنسبة إلى الأمير حسام الدين لاجين الأيدمرى دوادار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البدقدارى ، راجع المقريزى : الخطط ٢٠٤/ ٠

<sup>(</sup>٤) كانت دار الضيافة تقع تمجاه جامع قانباى الجركسي بميدان السديدة عائشة بالقاهرة ولكنها اندثرت وزالت معالمها ، راجع تحقيق المرحوم محمد رمزى في النجوم الزاهرة ١١/١١ عاشية رقم ٢٠ ٠ م. ١٠ - ١٠ ٠

<sup>( )</sup> قناطر السباع مر بنشاء الملك الظاهر وكن الدين بيــبرس البندقدارى وسميت بذلك لوجود سباع من الحجارة عليها ، وكانت شديدة الارتفاع فتضر ر من ذلك الناصر محمد بن قلاون وأمر «بهدمها وعمارتها أوسع بمــاكات ... حتى انتهت فى جمادى الأول سنة ٥٧٧ ه « ثم أعاد السباع مرة أخرى » لقالة قالتها الناس عنه ، انظر المقريزى : الخطط ٢/ ١٤٦ ،

ثلائة دروب أحدها من جهة مصر والآخر منجهة قبو الكرمانى وآخر بالقرب من الميدان، ووجد عندهم جماعة ملبسين ومعهم آلات الحرب، وحفر خنادق كثيرة، ومع هذا الأمر فالطاعون منتشر بمصر ولا يلحق الناسدفن موتاهم، وأما الناصرى فإنه لمـــا استوطن الشام أشهر فىأهلها وضواحيها وقلاعهـــا النداء العام أن محضروا إليه ولا يتأخر أحد من النواب والأجناد ، ومن انقطع ــ سوى من عُمن لإقامة حفظ البلاد ــ خرج إقطاعه وعدم روحه وماله ، فهرع الناس إليه وأقبلوا عليه، فأنفق فيهم الأموال فقويت شوكته واشتدت عزائمه، وطلع من الشام في عسكر عظيم جداً بعد أن أقر في نيابة الشام جنتمر أخا طَاز ، واستمر سائراً حتى وصل إلى قطيا فنزل مها ، فبادر إلى الناصري جماعة من أمراء السلطان هارببن وذلك فى ليلة الثلاثاء ثامن عشرى حـــادى الأول وهم : سيف الدين طغيتمر الحركتمرى وأرسلان اللفاف وأردُبغاً العَمَاني ومعهم عدة من المماليك السلطانية فصادُفُوْ الأمير عز الدين [أيدمر] أبو درقة ملك الأمراء بالوجه البحرى ، وكان السلطان سيّر ه لكشف الأخبار فضربوه ضرباً مبرحاً وأخذوا جميع ما معه فانهزم هو ومن معه من المماليك .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشريه جلس السلطان بالإيوان وأنفق فى العسكر ، فأعطى كل مملوك خمسائة درهم فضة حتى مماليك الأمراء ، وصار يطلبهم طائفة طائفة ويعطى كل واحد منهم بيده ويحرضهم على القتال ويعمدهم بالإقطاعات والوظائف والحميرات والأنعام ودموعه تتساقط على لحيته ، فكثر بكاء العسكر لأجله ، ثم فرق فيهم الحيول حتى خيوله الحواص وفى الأمراء والأجناد ؟

<sup>(</sup>۱) « ارنبغا » في النجوم ۱۱ / ۲۷٦

 <sup>(</sup>۲) في الأسل « فصدفوا » ، وفي النجوم الزاهرة ۱۱/ ۲۷٦ س ٤ « صرفوا » .

وفى أثناء هذا الأمر ورد الحبر بوصُولُ الناصري ومنطاش ، فازدحم الناس على شراء الخيز وصعدوا إلى القلعة ووقفوا بالرميلة ، ودفع السلطان إلى الأمير آ قبغا المارديني جملة من الأموال ليفزقها في الزعر واشُنَّذُ الخوف بالناس من نهب الزعر ، وصاروا يجتمعون طوائف ، وكل طائفة منهم لهـــا عصبة مفترقون عدة أحز ابو نخرجون إلى ظاهر القـــاهرة فيقتتلون بالحديد والمقاليع والأحجار ، ومن انفردوا به من الناس أخذوا ما عليه من الثياب ، فغلقت الحوانيت وتعطلت الأسواق، وصار كل أحد فى شغل شاغل بمــــا يشتريه من البقسماط والدهن والدقيق والعسل والغنم والبقر الشيء الكثير الزائد المقدار إلى ليلة الأربعاء حضر قاصد بهادر ــ والى الغربية ــ وعلى يده كتاب مضمونه أن الناصرى وصل بخيله ورجله إلى الصالحية وهم في جهد وعيَّ ، وقد وردت لهم عدة خيول بالبريد وكان خائفاً من ملاقاة عسكر السلطان له بالصالحية ، فلما لم ير بها أحداً سحد شكراً لله فإنه لو تلقاه أحد ما كان له دفعه من العي ، وأن الأمر شمس الدين محمد بن عيسي تلقاه بعرب العـــائد وأمدوه بالخدمة والعليق وغيره من الضيافات ، فرسم السلطان لقرا دمر داش الأتابكي أن يتوجه من بركة الحبش اكشف الأخبار خوفاً أن يأتيهم أحد من إطفيح فسار لذلك، ورتب الســـاطان العسكر فرقتين : فرقة محفظونه بالليل وفرقة محفظونه بالنهار ، وجهز عدة منالأمراء والمماليك السلطانية إلى جهة المرُجُ والزيات ليكشفوا الأخبار :

<sup>(</sup>۱) جاء الخبر بوصول الناصرى ومنطاش إلى الصالحية ، انظرس ، ١ فى هذه الصفحة ، أما الصالحية فبلدة من بلدان فاقوس بمحافظة الشرقيــة ، وقد جاء فى القاموس الجفرافى للبــلاد المصرية ، ق ٢ ، ج آ ص ٢١١٣ ، ١١٣ « فى أول الرمل بين محمر والشام » وذلك كى تكون محملة للعساكر فى طريقهم إلى الشام ومنها ،

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « واشتمر » ، وربما كانت خطأ فى رسم كلمة « اشتد » .

<sup>(</sup>۳) رمزی ۲/۱ ص ۳۶، ق ۱، ص ۲۳

[ وفى ] يوم الأربعاء تاسع عشريه أنفق السلطان فى مماليك الأمراء الطبلخانات والعشرات، فأعطى كل مملوك أربعائة درهم فضة وأنفق حتى فى الطبردارية والأوجاقية وأنعم عليهم بالسلاح من القسى والسهام والرماح، ورتب جماعة من الأجناد البطالة للرمى من بين شرفات القلعة وأنفق فيهم الأموال، وطلب الرماة من ثغر الإسكندرية فحضروا على اختلاف أجناسهم، منهم من يرمى بالرجل ومنهم من يرمى باليد، وأنفق فيهم المال.

وفيه رجع الأمير قجاس ابن عم السلطان منالمرج والزيات ولم يعلم بخبر الناصرى ، فخرج الأمىر سودون الطرنطاى فى عدة من المماليك والأمراء إلى قبة النصر للحرس وذلك في ليلة الحميس ؛ وصارت طائفة أخرى إلى جهة بركة الحبش، ونزل السلطان إلى الإصطبل ومعهسودون [ الشيخونى ] وقرا دمرداشالأتابكي وعدة من الأمراء والمماليك ، ولم يكتحل مجعـــة ولا سنة ولا نوم إلى يوم الحميس أول حمادى الآخرة توجه الأمير قرا بغـــا البوبكرى ورجع فلم يعلم خبرآ، واستمر الأمراء طول النهار راكبين على ظهور الخيل، لابسين آلات الحرب والقتال ( ٢١ ب ) سائرين تحت القلعة بسوق الحيل وظهر القرافة ، فاتفق أن هرب اثنان من المماليك السلطانيــــة السلطان والأمراء من ذلك غاية الغم والهم والخذلان، ورسم للنقباء أن يأمروا أجناد الحلقة أن بجتمعوا في بيت الأمىر سودون النائب والأمىر آ قبغا حاجب الحجاب وأن يتولوا حفظ أبواب القاهرة ويمنعوا من يريد الدخول والحروج 

(۲) فى الأصل ﴿ خمسين » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ﴿ يِنَامِ ﴾ .

أحد الأمراء الطبلخانات لحفظ قياسر التجار وأغلقت أبواب القداهرة وأمروا الناس بحفظ الدروبوأقاموا النفطية على أبراج القلعة والطبلخاناه ؟ وفيه قدم الخبر بوصول طلائع الناصرى إلى بلبيس ومقدمهم الطواشي (٢)

[ وفى ] يوم الحمعة ثانيه وصلت عساكر الناصرى إلى البر البيضاء ، فخامر العسكر السلطاني إليه شيئاً فشيئاً ، وأول من فتح هذا الأمر وخرج إليه الأمير جبر ائيل الحوارزي ومحمد بن بيدمر نائب الشام وبجان المحمدى اللالا ، فعند ذلك نصبت السناجى السلطانية على أبواب القلعة و دقت الكوسات الحربية و اجتمع الأمراء و المماليك و الأجناد ، وركب السلطان و الحليفة المتوكل على الله من القلعة بعد أن صلى كل منهما العصر ، ووقفوا خلف دار الضيافة و بقيسة العساكر لا بسين ، وقد انضم عليه من العوام و الذعر مالا يدخل تحت دائرة الحصر للكثرة الزائدة ، فلما غربت الشمس صعد السلطان إلى الإصطبال وجلس فيه وصعد الحليفة إلى منزله ، وقد ظهر على السلطان وأعوانه الذل والحذلان وظهر جزعه و بكاؤه فأبكى الناس و رحموه إلى يوم السبت ثالثه وصل الأمير يلبغا الناصرى ظاهر القاهرة و معه عدد كبير من الأمراء منهم :

<sup>(</sup>١) يستفاد .ن رواية النجوم الزاهرة ١١ / ٢٧٩ ، أنهم أغلقوا باب البرقية فقط .

<sup>(</sup>۲) « طقطای » فی النجوم الزاهرة ۲۱/۱۲ ·

<sup>(</sup>٤) أشار القلقشندى فى صبح الأعشى ٤ / ٩ ، ١٣ إلى أن الكوسات صنوجات من نحساس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص ، ومع هــذا طبول وشبابة يدق بها مرتين فى كل ليلة و يدار بها فى جوانبها مرة بعد العشاء الآخرة ، ومرة قبل التسبيح على المــآذن ، أما الذي يضرب يها فيسمى بالكوسى .

الأمير تمربغا الأفضلي منطاش والأمسير بزلار والأمير كمشبغا [الحمسوى اليلبغاوى نائب طرابلس] والأمير أحمد بن يلبغا والأمير أيدكار فى آخرين، وتقدمت الطلائع إلى المرج والزيات وإلى مسجد التبن فغلقت أبواب البسلد كلها إلا باب زويلة به وأما الحارات فأغلقت دروبها وسدوا باب القرافة وهاج الناس وبرز المفسدون من الزعر والحرامية وجاءوا إلى القساهرة، وركب السلطان والحليفة من القلعة إلى تحت دار الضيافة على ما تقدم به

ووصل فى هذا اليوم من الإسكندرية ثلاثمائة رام مابين من يرمى بقوس الرّجل فأنعم السلطان على كل نفر منهم بمائة درهم فضة ورتبهم فى عدة أماكن ، ورسم بأن ينادى فى القاهرة ومصر بإبطال المكوس بأجمعها، وبدر على العوام فضة وذهباً جزافاً، فجرح منهم ناسكثير بسبب توجههم إلى بركة الحب لينظزوا عسكر الناصرى، ، ثم قدم الحبر بأن طلائع الناصرى وصلوا إلى الحراب من أطراف الحسينية فخرج عليهم كشافة السلطان فى حمية فكسروهم، وتوجه الأمراء سائرين إلى قبة النصر ، وأقام السلطان عند دار الضيافة إلى آخر النهار ثم عاد إلى الإصطبل ورجع إليه الأمراء والماليك البسن آلات الحرب من العدد والسلاح الكامل هم وخيولهم والكوسات

<sup>(</sup>۱) يقع هـذا المسجد خاوح القـاهرة قرب المطرية ، وقـد سماه المقريزى (خطط ۲/ ۲۱) بسجد تبر ، و بهذا كان يعرف قبله كما كان يعرف بمسجد الجيزة ، أما « التبن » فهو الاسم الشائع على السنة العامة ، وأما « تبر » المنسوب اليــه المسجد فكان واحدا مر... أكابر الأمراء زمن كافور الإخشيدى وقد ثار ضــد جوهر الصقلى حين دخوله مصر ولما أوقع العقاب عليه سلخ وحشى جلده تبنا ، ور بما جاءت تسميته « بالنبن » من هذا الحادث ، على أن هذا المسجد يعرف أيا منا هذه بزاوية الشيخ محمد النبرى قرب حمامات القبة بالقاهرة ،

<sup>(</sup>۲) في الأصل « وبرزوا المفسدين » ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ ذهب مراف ﴾

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ورجموا » ٠

تدق حربی و هم متحفظون متيقظون القاء العدو و مرافعته بكل ما يمكن من النفوط والكفيات ، والرميلة قد صارت لا يرى بها قدم إنسان عن إنسان من كثرة مماليك الأمراء والزعر والعوام، ولم يز الوا على ذلك إلى يوم الاثنين [حيث] اجتمع عدة من الأمراء و هم: الأمير علاء الدين آ قبغا المدارديني حاجب الحجاب والأمير حمق بن الأمير أيتمش المسجون والده من الناصرى بقلعة الشام والأمير صارم الدين إبراهيم والأمير طشتمر الدوادار، واتفقوا و تحالفوا و خرجوا على حمية قاصدين يلبغا السالمي ورغبوا عن طاعة السلطان و تحالفوا و خرجوا على حمية قاصدين يلبغا السالمي ورغبوا عن طاعة السلطان الذي خولهم في النعم وأسدى إليهم غاية الإحسان، وصحبتهم من المماليك السلطانية ومماليك الأمراء خمسائة نفر، فلما بلغ ذلك السلطان أيقن بأنه في انحطاط وأي انحطاط .

وفى يوم الأحد رابعه فتر عدة من الأمراء أيضاً واقتدوا بمن تقدمهم وهم: الأمير قرادمرداش أتابك العساكر الأحمدى والأمير قرقماس الطشتمرى الدوادار والأمير سودون باق و دخلوا فى طاعة الناصرى و خامروا على السلطان و صحبتهم عدة من الماليائ، فانحل عقد السلطان ولم يبق معه إلا فرقة من خاصكيته وعدة قليلة من الأمراء وابن عمه الأمير قجاس وسودون النائب الشيخونى وسودون الطرنطاى و تمر بغا المنجكي وسيدى أبو بكر بن سسنقر وبيبرس التمان تمرى و شكل المقدم وشيخ الصفوى ، ورسم بغلق باب زويلة وجميع دروب الحارات ، و تلاشي أمر الدولة ، و بان الذل عليها جهاراً عياناً ، وانتشر المفسدون من الزعر وغيرهم ينهبون أموال الناس ولا لأحد منعة



<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ولعله يقصد « الناصري » •

<sup>(</sup>٢) ف الأصل « أزدى » •

<sup>(</sup>٣) أى مقدم الماليك .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل « عيان وانتشرت » •

فى دفعهم بلكل يقـــول : «روحى . روحى ! » . وأما علاء الدين والى القاهرة فإنه داخله الحوف الشديد مهروب الأمراء والمماليك فاختفى فى بعض دوره ، وصارت المدينة شاغرة منالحكام ، وصار أمر الناس هملًا وغوغاهم لا تحمد ولا تقر، ووثب المسجونون فكسروا قيــود أنفسهم وخرجوا من خزانة شهائل هاربين ، فسمع أهل حبس الديلم بصنيعهم فتشبهوا بهم وكذلك أهل حبينًا الرحبة وخرجوا ــ على حمية ــ جملة واحدة ، ورتب السلطان عدة من المماليك و أو قفهم تحت الطبلخاناه، ورسم (٢٢٢) بمنع العوام من التوجه إلى عسكر الأمير يلبغا الناصري فما امتنعوا وصاروا يرجمون الماليك بالأحجار فرموهم بالنشاب ، فقتل من العامة عدة زهاء عن العشرة ، وإذا بطليعـــة الناصرى أقبلت كأنها الموت الأحمر ، فقاتلها الأمير قجاس ابن عمالسلطان قتالا شهر له وسُمِّي به ، وصار أهل القلعة يرمون عليهم بالمدافع والمكاحل وغير ذلك من الحجارة فى المقاليع وهم يكرون ويفــرون ، وأمر السلطان فى اضمحلال ، وأمر الناصرى فى زيادة وإقبال ، فان أخصاء السلطان ومن كان عنده نمنز لة العمن من الإنسان خامروا عليه وأظهروا العصيان بعد أن أنعم على كل أمير من الألوف بعشرة آلاف دينار ، وفي كل من الطبلخانات نخمسة آلاف دينار:

<sup>(</sup>۱) كان حبس الديلم يقسم في الحارة المعروفة بهذا الاسم نسسبة إلى الديلم الواصلين مسع هفتكين الشرابي سنة ٣٦٨ ، وكان بجواره خوخة الصالحية قرب دار الصالح طلائع بن رزيك ، انظر المقريزى: الخطط ٢٧ ٧ -- ٨ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الأرجح أن حبس الرحبة هــذا كان يقع فى رحبة باب العبد لاسميا وأن المقريزى فى الخطط المربح أن خبس الرحبة باب العبد قد احترقت سنة ٤٦١ «فعمات بعد حريقها سجنا يسجن فيه الأمراء والأعيان إلى أن انقرضت الدولة فأفرّها ملوك بنى أيوب سجنا » .

صاروا » ، ﴿ ﴿ ﴾ فَيَ الْأَصَلُ ﴿ يَكُو وَيُفُورَ ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ وصاروا ﴾ .

وأما قرادمرداش الذي هو أتابك العساكر فأنعم عليه في ليلة واحسدة بثلاثين ألف دينار، وحلَّفهم أن لا نخونوه ولا يوالوا عليه، ولا ولا ؛ فمــــا نفعه ذلك ولا أغنى عنه ماله شيئاً وتركوه حزيناً وأطاعوا عدوه ووالوه ، ولم يقيم عنده إلا من لانجدة فيـــه ، وزاد أمر الزعر وفشا أنهم يريدون ينهبون المدينة ويأخذون حواصل الأمراء ، فيرز لهم أهل الحارات وقاتلوهم ومنعوهم فكان بينهم يوم مشهود إلى الغاية إلى آخر النهار [ حيث ] قصد السلطان أن يسلم القلعة و نفسه أيضاً فما وافقـــه على ذلك من تأخر عنده من الحلبان والأمراء والرماة والزعر وحلفوا له أنهم يقاتلون بين يديه حتى يقضى الله أمره فيهم ، فلم يأخذ كلامهم على حقيقته لمسا تقدم له من غيرهم ، لكنه من الغلبة شكر فعلهم وقولهم إلى أن صلى العصر قدم من عسكر الناصرى تقطاى الطواشي الطشتمرى والأمىر بزلار العمرى والأمىر ألطنبغا الأشرفى وصحبتهم ما يزيد على ألف وخمسهائة فارس يريدون أخذ القلعة ، فركب الأمىر بطا الحاصكي والأمير تنكُز ْ بيه فى نحو عشرين فارساً فهزموهم إلى أن وصلوا إلى قبة النصر ، ومع ذلك لم يعبأ السلطان بفعلهم ولا اكترث به وتحقق من نفسه أنه ما بتى له فى الأمر شيء، فأرسل الأمير أبا بكر بن سنقر الحاجب والأمير بيدمر المنجكى شاد القصر ومعهما النمجاة إلى الأمر يلبغا الناصري و[سألها] أن يأخذوا إليه منه الأمان ، فسارا من فورهما حتى دخلا على الناصرى فى خلوته وأخبراه

<sup>(</sup>١) في الأصل « فبرزوا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «كلامه» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ أَبُو ﴾ بما يخالف في خبره ونتائجه الأحداث التاريخية •

(1)

الحال فأمنــه على نفسه ولكن أمره أن يختني حتى يدبر له حيــلة، فإن الفتن مشتعلة والكلمة متفرقة ، فعادا إليه بذلك إلى أن صلى العشاء الآخرة .

وتوجه الحليفة إلى منزله بالقلعة وصار السلطان فى نفر قليل من مماليكه وأصحابه ، فطلب سودون النائب وأذن له أن يفعل ما مخلصه : من الاختفاء أو غير ذلك ، وأعلم بقية من معه بصورة الحال ، فانصرف كل من كان عنده إلى حال سبيله وتوارى السلطان حتى نزل من الإصطبل وتوجه فلم يعرف له مكان ، وانفض ذاك العسكر وبطل دق الكوسات ، ورمى أهل القلعة مدافع النفط وهجموا على الإصطبل فنهبوا ما فيه من الشعير — وهو ألفا إردب ومائتا إردب ومائتا إردب ومن الدراهم — مائتا ألف درهم — والحيول وحميع ماكان فيه ، وانتقلوا إلى الميدان فنهبوا ما فيه من الغنم الضأن الذي عدته ألف رأس ؟

وأما الطباق المماليك الذين بالقلعة فماكةوا ولا عفّوا عن ما فيها من الأسلحة والقياش ، وبلغ الناصرى فرار السلطان فاستمر فى مكانه ، وزالت مملكة الظاهر بالكلية كأن لم تكن ، فسبحان الباقى ومن سواه فان :

وكانت مدة حكمه إلى أن قبض على الأمير طشتمر [ العلائى ] الدوادار (٢٠) في تاسع عشر ذي الحجة سنة تسع وسبعين و سبعائة إلى أن جلس على سرير

<sup>(</sup>۱) ورد فى النجــوم الزاهرة ۱۱/ه/۲۸ أن بلبغا الناصرى قال إن « الملك الغاهر أخــونا وخشداشنا ولكنه يختفى بمكان إلى أن تخمد الفتنة ، فإن الآن كل واحد له رأى وكلام حتى ندبرله أمر يكون فيه نجاته » .

 <sup>(</sup>۲) ق الأصل « ورموا » ٠
 (۳) ق الأصل « ألفان » ٠

 <sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ، والأصح ﴿ مـاليك الطباق » .

 <sup>(</sup>٥) العبارة من هنا حتى نوله « شيء كثير من الأحــوال » ص ٢١٣ س ٥ تكاد تكون سقولة
 من النجوم الزاهرة ٢٨٩/١١ - ٢٩٣ ٠

 <sup>(</sup>٦) فى النجوم الزاهرة ، شرحه ، « تاسع ذى الحجة » .

الملك ولقب بالظاهر فى تاسع عشرشهر رمضان سنة أربع وثمانين: أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام ؛ وهو الأمير الكبير فى هذه المدة أتابك العساكر ؛ ومن سلطنته إلى أن توارى واختى: ست سنين وثمانية أشهر وسبعة وعشرين يوما فيكون مجموع حكمه أميراً وسلطاناً إحدى عشرة سنة و خسة أشهر وسبعة وعشرين يوما فيكون مجموع حكمه أميراً وسلطاناً إحدى عشرة سنة و خسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً ، و فارق مُلكَ مصر ومماليكُه المشتروات نحو الألفين .

وحفظ له من المحاسن فى مدة حكمه أشياء حسنة أمر بإبطالها منها ماكان يؤخذ على القمح بثغر دمياط من المكوس ، وما كان يؤخذ من معمل الفروج بالحزيرة وأمثالها ، وما كان يؤخذ من أهل البرلس وشورى وباطيم من أعمال القاهرة مثل الحالية فى كل سنة : مبلغ ستين ألف درهم فضة ، وما كان يؤخذ على الرقيق بألبيرة من المكوس ، وأيضاً أبطل ما كان يؤخذ من أهل طرابلس حند ما يتولى النائب من قضاة البر وولاة الأعمال من كل نفر مبلغ خمسائة درهم فضة ، وبطل أيضاً ما كان يؤخذ فى كل سنة من أهل الشرقية من الحيال والبقر والغنم ، وبطل ما كان يؤخذ من مكس اللمريس والحلفاء خارج باب النصر من القاهرة ، وكذا بطل ضهان المغانى بالكرك والشوبك من البلقاء ومنية بنى خصيب وزفتا من ضواحى القاهرة ، وأبطل رمى الأبقار عند الفراغ (٢٢ ب) من عمل الحسور على أهل النواحى ؛ فهذا والله غاية ما يكون له من السؤدد والصنيع الحميل ؛ فجزاه الله خيراً عن صنيعه .

وله أيضاً من المحاسن التي يذكر بها ويبتى ذكرها يعاو إلى الأبد: إنشاؤه المدرسة بخط بين القصرين ، ولم يسبقه إلى عمارة مثلها خلا مدرسة السلطان

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « سنة » •

<sup>(</sup>١) في الأصل «أربعة» ·

<sup>(</sup>٤) أى شبه الضريبة •

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ عشرون ﴾ •

حسن ، بل ولا أكثر معاوماً منها بعد الشيخونية ، وله السبيل والصهريج بقلعة الجبل وهو من أعظم المبانى ، وله السبيل تجاه إيوان القلعة وجسر الشريعة على نهر الأردن وطوله مائة وعشرون ذراعاً فى عرض عشرين ذراعا ، وجدد خز ائن السلاح بثغر الإسكندرية بعد خرابها ، وكذا سور دمنهور بالبحيرة ، وعمر جبال الشرقية بالفيوم وزاوية البرزخ بدمياط و [بني] قناطر بالقدس، وبنى بحيرة برأس وادى بنى سالم قريباً من المدينة الشريفة ، ونعم ما قدم من المحاسن والأفعال ؟

وأما ما كان منطوياً عليه ومتصفاً به فيُسرد منه شيء قليل خشية التطويل ؟ كان رحمه الله ملكاً ذا حرمة وافرة ومهابة متظافرة وعقل متين واعتقاد ويقين ، حزمه وعزمه قل أن يوجدا في إنسان . [ وكان ] كثير الفضل والبذل للمحتاجين كائناً من كان ، محباً لأهل العلم والخير والدين متواضعاً لهـــم ،

<sup>(</sup>۱) وتعرف بخانقاه شیخون أو الخانقاه الشیخونیة وذلك نسبة إلى منشها الأمیر سیف الدین شیخوالعمری الذی أصبح فی الأیام الأولی من دولة الناصرحسن من رؤس المشورة حتی «صارزمام الملك بیده » واستبد بأ مور الملكة حتی صار إلیه الأمر والنهی كا یقول ابن حجر: الدررالكامنة ۲/۰ ه ۱۹ وقد أنشأ شیخو الجامع والحانقاه، وكانت إنامته الأول سنة ۵ و ۷ ه، أما الخانقاه التی تقع تجاه الجامع فقد أنشأها بعد ذلك بست سنوات — أعنی سنة ۲ و ۷ ه — وكلاهما فی سویقة منعم تحت القلمة، وكان موضع الخانقاه فی الأصل من جعلة قطائع أحمد بن طولون ثم صارت مساكن لناس اشتراها منهم الأمير شیخو العمری هذا ، وكانت مساحة هذه الأرض تزید علی فدان ، وقد ذكر المقریزی : الخطط الأمير شیخو العمری هذا ، وكانت مساحة هذه الأرض تزید علی فدان ، وقد ذكر المقریزی : الخطط ورتب بها دروسا عدة » كا جعدل بها درسین أحدهما لخدیث النبوی الشریف والآخر لإقراء القدرآن بالروا یات السبع ، وشرط علی طلبتها حضوو الدروس وحضور وظیفتی النصوف ، و رتب لهم فی الیوم الطمام والخم والخبز ، و فی الشهر الحلوی والزیت والصا یون ه

بحيث أنه إذا قدم عليه منهم إنسان انتصب قائما على قدميه ومشى له خطوات، ولم يعراف لأحد من الملوك هذه الصفات حتى إن علماء التاريخ ذكروا أنه لم يعرف قبله من ملوك الترك [من] يقوم لفقيه ، وكان لا يُمـكِن أحداً من تقبيل كفه ؛ غير أنه كان محباً لجمع الأموال ، وفشا في أيامه البرطيل ، وصار أحد لا يصل إلى وظيفة ولا عمل إلا بالأموال ففسد بذلك شيء كثير من الأحوال.

قال الشيخ تنى الدين المقريزى: « وكان مولعاً بتقديم الأسافل وحطً قدر ذوى البيوتات، وغيَّر ما كان للناس من الترتيب، وعادى أكابر التركمان والعربان والحجاز ببلاد مصر والشام، واشتهر فى أيامه ثلاثة أشياء قبيحة: إتيان الذكور واشتهاره بتقدم المماليك الحسان، وتظاهر البرطيل الذى اقتدى الملوك به فى ذلك حتى صار عرفاً منكراً ». انتهى كلامه.

وحسناته تستغرق إساءاته إن لطف الله به وهو اللطيف الرحمن؛ وما قيل عنه من إتيان الذكور إنما هو ظناً لا قطعاً ، والحامل لهم على هذا القول تقديمه المماليك الحسان وليس ذلك بقادح فيه فإن غالب الملوك مع عفتهم يقدمون في خدمتهم ويبتاعون المماليك الحسان ، فالقائل بأن مساويه أضعاف حسناته ليس إلا مبغضاً له ومتعصباً عليه والسلام :

 <sup>(</sup>۱) عبارة « وليس ذلك بقادح فيــه فإن غالب الملوك مع عفتهم يقـــدمون فى خدمتهم و يبتاءون
 المــاليك الحسان » ساقطة من ن .

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في زعلى الصورة التالية : « فالقائل بأن مساويه أضماف حسناته أمين
 لا مبغضا له ومتعصبا عليه والدلام » ، وهذا نما يغير المعنى تماما من حيث حكم المؤلف على برقوق .

ولقد بالغ فى الحط عليه من قال إنه سمع العبد الصالح جمال الدين عبد الله السكسوكي المغربي رحمه الله يخبر أنه رآى قرداً فى منامه صعد المنبر بجامع الحاكم وخطب ثم نزل و دخل المحراب ليصلى بالناس الجمعة، فئار الناس عليه فى أثناء صلاتهم خلفه و أخرجوه من المحراب ، وكانت هذه الروايا فى آخر سنة ثمان وسبعين وسبعائة، وكان تقدمه على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا، ثم أخذ المحط عليه ينعته بأنه كان ملتحفاً بكثرة من أخلاق القردة: شحاً وطمعا وفساداً، فليت شعرى هذا المحط غفل عن أوصاف محاسنه ، ولكن هذا ظاهر لكل من براه أنه ليس كذلك ، والأمر إلى الله الحاكم والمالك.

## الكلام على سلطنة الملك الصالح حاجى بن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمـــد بن قلاوون

وهوأن الملئف الظاهر برقوق لمسا وصل إليه الحبر من الأمير يلبغا الناصرى أن يختنى حتى يدبر له أمراً استر وتوارى حتى فقد ولم يعرف له أثر ولا خبر [شم] قدم الأمير منطاش بكرة نهار الثلاثاء خامس حمادى الآخرة إلى القلعة فتلقاه أمير المؤمنين الحليفة فأخذه وتوجه به إلى الأمير يلبغا الناصرى وهو بقبسة النصر خارج القاهرة، وقد اجتمع عليه من العساكر ما لا يحصى ولا يحصر، وكذاك من العسوام والزعر خارجاً عن التراكمين الذين حضروا صحبته من بلاد حلب وأعمالها وافترقوا على القاهرة فنهبوا دور الأمراء وحواصلهم، بلاد حلب وأعمالها وافترقوا الدور وأخذوا الأبواب وانتقلوا إلى غير الأمراء من الناس القاطنين خارج القاهرة فنهبوهم وسبوا حريمهم، وركب ناصرالدين عجمد بن الحسام أستادار أرغون والى البهنسا — وكان قد قدم منها وهو من عدمد بن الحسام أستادار أرغون والى البهنسا — وكان قد قدم منها وهو من

جهة الناصرى وربما لوح له بولاية القاهرة - وأراد أن يدخل من باب النصر فوجده مغلوقاً فتوجه من باب الفتوح ودخل جامع الحاكم وهو راكب فرسه إلى القاهرة ففتح أبوابها وانضم إليه كثير من عسكر الناصرى، فعثوا فى المدينة وأفسدوا وآذوا العوام والحواص وحاصروا الدروب والحارات لينهبوها ، فتعصب الناس واجتمعوا وقاتلوهم قتال الحريم ، فانتقاوا منهم إلى حواصل الأمير محمود الاستادار بالقرر من الحامع الأزهر ، والدال لهم على ذلك الزعر ، وقاتلهم الناس وقتاوا منهم أربعة أنفار ، فحصل على المسلمين مالا يحل بالنصارى ، وبلغ الحبر إلى الناصرى فعين سيدى أبا بكر أمير حاجب من نهب شيئاً فلا يلومن إلا نفسه ، وأقام تنكز بغا رأس [ نوبة لحفظ القاهرة ومصر ، ونودى بالأمان والاطمئنان وأن من نهب شيئاً فلا يلومن إلا نفسه ، وأقام تنكز بغا رأس [ نوبة ] عند الحملون في وسط القاهرة ( ٢٣٣ ) وأقام سيدى أبو بكر أمير حاجب بباب زويلة في وسط القاهرة ( ٣٠ ١ ) وأقام سيدى أبو بكر أمير حاجب بباب زويلة فكفا أذى المفسدين وسكن الحال .

ولمسا وصل أمير المؤمنين إلى الأمير يلبغا الناصرى قام مهرولا فتلقاه وأجلسه بجانبه واستدعى قضاة القضاة والأعيان ، ثم نصب للخليفة خيمة عظيمة فتوجه إليها وكذا نصب للقضاة خيمة أخرى ، واستدعى الناصرى عساكره ومن انضم إليه من الأعيان وشاور هم فى تدبير أمر هم وإقامة أحد فى السلطنة ، فقالوا له : « أنت السلطان » ، فامتنع من ذلك غاية الامتناع ، فنهض بكتابة مرسوم على لسان الحليفة ولسانه اعنى الناصرى الي تغسر سكندرية بالإفراج عن الأمراء المسجونين بها وهم ألطنبغا الحوبانى أمير مجلس وألطنبغا المعلم وقردم الحسني وإحضارهم فى أسرع وقت من غير إمهال ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل « راكبًا » · (٢) فى الأصل « وقاتلوهم » ·

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من الأصل .

وركب من فوره فى جمع لا يحصى من العساكر حتى قال المكثر إنهم ستون ألفاً أو يزيدون، وضبط عليق الحال خاصة فى كل ليلة زهاء عن ألف إردب فول، فصعد إلى القلعة وتفرق الأمراء إلى منازلهم .

وفى أسرع وقت حضر لحدمة الناصرى المباشرون والأعيان مثل القاضى بدر الدين محمسد بن فضل الله كاتب السر الشريف والوزير الصاحب كريم الدين بن الغنام وموفق الدين أبى الفرج ناطر الحاص وجمال الدين محمود وأصحاب الوظائف، وقاموا بخدمته ممتثلين أوامره، وندب ناصر الدين ابن الحسام لتحصيل الأغنام لمطابخ الأمراء، وإذا بصراخ وغاغة وغوغاء تحت القلعة كقطع الليل المظلم، وهُمُ أهل القاهرة يشكون من نهب الزعر والتركمان دورهم، فعند ذلك أمر منكلي الحاجب وسيدى أبو بكر الحاجب وآقبغا المارديني و بلوط [ الصرغتمشي ] وعدة من المماليك أن ينزلوا إلى القاهرة وينادوا فيها: «إن من تعرض لكم من الزعر والتركمان فاقتلوه»:

وأقام ابن الحسام – والى مصر – بباب زويلة يترقب من يدخل منها من المفسدين، فقبض على ثلاثة من التركمان وأثخنهم ضرباً وسجنهم بخزانة شمائل، فرجع غالب المناحيس وارتدعوا، وأردف الناصرى من تقدم بجاعة من الأمراء يحرسون ظاهر القاهرة، ورسم للأمير تنكز بغا بالقبض على من وُجد من مماليك الظاهر برقوق وتحصيلهم من أى مكان كان.

م إنه استدعى الأمراء والأعيان وشاورهم فيمن يرضونه سلطاناً عليهم فأجابوا بأنهم راضـون به فامتنع من ذلك مراراً، فوقع الرأى أن ينصبوا الملك الصالح حاجى بن الأشرف شعبان لأن الظاهر برقوق خلعه بغير ذنب

 <sup>(</sup>۱) الضمير هنا عائد على يلبغا الناصرى .
 (۲) فى الأصل « يرضوه » .

ولا موجب ، فنى الحال صعدوا من الإصطبل إلى الحوش فاستدعوه وأركبوه بشدمار المملكة إلى الإيوان وأجلسوه على تخت الملك ولقب به «الملك المنصور» وهذه سلطنته الثانية ، وعهد إليه الحليفة وقلده أمور البلاد والعباد على العادة ، وتقدم الأمراء فقبلوا الأرض بين يديه ودقت الكوسات وتوجه إلى القصر وسائر أعيان المملكة بين يديه ، وأشهر النداء بالقاهرة ومصر بالأمان والاطمئنان والدعاء للملك المنصور والأمير الكبير يلبغا الناصرى ، وأن من نهب شيئاً ولم يرده وعرف شنق بلا معاودة ، فاطمأنت قلوب الناس ؟

وقرر الناصرى فى خدمة الملك المنصور بالقصر من الأمراء: الأمير ألطنبغا الأشرفي وأرسلان اللفاف وقرا كشك وأردبغا العبانى ، ونودى بمنع الأتراك والتركمان من الدخول إلى القاهرة ، هذا والأميران الأجلان أبو بكر بنسنقر وتنكز بغا رأس نوبة بالقاهرة لحفظها ، ورسم بإحضار الأمير حسام الدين ابن الكوراني والى القاهرة فأخلع عليه بين يدى الناصرى واستقر على عادته في الولاية ، فسر الناس بولايته ونودى في البلد بالأمان والاطمئنان والبيسع والشراء والدعاء للسلطان وللناصرى :

وطلب الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرازق بن إبراهيم ابن مكانس فعين مشيراً للدولة ، وعين أخوه فخر الدين ناظر الدولة عملي العادة ، وعين أخوهما زين الدين في نظر الجهات ، وأعيدت المظالم التي كان أبطلها الملك الظاهر من المكوس وأخذت من الناس على العادة وزيادة ، وأشهر

<sup>(</sup>۱) هــذا هو اللقب الجديد الذي لقب به الملك الصالح حاجى بن الأشرف شــميان ، وفي ذلك يقول أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٢١٩/١١ « لم نعلم بسلطان تغير لقبه قبله ولا بعده » • (٢) في الأصل « تقدموا » • (٢)

النداء بالقـــاهرة بالأمان للجراكسة ، وأن المماليك والأجناد على حالهم ، ولا يخرج عن أحد منهم وظيفة ولا إقطاع .

[وفي] يوم الأربعاء سابعه حضر الأمير [ألطنبغا الحوباني وقردم] الحسني وألطنبغا المعلم من سجن الإسكندرية فقبلوا يد الناصري وصعدوا إلى القلعة فقبلوا الأرض بين يدي السلطان ، وأشهر النداء بمصر والقاهرة أن « من حضر من المماليك الظاهرية فهو مستمر على وظيفته وإقطاعه ، ومن اختنى بعد هذا النداء حل دمه وماله للسلطان » . وبرز المرسوم الشريف لسودون النائب بأن يلزم بيته بطالا ، وكان الأمير الكبير – الذي هو الناصري – متغيراً على الأمير يلزم بيته بطالا ، وكان الأمير الكبير – الذي هو الناصري ألصاحب كريم الدين ابن مكانس فإنه من أخصاء الناصري فجمع [ ابن مكانس] بينه وبينه وعمل مصلحته معه وآمنه لكن على مال محمله إليه .

[ وفى ] ثامنه عملت الحدمة بالقلعة على العادة فأغلق بابها وقبض على تسعة من الأمراء المقدمين وهم الأمير سودون الفخرى الشيخونى نائب السلطات وسودون باق وسودون الطرنطاى وشيخ الصفوى وقجاس الصالحى ابن عم السلطان الملك الظاهر برقوق وسيدى أبو بكر بن سنقر الحاجب وآقبغا المارديني حاجب الحجاب وبجاس النوروزى ومحمود بن على الاستادار ، ثم قبض على عدة من الأمراء الطبلخانات وهم: عبد الرحمن بن منكلي بغا الشمسي وبورى الأحمدي وتمربغا المنجكي ومنكلي الشمسي الطرخاني ومحمد بن حق ابن الأمير أيتمش [ البجاسي ] وطرخي وقرمان المنجكي وحسن قجا وبيبرس المناهمي وحسن قبعا وبيبرس



<sup>(</sup>۱) في النجوم الراهرة ۱۱ / ۳۰۲ « سادسه » ·

<sup>(</sup>٢) أى يحمله إلى يلبغا الناصرى وليس لابن مكانس •

 <sup>(</sup>٣) ﴿ جرجى » فى النجوم الراهرة ١١/١١ .

التمار تمرى وأحمد الأرغونى وأسنبغا الأرغون شاوى ، وقتق السيني ألجاى . وجرباش الشيخى وبغداد الأحمدى ويونس الرماح وبرسبغا الحليلى ، وبطا الطولو تمرى وأنص المحمدي وتنكز العثمانى وأرسلان اللفاف وتنكز بغا السيني وآقبغا اللا شيني وبلاط المنجكي وبجهان المحمدي وألطنبغا العثمانى وعلى بن أقتمر عبد الغني وإبراهيم بن طشتمر العدلائي وخليل بن تنكز بغدا ومحمد بن الدواداري وحسام الدين حسين بن الكوراني الوالي وبلبدل الروى الطويل والطواشي صواب السعدي وشكل المقدم ومقبل الزمام الدواداري، وعدتهم خمسة وثلاثون أميراً .

و [ قبض ] من الأمراء العشرات على خمسة وثلاثين نفراً وهم: أزدمر الحوكاني وتقارى الجهالي وجلبان أخو نامق وقرطاى بن ألحاى اليوسني وآقبغا مامور الشيخي وصلاح الدين محمد بن تنكز وعيدوق العلائي وطولوبغا الأحمدي ومحمد بن أرغون شاه الأحمدي وإبراهيم بن الشيخ على بن قرا وغريب بن حاجي ، وأسنبغا السيني وأحمد بن حاجي بك بن شاذى وآ قبغا الحالي الهددباني وأمير زاده بن ملك الكرج وجلبان الكمشبغاوي وموسي الجهالي المحدباني وأمير طبر، وقنق باي الأحمدي وأمير حاج بن أيدغمش ابن أبي بكر بن رسلان أمير طبر، وقنق باي الأحمدي وأمير حاج بن أيدغمش و محمد بن استقر المحمدي و مهادر الفخري ومحمد بن طغاي تمر النظامي ويونس العماني وعمر بن يعقوب شاه ، وعلى بن بلاط الكبير ومحمد بن أحمد ويونس العماني وعمر بن يعقوب شاه ، وعلى بن بلاط الكبير ومحمد بن أحمد ابن أرغون النائب ، ومحمد بن بكتمر الشمسي وألحيبغا الدوادار ومحمد ابن أرغون النائب ، ومحمد بن بكتمر الشمسي وألحيبغا الدوادار ومحمد

<sup>(</sup>٤) فى النجوم الزاهرة ٣٢١/١١ « صواب السعدى المعروف بشنكل »



<sup>(</sup>١) أخطأت النجوم، شرحه، إذ سمته « أسبغا الأرغون وشادى » •

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ﴿ رُوسُ بِمَا ﴾ والتصحيح من النجوم الزاهرة ٢١/١١ •

 <sup>(</sup>٣) فى النجوم الزاهرة ، شرحه « نوس » .

ابن يونس الدوادار وخليل بن قرطاى شاد العائر ومحمد بن قرطاى نقيب الحيش وقطلو بك أمر جندار :

ثم قبض بعد هوً لاء على جماعة من المماليك يطول ذكر هم .

وفيه سفر الأمير قحاس ابن عم الظاهر برقوق على البريد إلى طرابلس، ثم أفرج في بقية يومه عن شكل المقدم الطواشي ومقبل الزمام وشيخ الصفوى ومحمد بن يونس الدوادار وإبراهم من طشتمر الدوادار وعبد الرحم وعبد الرحمن أولاد منكلي بغا ومحمد بن الدوادار وخليل ومحمد بن قرطاى و عن شاه و قمارى وحسين بن على الكوراني ، وهذا الأمر من سرعة الفرج عقيب الشدة به الشدة به

وفيه أشهر النداء بمصر والقاهرة وظواهرهما: « مَنْ دَلَّ على السلطان [ برقوق ] أو أحضره : إن كان عامياً أعطى ألف دينار بعد خلعة سنية، وإن كان جندياً أعطى إمرة عشرة ؛ وإن كان أمير عشرة أعطى إمرة طبلخاناه، وإن كان أمير طبلخاناه أعطى تقدمة ألف، وإن كان مقدم ألف أضيف إليه تقدمة زيادة، ومن أخفاه أو والى على إخفائه صار دمه وماله هدراً للسلطان، فكثرت القالة بسبب ذلك بين العوام .

[ وفى ] ليلة الحمعة تاسعه طلب ابن بقر وابن عيسى العائدى وقبض عليهما بعد أن قرر عليهما مال جزيل ، ثم شفع فيهما وأطلقا ليحملا المال :

[ وفى ] عاشره شفع أحمد بن يلبغا عند الناصرى فى صهره آقبغا الماردانى فأفرج عنه من الحرّاقة وكذا عن محمد بن تنكز وأرسلان اللفاف .

 <sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ الأعوام ﴾ .

وقدم الحبر أن جماعة من المماليك الظاهرية برقوق اجتمعوا بناحية أطفيح فركب الأمير منطاش إليهم وعاد ولم يقع لهم على أثر ولا خبر :

و فيه أشهر النداء ثانياً بالحث على إحضار الملك الظاهر وتضاعفت الأدعية له من الحواص والعوام وأظهر وا الحيزن والأسف على أيامه التي كانت كالأحلام، وصار الناصري وأصحابه وأخصاؤه في غاية ما يكونون من الثقل على الناس وبغضوهم بغضاً زائداً حتى إنهم أطلقوا القول فيهم جهاراً: « راح الظاهر وغزلانه ، وجا الناصري وتبرانه »:

وفيه قبض على الأمير محمود [ الأستادار ] وولده محمسد وصُفّد كل منهما بقيد زنته أربعون رطلا خارجاً عن قوائمه فإنها عشرة أرطال ، وجعل في عنق محمود ثلاث باشات :

[ وفى ] حادى عشريه خلع على الشريف بكتمر بن على الحسنى واستقر فى كشف الحيزة على عادته ، وخلع على ابن الطشلاقى واستقر فى ولاية قطيا على عادته :

وفيه مسك بهادر الشهابى مقدم المماليك كان ، وكان قدم حضر مع الناصرى غير أنه اتهدم بأنه أخنى الملك الظاهر برقوق عنده فختم على حواصله ورسم بنفيه من فوره إلى قلعة المرقب هو وأسنبغا المجنون ، فتوجها في الحال .

[ وفى ] ثانى عشره سجن الأمير محمود [ الأستادار ] بالزردخانة ( ٢٠٤) وهو فى القيد والباشات ،

وفيه مسك الشيخ الصفوى .

وفيه طلب السلطان [حاجى ]حسام الدين بن الكورانى وألزمه بإحضار المماليك الظاهرية فأشهر النداء بالقاهرة ومصر ، وأخاف كل من كانوا عنده غاية ما يكون من الرعب والتهديد ، وطلب التجار وأمرهم بنقل بضائعهم وتجاراتهم من الحوانيت إلى دورهم فاضطربت القاهرة وكثر كلام الناس وأظهروا أن لابد من حركة وفتنة ، فتأهبوا واستعدوا لها .

وفيه فشا فساد التركمان بمصر والقاهرة حتى إنهم صاروا يأخذون النساء (۱) من الطرقات وبهجمون عليهن فى الحامات ولا يجدن لهن نصيراً ، وعيوا مما يشكوهم ولا يفيدهم الإحدار بل ولا الإنذار ، وزاد أمر الزعر وقتالهــم وهابهم الناس :

وفيه برز المرسوم الناصرى العسكر بنزع ما عليهم من الأسلحة والعدد وكذا عن خيولهم فإنهم استمروا هم ومماليكهم لايرى أحد منهم إلا ملبساً، بل ولا يظهر منه إلا العينان إلى يوم الثلاثاء ثالث عشره [حين] دلوا على الملك الظاهر برقوق. وذلك أن الأمير أبا يزيد – أحد أمراء العشرات – أعلم الأمير ألطنبغا الحوباني بمكانه ؛ وهو أن الملك الظاهر لما نزل من الإصطبل في جوف الليل توجه إلى بيت أبي يزيد المذكور واختني عنده ، فصار الهجم والحوطة في دور كثيرة بسببه وهم لا يعرفون له مكاناً ، فخاف أبو يزيد على نفسه فأعلم بذلك الأمير ألطنبغا المذكور :

وقيل إنه لمسا نزل من الإصطبل من ليلة الاثنين توجه إلى النيل فعدًى منه إلى بر الجيزة ، وكان قد تبعه مهتار الطبلخاناه إلى الرميلة فرده ، وسار هو وأبو يزيد ، ففارقه السلطان [ برقوق ] وعدًى إلى النيل كما قدمنا ، ونزل

<sup>(</sup>١) استعمل جمع المذكر بدلا من نون النسوة في هذه العبارة •

عند الأهرام فأقام به ثلاثة أيام ثم رجع إلى بيت أبي يزيد فأقام عنده إلى يوم الثلاثاء ثالث عشره حضر مملوك أبي يزيد إلى الناصرى وأخبره بأن الملك الظاهر (١)
مستر عند أستاذه ، وكان الناصرى قد أصر على تتبعه وتحصيله وطلب مهتاره النعان وسألمه فأخبره أنه توجه هو وأبو زيد وأنه لمسا تبعهما رده ، فعند ذلك أمر [ الناصرى ] حسين بن الكور انى بإحضار أبي يزيد وشدد عليه وهدده فلم يعترف له بشيء إلى أن حضر مملوكه ، فقوى عنده العلم بأنه مقيم عنده :

وقيل إن المملوك الذى دل على الملك الظاهر كان الوالى قبض على زوجته وعاقبها فأعلمته أنه فى بيت رجل خياط بجوار أبى يزيد ، فاستدعوا أبا يزيد ثانيا وأرادوا الفتك به فاعترف أنه عنده ، فتوجه الأمير ألطنبغا الحوبانى معه وسارا إلى المكان الذى الظاهر مقيم فيه ، فأوقف الحوبانى أتباعه وصعد إليه بمفرده ، فلما عاينه الظاهر انتصب قائما له وأراد تقبيل يده فاستعاذ بالله من ذلك وكان من جوابه : « يا خوند أنت أستاذنا و نحن مماليكك ». ثم إن الملك الظاهر لبس قماشه وعمم رأسه وطيلس وجهه وركب فرساً وشق الصليبة فى وسط النهار والناسس يبكون ويصرخون ويدعون له إلى أن صحعد إلى الناصرى فى الإصطبل فرسم بتوجهه إلى قاعة الفضة بالقلعة ورسم لأبى يزيد بإحضار ما كان مع الظاهر ، فأحضر كيساً فيه ألف ديناً وفأنعم به عليه وخلع أيضاً عليه ، ورسم أن يكون فى خدمة الظاهر غلامه المهتار النعان ومملوكان ، وصُدفًد بقيد ثقيل ، وأجرى عليه كفايته من المطعم والمشرب ،

<sup>» . (</sup>٢) في الأصل « مقيا » .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مستتراً » •

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أبو » ·

 <sup>(</sup>٤) الوارد في أبى المحاسن : النجــوم الزاهرة ١١/٥٣ أن الذي ألبســه ذلك هوالجو بانى ،
 و يلاحظ أن هذا الخبركله منظور فيه إلى رواية أبى المحاسن .

<sup>(</sup>ه) أى الملك الظاهر برقوق ·

[ وفى ] خامس عشره قرئ عهد الخليفة للملك المنصور فأفيض عـــلى الخليفة المتوكل تشريف جليل وقدم له فرس بقال ذهب وخلع على القاضى بدر الدين بن فضل الله ـــ لأجل قراءته العهد ــ خلعة سنية .

وفيه أخلع على الأمراء الذين حضروا مع الناصرى أقبية ملونة بطـــرز زركش :

وفيه استقر حسام الدين حسن الكجكلي فى نيابة الكرك عوضاً عن مامور القلمطاوى ، وأنعم على مامور بتقدمة ألف بالقاهرة .

[ وفى ] تاسع عشره سار حسن لنيابة الكرك :

وفيه ورد الحبر على البريد بأن الأمير آ قبغا الصغير وألطنبغا أستادار جنتمر اجتمع عليهما من المماليك الظاهرية نحو الأربع مائة فارس وقصدوا الركوب على جنتمر نائب الشام ليقتلوه ويملكوا منه البلاد ، فبلغه الحسبر فكبسهم على حين غفلة فلم يفلت منهم إلا اليسير ، وقبض من جملتهم على آقبغا الصغير :

وفيه أنعم على من يذكر من الأمراء بعدة وظائف وهم :

الأمير بزلار العمرى خلع عليه وأستقر نائب الشام ، والأمير كمشبغا الحموى خلع عليه واستقر نائب حلب ، والأمير ممجق [ الحسني] خلع عليه واستقر في نيابة طرابلس ؛ وخلع على شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهيدباني واستقر حاجب طرابلس :

<sup>(</sup>۱) ذكرهم أبو المحاسن : شرحه ۱۱/۵۲۳ وهم منطاش والأمير بزلار العمـــرى ( راجع عنـــه الدرر الكامنة ۱/۵۲۳). الدرر الكامنة ۱/۵۲۳ ) والأمير قراد مرداش الأحمدى ( راجع عنه الدرر الكامنة ۳۲۴۳/۳). (۲) فى النجوم الزاهرة ، ۲۲۲/۱۱ ﴿ أَقَبْعًا أَسْتَادَارًا قَتْمَر ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) هــذه الرواية تخالف رواية أبى المحاسن ، شرحه ٣٢٦/١١ حيث تشر الأخيرة إلى أن أنبغا
 العدير أفلت ولم يقبض عليه .

[وفى] حادى عشريه رسم للأمير ألطنبغا الحسوبانى بعرض المماليك السلطانية الظاهرية فعرضهم وعين منهم لحدمة السلطان مائتين وثلاثين مملوكا وسبعين من المشتروات نزلهم بالأطباق من القلعة، وفرق ما تأخر على الأمراء، وكان هذا العرض بالإصطبل السلطاني :

وفيه رسم لجماعة من الأمراء بالتوجه إلى حلب وهم : الأمير آقبغسا الهيدبانى أمير آخور ويلبغا السودونى وتانى بك اليحياوى وسودون اليحياوى، وأنعم على كل نفر منهم بإمرة عشرة بحلب ورسم بسفرهم فى خدمة الناثب،

[وفى] ليلة الحميس ثانى عشريه رسم للملك الظاهر برقوق أن يسافر إلى الكرك و أخرج من مكانه ثلث الليسل إلى باب القرافة الذى هو أحد أبواب القلعة ، وقد توجه معه ( ٢٤ ب ) الأمير ألطنبغا الحوبانى وعدة من المماليك فركب هجيناً وساروا به إلى قبة النصر خارج القاهرة فأسلموه إلى الأمسير سيف الدين محمد بن عيسى العائدى ، فسار به على عجر ود إلى الكرك فسلمه إلى نائبها الأمير حسن وأشهد عليسه بتسليمه ، فأنز له النائب فى مكان زهر يسمى «قاعة النحاس » ، والعجيب أنه انتقل من «قاعة الفضة » إلى «قاعة النحاس» ؛ وكانت ابنة الأمير يلبغا العمرى امرأة مامور — الذى عزل عن عن الكرك – مقيمة بالكرك فبالغت فى إكرامه وخدمته وأرسلت إليه ما عتاجه عن الكرك – مقيمة بالكرك فبالغت فى إكرامه وخدمته وأرسلت إليه ما عتاجه

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك نائب حلب كشبغا الحوى ،

<sup>(</sup>۲) يستفاد مما أورده المقريزى فى الخطط ۲۰۲۰ - ۲۰۶ فى ذكره صفة القلمة أن الداخل يدخل إليها من بابين أحدهما «الباب الأعظم» المواجه للفاهرة و يعرف بياب المدرج أو باب الدرفيل (أنظر ما سبق ص ۹۹ ماشية رقم ۱) الذى يجلس بداخله والى القلمة ، وثانيهما باب القرافة . (۳) كانت عجرود إحدى محطات الحاج القديمة فى الطرب يق بين القاهرة والسويس ، أنظر عل مبارك : الخطط التوفيقية ، ۷/۱ ، ومحمد رمزى ؛ القاموس الجغرافى ق ۱ ص ۳۲۱ .

من الفرش والآلات ، وصارت تطبخ له الأطعمة الملونة اللائقة بمقدامه ، ووفق الله تعالى حسناً نائب الكرك إلى الاعتناء بخدمته أيضاً مع أن الناصرى كان أوصاه به وأمره إن سمع شيئاً من أمر منطاش أو تحركه فيبادر بالإفراج عن الظاهر ، وكل ذلك فى الباطن ، فامتثل ما أمر به وزيادة وصار فى خدمته ويتعطف عليه ويتلطف لديه ويعدد وبأنه يتوجه به إلى معدارفه الأمراء من التركمان ، وأخذ فى تحصين القلعة وصار مقيا عنده بخدمه ويأكل معه إلى أن صار السلطان لا يطيق فراقه وركن إليه وأنس به واطمأن إليه ، وصار لايفعل شيئاً حتى يوقفه عليه ؟

[ وفى ] يوم الخميس خلع على نواب البلاد الشامية خلع السفر ونودى الفاهرة ومصر أن المماليك الظاهرية يتوجهون فى خدمة النواب ولا يتأخر منهم أحد بالقاهرة ، ومن أقام بعد النداء شنق وصار دمه هدراً للسلطان ، وكرر النداء من الغد بذلك :

وفيه خلع على الأمير قطلو بغا الصفوي واستقر فى نيابة صفد وخلع على الأمير بغاجق واستقر فى نيابة ملطية :

[ وفى ] رابع عشريه برز النواب بالريدانية للمسير إلى بلادهم :

[ وفى ] سادس عشريه أخلع على الأميريلبغا الناصرى واستقر أتابك العساكر وكذا على الأمير ألطنبغا الجوبانى واستقر رأس نوبة النوب ، وعلى الأمير قرا دمرداش الأحمدى واستقر أمير سلاح ، وعلى الأمير أحمد بن يلبغا واستقر أمير على واستقر حاجب الحجاب ؟

و فيه خلع على قضاة القضاة الثلاثة وهم : شمس الدين محمد الطرابلسي الحنفي وجمال الدين عبد الله بن خيرة المالكي و ناصر الدين نصر الله الحنبلي ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ أَنْ يَتُوجِهُوا ﴾ ﴿

ولم يخلع على قاضى القضاة ناصر الدين بن بنت الميلق الشافعى بسبب توعك بدنه وانقطاعه ، وخلع على صدر الدين محمد المناوى مفتى دار العدل ، وعلى بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى كاتب السر وعلى الوزير الصاحب كريم الدين بن الغنام وعلى موفق الدين أبى الفرج ناظر الحاص وعلى جمال الدين محمود القيصرى ناظر الجيش وعلى فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة وعلى ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين ، وعلى مقدى الدولة باستمرارهم على عادتهم ؟

وفيه أخلع على السميد الشريف شرف الدين على بن السيد فخر الدين واستقر في نيابة الأشراف على عادته وصرف الشريف جمال الدين عبد الله الطباطي ؟

وفيه أخلع على كمشبغا الأشرفى الخاسكي واستقر نائب قلعة الروم ،

وفيه رحل النواب إلى البلاد الشامية فسافر معهـــم غالب المفسدين من التركمان و أجناد الشام و أمر أم: و المماليك الظاهرية برقوق ، و نودى فى المدينة أن لا يتأخر بهــا أحد من المماليك الظاهرية إلا من يكون فى خدمة السلطان والأمراء ومن تأخر منهم حل ماله ودمه للسلطان :

وفيه أخذ قاع البحر فكان خمسة أذرع وعشرين أصبعا ؟

وأشهر النداء فى يوم الأربعاء والحميس بأن يسافر من مصر من تأخر من الغرباء والأكراد والتركمان ؟

[ وفى ] يوم الحميس تاسع عشريه صعد قاضى القضاة ناصر الدين ابن بنت الميلق وقد عوفى من علته فخلع عليه أسوة برفقته، وخلع على بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام قاضى العسكر وكذا على أخيه جلال الدين مفتى دار العدل وعلى شهاب الدين مفتى دار العدل المالكى ت

وفيه خلع على نجم الدين محمد الطنبدى محتسب القاهرة وكذا حسام الدين العجمى محتسب مصر ، وخلع على شمس الدين الدميرى ناظر الأحباس ، وخلع على الأمير اقبغا الجوهرى واستقر استادار السلطان ، وخلع على الأمير ألا بغا العثمانى واستقر دو اداراً كبيراً ، وخلع على الأمير ألا بغا الأشرفى رأس نوبة ثانياً ، وخلع على الأمير جلبان العلائى حاجباً ، "وعلى بلاط العدلائى خازنداراً ، وخلع على الأمير جلبان العلائى حاجباً ، "وعلى بلاط العدلائى خازنداراً ، وخلع على بقية أصحاب الوظائف ؟

وفيه ورد الخبر على البريد بأن الأمير نعير بن حيار بن مهنا أمير العربان (٣) وصل إلى الشام وهو سائر منها إلى القاهرة للفوز بمشاهدة الملك المنصور مع أنه لم يحضر فى أيام الملك الظاهر [ برقوق ] ؟

وفيه وصل فتح الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الشهيدكاتب سر الشام بـ

[ وفى ] سلخه نودى فى القاهرة بالأمان والاطمئنان والبيع والشراء ومن ظلم أو غبن أوقهر من عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبير الأتابكي يلبغا

<sup>(</sup>۱) دوركى بضم الدال وسكون الواو وكسر الراء ، إحسدى بلاد الروم من مضافات حلب ، أنظر ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع ، ٢/٠٤٥ .

<sup>(</sup>۲) واسمه أيضا محمـــد بن حيار وهو أمير آل فضل بالشام راجع إنباء الغمر وفيات سنة ٨٠٨٠ والسخاوى : الضوّء اللامع ١٠/ ٨٦٥ ف

<sup>(</sup>٣) كان وصــوله إلى الفاهرة فى خامس رجب كما ســيذكر ذلك ص ٢٣٠ س ١٤ - ١٦ ، حيث خلع عليه ونزل بالميدان الكــبير و بق بها حتى الثامن منه حيث خلعت عليه خلعة السفر -

<sup>(</sup>٤) هو فتح الدين محسد النابلسي الأصل ، وقسد وصفه ابن حجسر في الدرر الكامنة ٣٣٢٠/٣ بأنه كان «أوحد عصره في النظم والنثر ... ونظم السيرة في بضع مدة ألف بيت » وسما ها « الفتح القريب في سيرة الحبيب » ، وكان موته بالقاهرة في شسعبان ٧٩٣ ، أنظر أيضا إنباء الفمر ٢٧/١ ، شفوات الذهب ٣٢٠/٢ . شفوات الذهب ٣٣٢٠/٣ سـ و٣٣٠ وعقد الجمان ، والسلوك .

الناصرى ، فليت شعرى ما يحتاج إلى عشرين سنة ، بل الظلم والقهر الذى حصل على مصر وأهلها بقدومك يكفيهم !!

(۱) (۱) (۲۵) وفيه رتب الناصرى الأمراء المقدمين وجعلهم أربعة وعشرين مقدماً وفرق عليهم المثالات، فحصل عند منطاش من ذلك أمر كبير في الباطن ؟

وفيه توجه الحجاب إلى حارة اليسرا من النصارى فنهبوا ما عندهم من الخمر الموضوع فى الحرار وحملوها إلى تحت القلعة فأريقت :

۳) شهر رجب أهل بيوم السبت :

[ فيه ] رسم الأمير الكبير يلبغا الناصرى أن يقرر زامر آيزعق تحت باب السلسلة فقرر ذلك وزعق واجتمع عليه عند باب السلسلة جماعة كبيرة من (٤) الأمراء والمماليك ، وهذا أمر لم يسبق إليه ولا عُهد ولا اتفق أبداً ، لكن العادة في بلاد حلب أن الزامر يزعق على باب دار السعادة ،

وفيه ركب الأمير يلبغا الناصرى الأتابكي في عدة من الأمراء والحاصكية والمماليات السلطانية ، فتوجه إلى البحر وسير وعاد إلى الإصطبل ؟

وفيه عقد مجلس لقضاة القضاة الأربعة بالمدرسة الصالحية بسبب وقف أبيع على أنه ملك ثم ظهر أنه وقف بم

 <sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ المقدمون ... وعشرون ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) وذلك جريا على العادة القديمة قبل مجىء الظاهر برقوق .

<sup>(</sup>٣) يتفق هذا التاريخ وما جاء في التوفيقات الإلهـــامية ، ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) أشارأبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ٣٣٠/١١ إن ذلك من عادة ملوك التنار إذا ركبوا يزعق الزامر بين أيديهم .

 <sup>(</sup>a) فى الأصل « ملكا » ،
 (٦) في الأصل « رقفا » و

[ وفى ] ثالثـــه خلع على الأميرحسن بن باكيش واستقر نائب غزة على عادتـــه ؟

وفيه خلع على عدة من الأمراء هم: الأمير بورى الأحمدى لا لا المقام الشريف ، والأمير أرسلان اللفاف ، والأمير قراكسائ ، والأمير أردبغا العثمانى واستقروا رءوس نوب ؛ ورسم الأتابكى الناصرى أن رءوس نوب السلحدارية والسقاة والحمدارية [ يكونون ] ستة نفر من كل فرقة على عادتهم القديمة قبل تقرير الملك الأشرف شعبان بهدم ثمانية فى عام ست وسبعين القديمة على إريادة اثنين فى كل فرقة ؟

وفيه خلع على قطلوبائ السيني واستقر والى القلعة عوضاً عن بجاس ، واستقر الأمير زين الدين فرج أمير جندار بإمرة طبلخاناه :

وفيه خلع على شهاب الدين أحمد بن زين الدين عمر القرشي الواعظ، (٢) (٢) واستقر في قضاء القضاة بدمشقعوضاً عن القاضي شرف الدين محمد بن المسلاتي، وأضيف له مع القضاء نظر الحامع الأموى .

وفى خامسه صعد الأمير نعير إلى القلعة وتمثل لدى المواقف الشريفة وقبل يدى الأمير الكبير يلبغا الناصرى فأخلع عليه ورسم له أن ينزل بالميدان الكبير :

وفيه أخلع على الأمير ألابغا الدوادار واستقر فى نظر الأحباس ، وخلع على قرقماس الطشتمرى واستقر خازنداراً ؛

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ عمدير ﴾ وهو خطأ ، والوارد فى قضاة دمشق ، ص ١١٦ — ١١٧ أن يلبغا الناصرى ولاه قضاء دمشق وخطا بتها ومشيخة الشيوخ والأسدوار والأسرى ، وأشار إلى أن وفائه كانت فى ١٩ وجب ٧٩٣ ، على حين جعلتها : الدروالكامنة ٢٨٣/١ ه فى الناسع منه وكذلك إنها، الغمر ٢٣/١ ، وأنظر أيضا النعيمي : الدارس فى تاريخ المدارس ٢/٠٤ س ١٧ وما بعده .

<sup>(</sup>٢) ابن طوارن ; قضاةِ دبشقِ ، صِ ١١٥ — ١١٦ • .

[ وفى ] ثامنه أخلع على الأمير نعير خلعة السفر وأنعم عليه بإقطاع وخيول وقماش وغير ذلك ؟

[ وفى ] ثالث عشره أنعم على صواب السعدى الطواشى شكل بإمرة عشرة بعد أن أخذ منسه قبلها إمرة طبلخاناه ، ويشسبه هذا الأمر مشل النصارى « ياشهاس الله يميته راهب » قال : « دى درجة لأسفل »، وما اتفى أن يكون مقدم المماليك بإمرة عشرة .

وفيه مسك الأمير بهادر القجاوى المهمندار :

وفيه وقع من الناصرى فى حق السطان الملك المنصور بهدلة عظيمسة واحتملها غصباً وتجرعها كرهاً ، وهو أن السلطان خلع على شخص واستقر به خياطه فبلغ الأمير يلبغا ذلك فطلبه وضربه وأخذ الحلعة منه وسلمه إلى شاد الدواوين ثم شفح فيه ولده فأفرج عنه ، وحصل عند السلطان بسبب ذلك أمر كبسمر .

(٢) [ وفى ] خامس عشره قبض على الأمير قراكشك ورسم بنفيه .

[وفى] سابع عشره رسم بالإفراج عن الأمراء المسجونين، وسبب ذلك أن الأمير نعير لما قدم القاهرة وتمثل لدى المواقف الشريفة واجتمع بالأمير يلبغا شفع فى المذكورين فقبل شفاعته فيهم :

[ وفى ] ليلة الثلاثاء ثامن عشره عين الأمير يلبغا الناصرى ــ على لسان السلطان ــ عدة من الأمراء الألوف والطبلخاناة والعشرات وعدتهم أربعون أميراً، منهم : الأمير منطاش والأمير ألطنبغا الجوبانى والأمير قرادمر داش

<sup>(</sup>۱) أى ولد الأمسير يلبغا واسمه «أحمسد » وقسد سماه السخاوى : الضسوء اللامع ٢٨٤/٢ « بصاحب الكيمس وأستاذ الظاهر برقوق » وقد ذمح مع أيتهش فى سنة ٨٠٢ ه . (٢) فى الأصل « عشرينه » .

ليهجموا بالكبس على عربان الشرقية الزهيرية فإنهم بالغوا في العتو والفساد واجتمعوا فصاروا في عدد إذا ذبح لهم أربعة مائة رأس بقر تكفيهم أكلة واحدة ، وانتشروا في بلاد الريف ينهبون ويفسدون ، فتوجه الأمراء إليهم وكبسوهم فشنوا فيهم الغارات نحو بلاد أشمون الرمان إلى السباخ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وقبضوا على ثلاثمائة رجل منهم وأخذوا ألف فرس ورجعوا إلى القاهرة ، فسمر منهم في خامس عشريه ثمانون رجلا ، وأشهروهم على ظهور الحال والمشاة الذين تأخروا ، ثم رسم بالإفراج عنهم ؟

[ وفى ] سابع عشر يه خلع على طغنجى واستقر نائب ألبيرة ،

(۱) وفيه خلع على بدر الدين محمد الكلستاني واستقر قاضي العسكر عوضاً عن سراج الدين عمر بن العجمي ؟

واستقر محمد بن العلاف \_ إمام الأمير الكبير \_ محتسب مصر ، وكان مؤدب الأطفال بمصر ثم توجه إلى حلب فاتصل بالأمير يلبغا فصار إمامه عوضاً عن همام الدين ؟

وفى أول شهر شعبان طلبوا المؤذنين بالقاهرة ومصر ورسم لهم أن يقولوا بعد فراغ الأذان لكل صلاة: « الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » عدة مرار ، وسبب هذا أن شخصاً من الفقراء الصالحين المعتقدين سمع فى ليسلة الحمعة بعد أن أذن للعشاء الآخرة بصلاة وسلاماً على النبي صلى الله عليه وسلم ب ( ٢٥ ب ) فأخذ بمجامع قلبه وأعجبه فقال لأصحابه: « اعملوا مثل هذا فى كل أذان »، فقالوا: «سمعاً وطاعة »، فنام وأصبح وقد زعم أنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم فى منامه يأمره بأن يقول لنجم الدين الطنبدى

<sup>(</sup>۱) « العاستاني » في ن وَ

أن يأمر الناس بذلك ، فضرح بما قاله و [ بما ] أخبره به هذا الراثى وأمره بذلك كما قدمنا ، فاستمر إلى يومنا هذا .

[ وفى ] يوم الاثنين ثانى شــعبان خلع على علاء الدين الحلبى الفيومى واستقر موقع الدست عند الأمير الكبير م

وفيه خلع على قطلو بك النظامى واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضاً (١) عن أبو درقة ، وخلع على قطلوبغا التركمانى واستقر فى ولاية الفيوم عوضاً عن شاهين العلائى ، وخلع على تمراز واستقر فى ولاية البحيرة عوضاً عن أيدمر الشمس أبو زلطة ؟

وفى هذا اليوم زاد ماء النيل ثلاثين أصبعاً ؟

وفيه قبض على آقبغا اللاجيني ورسم بنفيه إلى دمشق ، وخلع علىأمير (٢) ملك قريب جنتمر أخى طاز واستقر نائب الرحبة وأنعم عليه بتقدمة ألف .

وفيه رسم للمماليك الذين قُرروا فى الأطباق بالقلعة الظاهرية بالنزول منها وفرقوا على الأمراء ، ورسم أيضاً للمقدمين والسواقين والحدام ونحوهم بأن ينزلوا من القلعة ، فانكسر جانب السلطان وضعف أمره وصار له مجرد الاسم ، وصار أمر المملكة بيد يلبغا الناصرى :

وفيه حضر من الثغر السكندرى عدة من الأمراء وهم: أبو بكر بنسنقر الحاجب ومنكلى الطرخانى وعبد الرحمن بن منكلى بغا الطرخانى فأمروا بالتوجه إلى الشام إلا أبو بكر بن سنقر وعبد الرحمن فرسم لها أن يلزما دورهما بطالين :

Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, p. 10, لكن أنظر

 <sup>(</sup>١) لعله يقصد بذلك عن الدين أيدمر المعروف بأبى درقة •

<sup>(</sup>٢) اكتفى مراصد الاطلاع ٢ / ٨ . ٨ بتعريفها لغويا فقال «هي الموضع المتسع بين أفنية البيوت» ،

[ وفى ] خامسه خلع على آقبغا الفيل و استقر فى ولاية الشرقية عوضاً عن قطلوبك السعدى ج

(۱) ] سادسه نودى بوفاء النيل ستة عشر ذراعا ووافق أنه سادس مسرى أيضاً، وفتح الحليج وخلق المقياس على العادة .

[وفى] ثانى عشره خلع على الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن عبد الرازق بن إبراهيم بن مكانس واستقر مشير الدولة ، وخلع على أخيه زين الدين نصر الله واستقر ناظر الإصطبلات الشريفة وديوان الأمير الكبير ، ونزلا إلى دورهما فى موكب جسيم وبين أيديهما زامر يزعق ، وهذا لم يعهد قط بمصر ؟

وفيه انتشر الخبر بأن الأمير منطاش تغير من يلبغا الناصرى ولم يصعد للخدمة وعمل أنه ضعيف، فتيقظ الأمير الكبير أنه يريد إثارة فتندة ، فلم يتوجه لعيادته لكنه أرسل إليه الأمير ألطنبغا الحوبانى فى يوم الاثنين فدخل له واستوحش منه وأراد الانصراف، فلما هم بالقيام قبض عليه وعلى عشرين مملوكاً من مماليكه وأراد قرقاس دواداره أن يمنعهم من ذلك فضرب بالسيف فات من تلك الضربة ولكن بعد أيام قليلة ؛ وفى أسرع وقت ركب منطاش خات من تلك الحوبانى في حماعة من مماليكه وأخصائه إلى باب السلسلة ، فأخذ ما وجده من الحيول التي تقف هناك تنتظر من بالإصطبل عند الناصرى وقصد الدخول من باب السلسلة ليدهم الناصرى فجأة على حين غفلة، فنعوه وقصد الدخول من باب السلسلة ليدهم الناصرى فجأة على حين غفلة، فنعوه

<sup>(</sup>۱) الوارد فی النوفیقات الإلهامیة ، ص ۹ ۹ ۳ آن غایة فیضان النیسل بلفت ۹ دراعا و ۶ قرار یط ، کا یلاحظ – حسب جداول النسوفیقات — آن سادس شعبان یوافقسه السابع من مسری ۱۱۰ ق ، وینفق النوفیقات وتقویم النیل ۷/۱ و فی آن زیادة النیل ثبتت إلی تاسم بایه ( = ۲ کنو بر ۱۳۸۹ م ) وآن ذلك عدّمن النوادر ، آنظر آیضا النجوم الزاهراة ۱۱/۸ ۳۹ .

من ذلك بأن أغلقوا الباب ورمى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور ، فعاد بالخيول إلى داره وهى بالقرب من الرميلة مجاورة لمدرسة السلطان حسن ، فرسم بنهب بيت الأمير آقبغا الجوهرى وأخذ ما فيه من الحيول والقهاش ، وأمر الأمير تنكز بغا رأس نوبة والأمير أزدمر الجوكندار دوادار الملك الظاهر ومعهم عدة من المماليك أن يصعدوا إلى سطح المدرسة الحسنية ، وأمدهما

أبشر فسعدك يا سلطان مصرأتى \* بشيره بمقال سار كالمشل إن المنارة لم تسقط لمنقصة \* لكن لسرخفى قسه تبين لى من محتها قرئ القسرآن فاستمعت \* فالوجد فى الحال أداها إلى الميسل تلك الحجارة لم تنقض بل انهبطت \* من خشية الله لا للضعف والخلل لا يعترى البؤس بعد اليوم مدرسة \* شيدت بنيانها بالعلم والعمل ودمت حتى ترى الدنيا بها امتلات \* علما ، فليس بمصر فير مشتخل

<sup>(</sup>۱) المعسروف أنه اتخذ دار منجك اليوسفى دارا له ، وهسذه الدار واقعة برأس سويقة العزى بالقرب من مدرسة السلطان حسن وكانت معدودة حتى القرن الناسع الهجرى من الآثار الإسلامية الهامة ، وقسد ازد حت سويقة العزى بالمبانى الضخمة فى تلك الفترة فكان بها حمام الأمير بشتاك الناصرى الذى لا يزال قائمًا حتى يومنا هسدًا بشارع سسوق السلاح وكذلك جامعه وأيضا جامعاً و مدرسة ألجاى اليوسفى المعروف المدوفة اليوم باسم جامع « السايس » نسبة إلى واحد تولى نظارته اسمه على بن أحمد العايرسى المعروف بابن السايس ، هسذا وتقع سويقة العزى خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل ، أنظر المقريزى : الخطط ٢/٢ ، ١ ، ٣٩٩ - ٣٩٩ ٠

<sup>(</sup>۲) تعرف هـذه المدرسة بالحسنية أو بالناصرية الحسنية و بجامع ومدرسة الملك التأصر حسـن وهي لا تزال موجـودة حتى اليـوم مسجدا جامعا بميدان القلمة ، وقـد أشار المقـريزى : الخطط ٢/٥ ٣ ٣ ـ ٣ ٢ إلى أن موضعها كان بيت الأمير يلبغا اليحياوى ( راجع عنه ابن حجر: المدرو الكامنة ٥/٧٠ ٥ ) تجاه قلمة الجبل فيا بين القلمة وبركة الفيل ، وقـد صرف الناصر حسن عليها مبالغ ضخمة ، وكان في عزمه إقامة أربع مناتر عليها لكن حدث أن سقطت المناوة الثالثة سـ التي كانت على الباب سـ فبصل إنشاء الرابعة ومات تحت الردم نحو ثلاثمائة من الأيتام ، فتطير الناس وعدوا ذلك السقوط نذيرا فبصل الدولة ، فقال الشيخ بهاء المدين أبو حامد السبكي يخاطب السلطان و يطمئن خاطره :

بالنشاب والأحجار ، فصاروا يرمون على جماعة الناصرى الذين بالرميلة وهم في أعلا المئذنتين وحول القبة :

وأمر الناصري مماليكه بلبس السلاح وهرع المماليك الأشرفية والظاهرية إلى منطاش فصار في نحو الحمسمائة فارس بعد أن كان عدد من ركب معسه أول ما توجه لباب السلسلة نحوآ من سبعين فارساً ، ثم اجتمع عنده من العوام والزعر عالم كبير ، وقويت الحرب بين الطائفتين فتراموا بالسهام وبالأحجار ورسم يلبغا لحسام الدين بنالكورانى والى القاهرة وللأمير مامور الحاجب أن يشهرا النداء بالنهب على دار منطاش والقبض على مماليكه وإحضار من قدروا عليه إلى الأمير الكبير ، فبرز لهما عدة من المنطاشية وغير هم فهز موهما وهزموا من معهما، فعادوا إلى الناصرى وأخبروه بصورة الحال، وتوجه والى القاهرة فغلق أبوالها وقويت الحرب بن الفريقين ، ودنا منطاش بعساكره من القلعة وقرب الزعر والعوام وأعطاهم ووعدهم فقاتلوا معه قتال الحريم وفعلوا معه ذلك بغضاً في الناصري وما حصل عليهم من مقدمه مصر من المظالم والمفاسد فتعصبوا وصاروا يخطفون السهام الى يرمون بها جماعة الناصرى ويأتون بها إلى منطاش ، وقد تقسم العوام أقساماً فقسم منهم يحمل الأحجار وقسم ينتى النشاب ويصعدون به إلى سطح مدرسة السلطان حسن إلى أن دخل الليل ووثي النهار ، واستمر منطاش قائماً على باب مدرسة السلطان حسن وهي ليلة الثلاثاء الظاهرية عدة زائدة فأصبح يوم الثلاثاء راكباً فى ألف فارس بالسلاح وأتاه مماليك الأمراء (٢٢٦) وغير هم أفواجاً فقويت شوكته واستفحل أمره وعظم جانبه، فأرسل إليه الناصري الأمىر بجمان والأمير قرا بغا الأبو بكرى في عدة ذائدة من المماليك السلطانية والحاصكية ومعهم المعلم أحمد بن الطو لونى وصحبته

جماعة من الحجارين ليثقبوا بيت منطاش منخلف ظهره بحيث أنه لا يعلم بهم فينحصر بين الطائفتين، فعلم بهم وجهز إليهم عدة من أعوانه فقاتلوهم وهزموهم، ورتب الناصرى على الطبلخاناه عدة رماة [من] المقاتلين لمدرسة السلطان حسن فرءوا على منطاش بجميع آلات الحصارمن المدافع والمكاحل والنفط والنشاب فقتلوا عدة من العوام وجرحوا كثيراً منهم ، وركب الأمعر أحمد بن يلبغا والأمىر حمق بن أيتمش فى عدد كبير فطر دوا العوام وقتلوا منهم وجرحوهم ، فاجتمع العوام مع فرسان منطاش وحملوا عليهم حملة واحدة فهزموهم هزيمة قبيحة، واستمرت الحرب بينهما حتى انتهىالنهار، فطاب منطاش الأمبر آقبغـــا المـار دانى فحضر إليـــه وصار من أعوانه وصـــار الأمراء يتسللون شيئاً فشيئاً إلى منطاش، وصار كل من يحضر إليه منالأمراء يرسم عليه من محفظه و يأخذ مماليكه فيقاتل بهم حتى ظهر على الناصرى علامة الذل والهوان ، و[ لحا ] رأى حسين بن الكورانى أن الناصرى فى غلبــة ذلك طلب منطاش ناصر الدين بن ليلي نائب حسين بنالكوراني فأخلع عليه بولاية القاهرة وألزمه أن مهجم الدور التي للأمراء كائناً من كان ويأتيه بمــــا وجد فيها من السلاح لا سبما النشاب، فدخل القاهرة وأحضر إليه بشيء كثير من السهام، ونادى في القاهرة بالأمان والاطمئنان وإبطال المكوس والدعاء للأمىر الكبير منطاش بالنصر ، فعند ذلك أرسل الناصرى إليه الحايفة المتوكل على الله ليتكلم معه فى الصلح وإخماد الفتنة فكان جوابه: « أنا فى طاعة السلطان وراض عن حميع الأمراء وموافقهم، لكن غريمي الناصري لأنه خان العهود والأعمان فإنه حلف لى أيماناً متعددة بسيواس ومحلب وبالشام بأنىأكون أنا وإياه شيئاً واحداً، وأن حكم السلطان ليس لنـــا فيه دخل ، فترافع على

وبهداني ثم بهال السلطان ومنعه من الحكم والتصرف وانفرد بالمملكة وصرت عنده تارة بجهزنى لقتال العربان وتارة لغير ذلك ممـــا نخطر له ، ولم بجعل لى من المال سوى مائة ألف در هم وأخذ هو ما لا محصر من الأموال، وخرج أحسن الإقطاعات وأضافها لنفسه وأعطاني أحقرها، وهو أن إقطاعي سمائة ألف درهم في السنة و هو إقطاعه قــــدر ذلك عشر مرار ، ووالله ثم والله ما أكف عنه حتى أقتله أو يقتلني أو يقيم سلطاناً يتصرف فى الأمور » ، فعاد الخليفة إلى الناصرى وأعاد له ما سمع، فعند ذلك حمع [ الناصرى ] أصحابه وأخصاءه وركب مهــــم ونزل لقتال منطاش، فيرز إليـــه وقاتله قتالا عظما فكسره ؛ وحضر إليه وهو فى أثناء القتال عدة من الأمراء منهم: عبد الرحم ابن منكلي بغا و صلاح الدين محمد بن تنكز و صحبته خمسة أحمال نشاب ، ومن المآكل ثمانون حملا وعشرة آلاف درهم فضة ؛ ثم إن الأمير قرادمرداش وأحمد بن يلبغا وألطنبغا المعلم ومامور [ القلمطاوى حاجب الحجاب ] ركبوا وقصدوا القتال مع منطاش فقاتلهم ساعة ، وصار الرمى فى أثناء القتال ينزل على جماعة الناصري من مدرسة السلطان حسن والعوام تحطم عليهـــم وتارة يلقطون النشاب من الرميلة ويدفعونه إلى الذين بأعلى المدرسة ، ومنطاش يتأدب مع العوام ويلين خطامهم له حتى يقول: « أنا واحد منكم » ، فكلما سمعوا منه هذا المقال بذلوا نفوسهم في خدمته ، هذا مع شدة الرمى من القلعة على مدرسة حسن وكذا من مدرسة حسن على القلعة ، ودُل منطاش على حاصل لحركس الحليلي وحاصل لبكلمش فظفر بهما وأخذ منهما سلاحاً كثيراً ونشاباً لا يعلم عدده فتقوی به ، و نزل إليه الأمير مامور و [ قرا ] كشك وجمق بن أيتمش ف حماعة كثيرة من المماليك ، فهرع إليه العوام فصاروا يرمونهم بالأحجار

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ الأعوام ﴾ .

حتى كسروهم؛ وأصاب حجر من حجارة المدفع القبة فخرقها وقتلمماوكاً من مماليك منطاش، فأرسل منطاش من أحضر إليه ناصر الدين مجمد بن الطرابلسي وكان غلامه أستاذاً في الرمي بالمدافع النفط ، فلما حضروا به أمر بتوســيطه فجرد من أثوابه بسبب أنه تأخر عن خدمته فما زال يعتذر إليه حتى عنى عنه وبادر ومعه طائفة من الفرسان فأحضر آلات النفط والمدافع ، وصعد أعلى المدرسة وصار يرمى على المكان الذي الناصري جالس فيه حتى أحرق جانباً كبيراً من الحيمة، ففر السلطان والناصري والحليفة من ذلك الموضع إلى موضع غبره، وما فرغ النهار حتى صار منطاش في نحو الألني فارس، وهكذا كان حال الملك الظاهر برقوق مع الناصرى ، وكما تدين تدان ؛ وبات الفريقان والرمى لا يبطل بينهما ساعة واحدة حتى أصبح يوم الأربعاء فحضر إلى منطاش عدة من مماليك الأمراء ، ثم أتاه الأمر تمرباى الحسني حاجب الحجاب والأمسر قردم الحسني ومعه عدة من الأمراء ( ٢٦ ب ) وصاروا منحزبه، وانتدب لحربه الأمير قرادمرداش وأحمد بن يلبغا فانهزموا عدة مرار وصار أصحاب الناصري ينفلون عنه و محضرون إلى منطاش شيئاً فشيئاً ولقُبُوا العوام مع الأتراك فإنهم صاروا ــ أى الأتراك ــ من وجدوه منالعوام يقولون له : « ناصر ى؟ أو منطاشي ؟ » فإن قال « ناصري » حملوه إلى منطاش، وإن قال « منطاشي » أخذوا ما عليه من الثياب وسجنوه حتى يحضروا به إليه .

ثم إن العوام توجهوا إلى بيت أيدكار وازد حموا عليه حتى أحضروه إلى منطاش فأكرمه ورحب به وأدناه، وحضر إليه الأمير ألطنبغا المعلم فعين معه عدة من المماليك ورتبهم على جهة يقفون فيها ويقاتلون هناك، وأرسل إليه

<sup>(</sup>۱) يستفاد بمــا ورد فى النجوم الزاهرة ۱۱/۳۳۸ أن العــامة كانت تمسك من رجدته من الترك تسأله عما إذا كان ناصر يا أو منطاشيا

الأميرقر ادمر داش يستأذنه في الحضور طائعاً ويطلب منه الأمان فلم يأذن له، وحضر إليه الأمير بلوط الصرغتمشي بعد أن قاتله عدة مرار ، وحضر إليـــه أيضاً حمق بن أيتمش طائعاً واعتذر مما فعله فقبل معذرته ، إلى أن أذن للعصر اضمحل عسكرالناس وبتى فى شىء يسير فلم يسعه إلا الفرار ، فهرب هـــو وقرا دمرداش وآقبغا الحوهرى وابن يلبغا وآلابغا الدوادار وكشك ومعهم نفر قليل من المماليك ، وكانوا غلقوا باب الإصطبل وصعدوا إلى القلعــة فتوجهوا من باب القرافة ، فأرسل أهل القلعة قصادهم إلى منطاش فأعلموه بهروبهم فركب وصعد إلى الإصطبل بعساكره ووقع النهب فيه فأخذوا ما وجدوه من خيول وقمــاش ، وصار الزعر ينهبون ويأخذون فنهبوا من الإصطبل مالا تحصره الأقلام لكثرته ، ثم إن الزعر توجهوا إلى دور الأمراء المنهزمين يريدون نهبها فأخذوا منها مالهم قدرة على أخذه ومنعهم الناس من بقية المواضع ، ونام في الإصطبل منطاش في موضع الناصري إلى أن أصبح يوم الحميس تاسع عشره فصعد القلعة إلى السلطان وأعلمه بأنه طائع منحاز إليه وفى خدمته وتمثل بين يديه ، ورسم لرءوس النوب بجمع المماليك وأن يصعدوا بهم إلى الأطباق بقلعة الحبل على العادة ونزل هو إلى الاصطبل، فحصل الأميران وهما أحمد بنيلبغا ومامور وأحضرا بين يديه فرسم بسجنهما في قاعة الفضة ، وأخرج الأمير بجمان فيجلس بها ، وكتب باستدعاء الأمير سودون الفخرى النائب، ثم إنه استدعى بالوزير الصاحب كريم الدين بن الغنـــام وبقية المباشرين وأعيان الدولة ، ثم قبض على الأمير يلبغا الناصرى من ناحيـــة سرياقوس ورسم بسجنه فى قاعة الفضة من القلعة ، وكان الناصرى قد سحن الملك الظاهر بها ، فانظر إلى القصاص ما أقربه ، والحزاء من جنس العمل ؟. [ وفى ] عشريه قبض على الأمىر قرا دمرداش بـ

وفيه خلع على الأمير دمرداش القشتمرى واستقر فى نيابة الكرك ثم بطل ذلك فى بقية يومه .

وفيه قبض على الأمير ألطنبغا المعلم وكشلى القلمطاوى وآ قبغا الجوهرى وألطنبغا وشميخ وألطنبغا وألطنبغا وألطنبغا وألطنبغا وألطنبغا وألطنبغا وألمي وعيدوق العلائى وجهزهم إلى إسكندرية أجمع بم

[ وفى ] حادى عشريه حصل الإنعام على الأمير إبراهيم بن قطلوتمـــر الخازندار بإمرة مائة وتقدمة ألف واستقر أمير مجاس ?

وفيه توجه البريد يستدعى الأمير قطاوبغا الصفوى نائب صفد والأمير أسندمر الشرفى ، وقرر كل منهم في تقدمة ألف ؟

و فیه سجن کریم الدین بن مکانس بخزانة شمائل بعـــد أن ضرب وعصر مرتین فدل علی حاصل لحرکس الحلیلی فأخذ منه أموال جمة :

[ وفى ] ثامن عشريه قبض على جماعة من الأمراء هم : تمرباى الحسنى حاجب الحجاب، ويلبغا المنجكى وإبراهيم بن قطلوتمر أمير مجلس، وخلع على ناصر الدين بن ليـــلى واستقر فى ولاية القاهرة ، ورسم بإخراج تقطاى الطواشي إلى الشام ولكن بإمرة طبلخاناه :

[ وفى ] ثالث عشريه وقع القبض على جماعة من الأمراء وهم : أيدكار العمرى وقردم الحسنى وأرسلان اللفاف وقراكسك السيني وآقبغا المارداني وعدة من المماليك :

[ و فى ] خامس عشريه طلع فخر الدين بن مكانس ناظر الدولة إلى الأمير منطاش طائعاً مختاراً فقرر عليه مالا، واستقر فى وظيفته على عادته : وفيه قبض على الطواشى جوهر اليلبغاوى اللالا للملك المنصور وكذا على الطواشي مقبل الدوادارى .

وفى هذا اليوم أنعم على الأمير ألطنبغا الدوادار الناصرى بإمرة فى صفد، وعلى بكتمر الدوادار الثانى بإمرة فى طرابلس ، وعلى رأس نوبته بإمرة مائة فى حلب :

[ وفى ] سادس عشريه خلع على مبارك شاه واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى بحكم انتقال قطلوبك النظامى منها إلى نيابة صفد عوضا عن قطلوقجا الصفوى محكم استقراره فى تقدمة ألف ب

وفيه أنعم على إبراهيم بن قطلوتمر الخازندار بإمرة تقدمة ولكن بحلب ، وخرج من يومه مسافراً حسب المرسوم المنطاشي ، وكذا رسم على الأمسير قرا كسك بإخراجه في يومه إلى طرابلس على إمرة :

وفى هذا اليوم عوقب الطو اشى صندل المنجكى وقرر على ذخائر السلطان الملائ الظاهر وعصر مراراً ، وآخر أمره أنه دل على غالبها .

وفيه طلبوا كتاب الدولة وقرروا عليهم مالا يحملونه فتوازعوه على كل إنسان بحسب مقامه ، وخلع على همام الدين واستقر فى حسبة مصر عوضاً عن إمام الدين إمام الملك الظاهر ، وأعيد سراج الدين العجمى إلى قضاء العسكر :

( ۲۷ ) [ وفی ] ثامن عشریه قدم الأمیر سودون النائب من ثغـــر اسکندریة فرسیم بلزوم داره بطالای و فيه حضر أمير ان من الشام فرسم بنفيهما إلى قوص وهما: الأمسير منكلى الشمسى الحاجب وطرحى الحسنى ، وأما الحسوبانى فإنه مسجون بقاعة الفضة بالقلعة كما قدمنا ذكر ذلك ؟

\* \* \*

وفيه كانت النفقة المنطاشية فأنفق في مائة منهم ألف دينار: ضريبة مائة دينار الواحد، وبعدهم لكل نفر عشرة آلاف درهم، ودونهم خسة آلاف كل نفر، وأقل منهم ألف درهم لكل إنسان، ودونهم خسمائة، وما دونهم مائتا درهم، وهذه النفقة من الخزائن السلطانية:

[ وفى ] تاسع عشريه خلع على زين الدين نصر الله بن مكانس واسستقر فى نظر الإصطبل السلطاني بعد أن قرر عليه مال وحمله :

## شهر رمضان

أهل بيوم الأثنين :

فى ثانيه جمع منطاش المماليك الظاهرية بالإصطبل وغاق عليهم الأبواب فسلك منهم ما يزيد على مائتين بعد أن أخذت خيولهم وقيدوا وسجنوا ببرج قلعة الجبال وأشهر النداء بالقاهرة : « من حضر بمملوك من المماليك الظاهرية أو دل عليه فله كذا وكذا ، ومن أخفاه هدد بكذا وكذا » :

وفيه مسلئ آقبغا الماردانى وقيد بعد أن كان خلع عليه واستقر فى نيابة الوجه القبلى عوضاً عن مبارك شاه ثم عصر وعوقب عقاباً شديداً حتى بخـــبر بالمماليك الظاهرية ويقر عليهم ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة ش ﴿ فَأَنْفَقَ فِي مَائَةُ أَلْفَ مِنْهِمَ أَلْفَ دِينَارِ ضَرِبَةً مَائَةُ دِينَارِ ﴾ •

 <sup>(</sup>۲) يتفق هذا التاريخ وماجاء في النجوم الزاهرة ۲/۱۱ ۳۴ س ۲۱ ولكن الواردني التوفيقات
 الإلهامية ، ص ۳۹ س ۲ م ان أول ومضان هو الثلاثاء = ۲۶ أغسطس ۱۳۸۹ م

[ وفى ] ثالثه قبض على الأمير سودون النائب بعد أن حضر من اسكندرية ورسم له بأن يلزم بيته وله خمسة عشريوماً فى داره ، وقرر عليه مال يحمله للأمير منطاش ، وقبض على الأمير قردم الحسنى ، وجماعة من الأمراء بعد أن أطلقهم ، وهم : الأمير بورى الأحمدى وأرغون السلامى وشاهين أمدير آخور وبهادر فطيس أمير آخور وعدة من المماليائ الظاهرية ؟

[ وفى ] رابعه رسم بضرب الأمير آقبغا الماردانى وبضرب عبد الرحمن ابن الصاحب كريم الدين بن مكانس فضربا ضرباً مبرحاً، فحمل ابن مكانس مالا له صورة ووقع الطلب على ما قرر على الأمير سودون النائب وهو أن يحمل سيائة ألف درهم كان أنعم عليه بها الملك الظاهر برقوق ؟

وفيه أشهر النـــداء بالقاهرة بتجهيز الناس إلى الحجاز الشريف صحبة الأمير أبى بكر بن سنقر م

وفيه اجتمع عالم كبير من العوام والحاص والناس تحت باب السلسلة وهم يدعون للأمير منطاش ويسألونه في إعادة حسين بن الكور انى إلى ولاية القاهرة فإن الزعر كبر عتوهم وفسادهم بسبب أن منطاش استدعاهم لحربه مسع الناصرى وأنفق فيهم ستين ألف درهم وليس لهم من يقمعهم إلاابن الكوراني، فطلب في وقته وخلع عليه ونزل في موكب جسم م

[ وفى ] خامسه مسائ الوالى عدة من المماليك الظاهرية وسجنهم ونادى بالقاهرة: « إن من أحضر مملوك فله كذا ومن أخفاه وظهر عليه حل دمه وماله للسلطان » ، وتتبع الزعر فقبض على عدة منهم نحو الأربعة عشر نفراً فقطع

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ نَفْقٍ ﴾ •

[ وفى ] ثامنه قبض على الأميرين : قطلوبغا الصفوى نائب صفد وأسندمر الشرفى بن يعقوب شاه ورسم بنفيهما وأنعم لها بإمرة ?

وفيه رسم بمسك من كان فى خدمة الأمراء من الناصرية حتى البطالين فأحيط عليهم من بيوتهم وإسطبلاتهم وأو دعوا خزانة شمائل مقيدين فى أتعس الأحــوال ب

وفيه غمز للظاهر على ذخيرة بجوار جامع الأزهر وظفر بها منطاش فطاش ، وفيه أفرج عن الأمير محمود الأستادار وخلع عليه خلعة سنية ، وكان له موكب جسيم إلى الغاية ،

> (۱) [ وفى ] تاسعه قبض على الشريف عنان بن مغامس وسحِن .

وفيه ورد البريد مخبراً بأن الأمير نعير بنحيار بن مهنا أمير العربان لمسا بلغه ما وقع للأمير يلبغا الناصرى غضب لذلك غضبا شديداً ، واتفق هسو وسولى بن ذلغادر ونهبوا عدة من البسلاد الحلبية ، وأن الأمير بزلار نائب الشام لمسا بلغه هذا الأمر أيضا خرج عن الطاعة .

وفيه خلع على أبى بكر بن المزوق واستقر فى ولاية الشرقية عوضاً عن آقبغا الفيل :

وفى عاشره حضر من الإسكندرية على ظهر النيل إلى بولاق جماعة من الأمراء المسجونين ، فأخبر الأمير منطاش بهم فرسم لعدة منهم بالتوجه إلى

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الضور اللامع ٢/٤/٦ .

دمياط وهم : ألطنبغا العثمانى وبطا الطولوتمرى وألطنبغا مناوى وعبدوق العلائى وعدتهم أربعة أنفار ، ورسم بتوجه عدة منهم إلى قوص وهم : تمر بغا المنجكى وقرمان المنجكى وقنق باى السينى و بيبر سالتمان تمرى وطرحى الحسنى وقوصون المحمدى وحسن خجا ومقبل الرومى وبغداد الأحمدى ويونس الأسعردى و بلاط المنجكى وطولوبغا الأحمدى :

وفيه حمل الأمير سودون النائب إلى الأمير منطاش مالا مما قرر عليـــه ، واستمر مطالبا بالمتأخر :

وفى ] حادى عشره قبض منطاش على شخص من أخصائه وأحبــابه وقيده وهو الأمير أرغون البجمقدار العثاني م

[ وفى ] ثالث عشره خلع على الأمير جو هر الطواشى واستقر فى تقدمة المماليك السلطانية عوضاً عنصوابالسعدى شكلورسم بإخراجه من القلعة، وخلع على صارم الدين إبراهيم بن بكرغى واستقر فى ولاية القلعة عوضا عن جلبان أخى مامق .

و فيه عينت عدة تقادم برسم من يذكر من الأمراء وهم: ناصر الدين عمد ولد الأمير منطاش وقطاو بغا الصنفوى ، وأسندمر بن يعقوب شاه ، وتمان تمر الأشرفى ، وأيدكار العمرى ، وأسندمر الشرفى رأس نوبة منطاش وجنتمر الأشرفى ، ومنكلى بيه الأشرفى ، وتكا الأشرفى ، ومنكلى خازندار منطاش ، وصراى تمر دوادار منطاش ، ( ٢٧ ب ) وتمر بغا الكريمى وألطنبغا الحلى ومبارك شاه ، وعدتهم أربعة عشر أميراً بأربع عشرة تقدمة ، وأنعه على ستة وعشرين أميراً كل واحد بإمرة طبلخاناه وهم: الشريف بكتمر على الحسنى ، وأبو بكر بن سنقر الجالى ، و دمر داش القشتمرى ، و عبد الرحن

(۱) فى ن ﴿ عِدة مقادم هم من يذكر » ،

ابن منكلى بغا ، وجلبان السعدى ، وأروس بغا السيفى ، وإبراهيم بن طشتمر ، وصربغا الناصري ، وتنكز الأعور الأشرفي ، وصراى تمر الأشرفي ، وآ قبغا المنجكي ، وتلكتمر المحمدي ، وقرأ بغا السيني ، وقطلوبغا الزيني ، وتمربغا المنجكي ، و أرغون شاه السيفي، ومقبل السيفي منطاش أمبر سلاح، وطييرس السيني رأس نوبة، وببرم خجا الأشرفي، وألطنبغاالحربغاوي، ومنجاث الزيني؛ و بزلار الحليلي، ومحمد بنأسندمر العلائي، وطاس بغا السيني، وإلياسالأشرفي، وقطلوبغا السيني، وشيخون الصرغتمشي ، وجلبان السيني ، وألطنبغا الطاذى، وإسماعيل السيني وحسن بن الكوراني الوالي : وأنعم على اثنين وثلاثين أميراً ابن عمر بن بكتمر الساقى ، ومحمد بن يونس الدوادار ، ومحمد بن رجب ابن محمد التركماني ، ومحمد بن رجب منكو تمر عبد الغني ،وعلى الحركتمري، و جوهر الصلاحي، وإبراهيم بن يوسف بن بلرُغيي ، ولؤلؤ العلائي ، وتنكز العَمَّاني ، وصراي تمر الشرفي ، ومنكلي بغا المنجكي ، وآقسنقر الأشرفي ، وجركس القرانعاوي ، وأسنبغا التاجي ، وسنقر السيني ، وكزل الحوباني ، وقرابغا الشهابي، و بلث بلاط الأشرفي ، ويلبغا التركماني، وأسنبغا الأشرفي، وحاجى اليلبغاوى، وأرغون الزيني ، وتمر الأشرفي ، وجنبغا الشرفي ، وجقمق السيني، وأرغون شاه البكلمشي، وألطنبغا الأشقر ، وصراى السيني، وألطنبغا الإبراهيمي ، وآقبغا الأشرفي ، وألحيبغا السيني :

(٣) [وفى ] خامس عشره أشهر النداء بالقاهرة ومصرمن بيت الوالى حسين مرسوم الأمير الكبير منطاش أن أحداً من الزعر لا يحمل سلاحاً ألبتة ، ومن — وجد معه سلاح أوشالق بالأحجار وسط بلا معاودة فى أمره .



<sup>(</sup>۱) ﴿ جنتمر » في النجوم الزاهرة ٢٤٦/١١ .

 <sup>(</sup>۲) < برلغی » فی النجوم الزاهرة ۱۱/۱۱ ۳ .</li>

<sup>(</sup>٣) لعلها لا حسب » .

[ وفى ] ثامن عشره حصّل الوالى ستة أنفس من الزعر، ومعهم السلاح فقطع أيديهم وأشهرهم، فرجع الباقون بم

[ و في ] تاسع عشره قدم قاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء من الشام ، وخرج للقائه الأكابر والأعيان ؟

وفيه خلع على عمر بن خطاب واستقر فى ولاية الغربية عوضاً عن فرج ابن أيدمر بحكم صرفه عنها وانتقاله إلى الوجه البحرى.

وفيه وقع الفبض على الأمير جمال الدين محمود [ الأستادار ] .

وفيه ورد البريد من الشام محبر آ بأن الأمير جنتمر أخا طاز قبض على الأمير بزلار نائب الشام . وفى هذا اليوم نزع الأمير منطاش عن بدنه ورأسه آلات الحرب والقتال ، وأمر العسكر بنزعها فنزعوها ، وكان من حين حصل بينه وبين يلبغا ما حصل وهو لابس آلة الحرب هو ومن معه إلى هذا اليوم .

وفى حادى عشريه قبض على الأميرجمق بن أيتمش وعلى بيرم العلائى رأس نوبة أيتمش ؟

وفيه حضر سيف بزلار نائب الشام ، وكيفية القبض عليه : أن الأمير منطاش لمدا ظفر بالنصر على الناصرى واستبد بالأمر فى المماكة كتب إليسه أن يحضر إلى القداهرة فى ثلاثة سروج [ لا غير على البريد] فكان جوابه : « لا أحضر إلا فى ثلاثين ألف سرج » ، وتعالى وبالغ فى الجواب، فكاتب منطاش فى الباطن الأمير جنتمر أن يقبض عليسه ، وله نيابة الشام ، وكتب

<sup>(</sup>۱) وذلك لأنه كان شـــديد الخوف من بزلارين عبد الله العمرى نائب الشام، انظر الدررالكامئة ۲/۱۲۸۰ ، والنجوم الزاهرة ۲۱/۱۱ - ۳۸۵ ، و إنباء الغمر ۲/۱۸ و (۲) الإضافة من النجوم الزاهرة ۲/۱۱ ، ۳۶۳

[منطاش] إلى محمد شاه بن بيدمر بمساعدة جنتمر ، وأن يكون أتابك دمشق، وإلى جبر ائيل حاجب الحجاب بصورة الحال فتعاونوا عليه وما زالوا به حتى قبضوه غير أن دواداره فرمنهم وحشد عليهم ، فانضم إليه جمع كثير وأظهر العصيان و هو مقيم خارج دمشق م

\* \* \*

وفيه حضر البريد من غزة مخمراً نخلاص الملائ الظاهر برقوق [ وأنه ] خلص من سمن الكرك واســـتولى على مدينتها بموافقة نائبها وأهالها وانضم لحدمته عالم كثير ، و من حملة من انضم له ابن خاطر أمير بني عقبة من عرب الكرك وصار تحت لواثه وطاعتــه ، فأرجف لهـــذا الحمر منطاش وكاد أن بموت ؛ والسبب في هذا الأمر وخلاصــه من السجن أن منطاش ، وهو أنه لمـــا صار إليه الأمر والنهى والحكم بمصر والشام وقويت شوكته كتب إلى الأمبر حسام الدين حسن الكجكلي بقتل الملك الظاهر على يد شخص يسمى الشهاب البريدي من أهل الكرك كان ، وكان بينه وبين أهلالكرك شرور كثيرة وبغضاء زائدة وعداوات، منها أنه تزوج بابنة عماد الدين [ اسماعيل ابن ] أحمد بن عيسي المقبّري قاضي الكرك ثم وقع بينهما شرور فطلقوها منه وكانت في غاية الحسن والحال وزوجوها لغـــــــــــره ، فكاد أن يصبر مجنوناً وما ساعه إلا خروجه من الكرك واستمر يتعثر في أذيال الخمول أعواماً إلى أن تحرك منطاش وو صل أمره إلى ماذكرناه، فاتصل به وخدمه ولازمه ووعده بأن يقتل الملك الظاهر ، فكتب له بذلك إلى حسن الكجكني النائب بأنه يتعاون هو وإياه على قتـــل برقوق ، وأن يكرم الشهاب وينزله بالقلعة ، فركب الىريد وتوجه حتى وصل إلى الكرك فنزل على بلد القاضي عماد الدين صهره الذي طلق بنته والبالد يسمى المقيّر وهي قريبة جداً من الكرك ، فأظهر ماعنده

<sup>(</sup>١) رهو الأمير حيبام الدين حسن الكجكني .

لأهلها من الحقد على القاضى وشرع يقدول: « والله لأفعلن به ولأفعان ولأعز لنه ولأخربن دياره وأزيد فى أحكار أملاكه » ، فاستوحشوا منه ولأعز لنه بغضاً إلى بغضهم ، ( ١٨ ١ ) وقام من الليل ولم يمهل حتى يصبح الصباح فوجد أبواب القلعة مغلقة فصار هو ومن معه يصيحون للنائب من تحت السور ، فامتنع النائب من فتح المدينة فى الظلام ، وأحس أنه ورد بخبر يتضمن شرا إلى أن أصبح الصبح ولاح أحضره إلى دار السعادة فأخرج مرسوم السلطان [ حاجى ] فقرئ [ هو ] وكتاب الأمير منطاش ومضمونهما الاحتراز على السلطان الملك الظاهر وأمور أخرى تتعلق بأمر البلاد .

## وانصرف الناس:

و [ لحا ] صار هو والنائب فى خلوة أخرج له كتاب منطاش بالأمر بقتل الظاهر [ برقوق ] ومعاونة الشهاب [ البريدى ] على ما قصده وإنزاله بالقلعة ، فأظهر له الإذعان وأنزله بالقلعة وتوجه من وقته إلى الظاهر ومعه كتاب منطاش فأوقفه عليه وأعلمه بحضور الشهاب البريدى وأنه أنزله قريباً منمنزل السلطان بالقلعة ، فكاد السلطان [برقوق] أن بموت جزعا، فلما رآى النائب ما داخل الظاهر من الحزع والهلع صار يحلف بالأيمان المغلظة وبالطلاق أنه لا يتعانى ذلك ولو مات ، فلما سمع الظاهر ذلك سكن روعه ،

واشتهر بالمدينة قدوم الشهاب وكثرت القالة بين العوام وصاروا متوقعين لشرّه وهم في غاية الإرجاف ، وصار الشهاب يلح على النائب فى قتل الظاهر والنائب يعده و يمنيه ويدافعه إلى أن تحقّق الشّهاب مَنَ النائب عدم إقدامه على ــ

<sup>(</sup>۱) وردت هـــذه العبارة قبل هذا فى سطر مستقل فى آخر ورقة ۲۷ سعلى النحو التالى: ﴿ وَقَامَ من الليل ولم يصبران يصــبح الصباح ﴾ ، ثم عاد المؤلف فى أول ورقــة ۲۸ أ وكتبها على الصـــورة الواردة أعلاه ، (۲) فى الأصل ﴿ أخرِجه ﴾ ،

قتل الظاهر بوجه من الوجوه ، « ولكني أكاتب إلى مصر بما أعرفه » ؛ واستدعى صاحب البريد وكتب عليه أنه لايدخل فى هذا الأمر « وإن أردتم قتله فأرسلوا من يتسلمه ويقتــله » ، وكان الظاهر قـــد أحبه أهل الكرك ، و[كان] في خدمته غلام مقرب منهم يسمى عبد الرحمن فهبط إلى المدينة وأعلمهم بما جاء به الشهاب البريدي منقتل الظاهر، فو ثبوا كالأسود الضارية إلى أن صعدوا القلعة على حين غفلة، ودهموا بالهجوم على الشهاب فقتلوه أنحس قتلة ، وصاروا يجرّونه برجليه إلى باب الساطان الظاهر والغوغاء قائمة ، فبلغ النائب ذلك و هو عند السلطان وقد ابتدءوا بالفطر فى لياة الأربعاء العاشرة من رمضان فهجموا عليه وهم يدعون له بالنصر ومسكوه بيده حتى أخرجوه وقالوا له : « دُسُ برجلك على عدوك » و أروه الشهاب مقتولا و هبطوا به إلى المدينة، فجمد النائب وأندهش وما ساعه إلامطاوعتهم لأنه لوخالفهم قتلوه، والواقع أنه كان محب الظاهر فشرع في تجهيز القُصَّاد إلى البلاد الشامية بإطلاق الملك الظاهر ، فهرعوا إليه من كل مكان .

وقيل إن الناصرى لمسا تحقق زوال دولته كتب بإطلاق الملك الظاهر ، ولمسا تحقق منطاش الظفر والغاب كتب بقتل الظاهر ، فسبق قاصد الأفراج قبل قاصد القتل بشيء يسير ، فلما ورد المرسوم من منطاش بالقتل لم يلتفتوا إليه و قتلوا قاصده ، والله أعلم بحقيقة الحال .

[ وفى ] ثانى عشريه خلع على الأمير ناصر الدين محمد بن أسندمر العلائى واستقر فى نيـابة اسكندرية عوضاً عن أمير حاج بن مغلطاى أحـــد الأمراء المقدمين بالقاهرة ؟

وفيه خلع على تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز واستقر فى قضاء القضاة المالكية بالمديار المصرية عوضاً عن قاضى القضاة ابن خير محكم وفاته إلى رحمة الله بـ

وفيه انتهت زيادة النيل إلى ثمانية أصابع بعد عشرين ذراعا وهو اليوم الذى يسميه القبط بعيد الصايب.

[ وفى ] خامس عشريه قبض منطاش على عدة من الأمراء وهم : الأمير قرقهاس الطشتمرى الخازندار والأمير شاهين الصرغتمشي أمير آخور وقطلو بك أستاذ الأمير أيتمش وعلى عدة من المماليك الظاهرية ، وقبض أيضا على الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين وضرب ضربا مبرحا .

وفى هذا اليوم قرر الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني قاضي العسكر بحكم وفاة أخيه بدر الدين محمد .

[ وفى ] تاسع عشريه أشهر النداء على المماليائ الظاهرية ووعد من أحضر أحداً منهم بأمور عظيمة جليلة وهدد من أخفاهم بأمور فظيعة شنيعة؛ وأشهر النداء أيضا بسفر الغرباء من الأجناد الغزاويين وأمثالهم من القاهرة .

[ وفى ] سلخه قبض حسام الدين بن الكورانى على اثنين حضرا من الكرك أحدهما مملوك والآخر بدوى وصحبتهما مطالعة إليه بتجهيز الإقامات للملك الظاهر وملاقاته فأو دعهما بخزانة شمائل .

#### \* \* \* شهر شــوال

أهل بيوم الأربعاء وهو عيد الفطر ، ركب السلطان الملك المنصور ونزل إلى الميدان فصلى صلاة العيد وحمل القبة والطير على رأسه الأمير قطلوتمر .

<sup>(</sup>١) جعلت التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٦ أوله الجيس .

[ و ] فى ثالثه رسم بالإفراج عن الصاحب كريم الدين بن مكانس بعدد أن حمل للأمير منطاش من الفضة والذهب ما جملته ثلاثمائة ألف دينار وخمســة وثلاثون ألف دينار ، خارجا عما أخذه منه غير ذلك .

[ وفى ] خامسه سمّرط المملوك والبدوى اللذان حضرا من الكرك ، وأشهرا بالقاهرة ومصر أن لا يسافر أحد من الخواص والعوام إلى مكة إلا بورقة الأمير الكبير منطاش :

[ وفى ] سابعه فوض السلطان الملك ( ٢٨ ب ) المنصور إلى الأمر منطاش أمور المملكة وتدبيرها، ولعمرى هو كان فى غير ما فوض إليه ، وخاع عايه بأتابك العساكر وعلى قطلوبغا الصفوى أمير سلاح، وعلى تمان تمر الأشرفى رأس نوبة النوب ، وعلى أسندمر بن يعقوب واستقر أمير مجلس ، وعلى ألطنبغا الحلبي دواداراً ، وعلى تكا الأشرفي رأس نوبة ثانياً ، واستقر إليساس الأشرفي أمير آخور بإمرة طبلخاناه، واستقر أرغون شاه السيفي رأس نوبة ثالثاً ، واستقر تمربغا المنجكي رأس نوبة رابعاً ، واستقر قطلوبغا الأرغون شاوي — أستادار جقمق — شاد الشراب خاناه ه

<sup>(</sup>۱) انظر ص۲۵۲ س ۱۵ -- ۱۷

وفى ثامنه نُعلع على الأمير تمان تمر ــ رأس نوبة النوب ــ بنظر المارستان المنصورى ، وعلى الأمير ألطنبغا الحلبي الدوادار بنظر الأحباس :

وفيه رسم بإبطال التجريدة [ إلى غزة ] واستعادوا ما أنفقوه عليهـــم، وسبب ذلك أن منطاش داخله من سفر هذا العسكروهم عظيم وتحقق أنهـــم خامرون ويطيعون السلطان الملك الظاهر ؟

[وفى] تاسعه خلع على الأمير أيدكار العمرى واستقر حاجب الحجاب، وخلع على أمير حاج بن مغلطاى واستقر حاجباً ثانياً .

وفيه استدعى الأمير منطاش الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى ، فحضر محمولا ويديه ورجليه قدعصبهما ووضع عليهما شيئاً حتى تورمت ، ففوض لهانوزارة ونظر الخاص وأحضر تشريفه ليلبسه فصار يمتنع ويظهر ما به من ضربان المفاصل والآلام ، فقبل عذره وصرفه ، ثم طلب الصاحب الوزير كريم الدين بن الغنام فألزم بمال يحمله وخلع عليه بالاستمرار على عادته ، وخلع على القاضى موفق الدين أبى الفرج ناظر الخاص بعد أن ألزم عمل مال للأمير منطاش :

وفى هذا اليوم سمر أربعة من الأمراء بسبب ما بلغ منطاش عنهم أنهـــم متوجهون إلى السلطان الظاهر ، وهم : سودون الرماح أمير عشرة ورأس نوبة، وألطنبغا أمير عشرة، وأمير ان من أمراء دمشق وشهروا بالقاهرة ونودى عليهم : «هذا اجزاء من يخرج عن طاعة الله ورسوله والسلطان »، وأودعوا خزانة شائل إلى عاشره ووسطوا بها ب

وفيه ــ أى فى عاشره ــ أفرج عن ناصر الدين محمد بن الحسام شـــاد الدواوين ? [ وفى ] حادىءشره طلب الأمير الكبير نجم الدين الطنبدى فضرب بين يديه وقرر عايه مالا محمله له .

[ وفى ] ثانى عشره خلع على سراج الدين عمر بحسبة القاهرة على عادته محكم عزل نجم الدين الطنبدى وضربه فى أمسه .

وفى هذا اليوم حمل جهاز خوند بنت الملك الأشرف شعبان وأخت الملك المنصور حاجى على الأمير الكبير الأتابكى ، فكان جهازاً قليل المثل لعظيم ما فيه من الجواهر والفصوص والذهب والقاش المختلف الألوان ، وعد الحالون فبلغت عدمهم خمسهائة حمال خارجاً عن عشرة قطر بغال، والحجاب قد مشوا بين يديه وغالب العسكر والأعيان ، فأخلع عليهم وأحسن إليهم ، وكان منطاش ] قد قام بأمر مهم العرس وصنع فيه أشياء كثيرة من الأغنام والأبقار والحيول والسكر والأعسال ، وهياً لها عدة من الذهب لأجل نقوط المغانى والمواشط وما أشبه ذلك . وصنع لها أموراً زائدة على الحد ، وبنى بها فى ليلته وعندما زفت إليه قام إليها وعلى فى شربوشها ديناراً زنته مائتا مثقال ، ثم آخر زنته مائة مثقال ، و فتح له من الإصطبل باباً إلى القصر بجوار باب السر :

وفيه استقر تنكز الأعور نائب خماة عرضا عن نغاى تمر القبلاوى، و ننى في هذا اليوم عدة من المماليك الظاهرية إلى قوص وغيرها ، ثم أنهم استدعوا ورسموا بإقامتهم ببرج القلعة لأن الحبر وردعليه بالبريد بأن المماليك المقيمين بقوص خرجوا عن الطاعة ووثبوا على الوالى وقبضوه ، فعين للخروج إليهم

ثلاثة أمراء من أمراء الطبلخاناه ، وهم : الأمسير تمربغا الناصرى ، وبيرم خجا ، وأروس بغا .

وفيه - الموافق من أشهر القبط تاسع بابه - بلغت زيادة النيل إلى تسعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا، ولم يقع مثل هذا إلا في النادر ثم انحط .

[ و ] فى عشريه قبض على نور الدين الحاضرى قبضا شنيعا وضرب ضربا مبرحا وعصر وأهين بسبب أنه صار يتكلم ويخبر بحضور السلطان الملك الظاهر وعوده إلى المملكة .

وفيه ورد البريد مخبراً بأن الأمير كمشبغا الحلبي الحموى نائب حلب خرج عن طاعة السلطان [ الملك حاجى ] وأن أهل بانقوسا وأعيان حلب وقضاتها حاربوه فهزمهم وظفر بهم فوسط إبراهيم بن قطلو تمر الحازندار بعد أن قاسى منه أهوالا وعقوبة زائدة . وكذا وسط قاضى القضاة الشافعي بحلب المسمى شهاب الدين أحمد بن عمد بن أبي الرضا ، وقتل من أهدل بانقوسا شيئاً كثيراً ، فأزعج هذا الخبر مسامع منطاش وكاد أن يصرع وما ساعه إلا التجلد والكتمان .

وفى هذا اليوم استقر الأمير آق كبك أمير علم بإمرة طبلخاناه :

[ وفى] ثانى عشريه خلع على الصاحب كريم الدين بن الغنام واستقر ناظر الحاص عوضا عن موفق الدين أبى الفرج ، واستقر فى وظيفة الوزارة موفق الدين أبو الفرج الذى كان ناظر الحاص وخلع عليه خلعة الوزارة ؟

وفيه ورد البريد بأن الأمير حسن بن باكيش نائب غزة استدعى العشرال والعربان وتوجه لمحاربة الملك الظاهر؛ وقدم البريد في هــــذا اليوم مخبراً بأن

 <sup>(</sup>١) اكتفى مراصد الاطلاع ١ / ه ٨ فى تعريفها بأن قال : « بانقوسا جبل فى ظاهر
 مدينة حلب » .

الأمراء الذين هم بالصعيد قويت شوكتهم وأظهروا المخالفة والعصيان، فعين الأمير أسندمر بن يعقوب شاه في نحو خمسائة فارس وتوجه في ثالث عشريه :

[ وفى ] سادس عشريه خرجت بلاد الخاص من ابن الغنام وتحدث عليها ناصر الدين محمد بن الحسام فحصل عنده بسبب هذا الأمر انحطاط واستعنى، فقبض عليه وسجن بالقلعة فى قاعة الصاحب وقبضوا على بعض أخصائه وحواشيه ( ٢٩ ) واستكتبوه خطه بنا نمائة ألف در هم، وصار يحمل المهال أولا فأول.

[ و ] فيه خلع على طشبغا القشتمرى واستقر فى ولاية دمياط ب

وفيه قدم الحبر بأن الأمراء الذين توجهوا للصعيد اتفقوا مع الولاة ، وخبرهم أن أبو درقة لما استقر في ولاية أسوان توجه إلى قرط واتفق معه على العصيان وسارا إلى قوص، فأفرج عن الأمراء وعدتهم زهاء ثلاثين أميرا في عدة كثيرة من المماليك، فلما سمع الأمير مبارك شاه - نائب الوجه القبلي بذلك وكان معه زهاء ثلاثمائة مملوك من الظاهرية أخبرهم بما سمعه واتفت معهم على المخامرة ، ثم إنه طاب عربان هو ارة واستهالهم فمالوا إليه وأطاعوه واستولوا على البلاد، فلما خرجت التجريدة الأولى من القاهرة ، ووصلوا أسيوط قبض عليهم مبارك شاه كما قدمنا ذكره وسار إلى الشرق ع

[ وفى ] سابع عشريه ندب الأمير منطاش من الأمراء المقدمي الألوف وثلاثمائة مملوك ليتوجهوا إلى الكرك :

 <sup>(</sup>۱) یستدل من تعلیقات المرحوم محمد رمزی فی النجوم الزاهرة ۱۳۷/۹ حاشیة رقم ۲ أن البحث دله علی آنها كانت بجوار دارالنبابة وكانت تقع فی الحوش الداخل للفلعة .
 (۲) فی الأصل « زهاء مل » رهو تعبیر پستعملة المؤلف علی الدوام .

[ وانى ] ثامن عشريه ورد الخبر بأن الأمير أسندمربن يعقوب شاه لمسا وصل بمن معه من العساكر لملاقاة العاصين الذين خرجوا عن الطاعة وكسروه ومن معه وهم يسألون فى نجدة تعينهم على ما دهمهم من الأمراء ، فعين له جماعة من المماليك السلطانية وأجناد الحلقة ثم إنهم رسموا بتعويقهم ؟

[ وفى ] سلخه استدعى القاضى صدر الدين محمدبن إبر اهيم المناوى مفتى دار العدل فخلع عليه واستقر فى قضاءالقضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن الشيخ ناصر الدين محمد بن بنت الميلق بحكم صرفه، وركب فى خدمته الأمير الدوادار الكبير وحاجب الحجاب ورفقته قضاة القضاة وأعيان المماكة وتوجه إلى مدرسة الصالحية وقد اجتمع أهل الذمة ومعهم الشموع توقد والرسل يدعون بدوام السلطان ، ثم ركب إلى منز له والكل فى خدمته ، وسر الناس قاطبة بولايته ، وكان له يوم مشهود :

وفيه رسم للأميرين بلوط الصرغتمشي والأميرغريب أن يسيرا لجهة، الشام للكشف عن أحوال الملك الظاهر وأخباره ومن اجتمع عليه، فخرجوا من فورهم ؟

<sup>(</sup>۱) هو محسد بن إسحق بن إبراهيم المناوى ، وقد ذكر السسخاوى : الغسوء اللامع ٢ / ٨٩٧ أنه منسوب لمنية الفائد فضل بن مصلح من أعمال الجيرية ، وكان مولده سنة ٣ ٤ ٧ ه، وأكثر من السماع على كثير من شسيوخ العصر وفقهائه ، كما ناب في الحكم للشافعية وتولى التدريس بالشيخونية والمنصورية والسكرية كما ولى إفناء دار العسدل بالفاهرة ، والقضاء استفلالا بالديار المصرية أكثر من مرة ، ومات في أمر اللنكية غريقا في نهر الزاب بالفرات ، اظرأ يضا ابن حجر : إنباء الفمر ، وفيات سنة ٣ ٠ ٨ ، وصفارات الذهب ٧ / ٣ ٣ .

#### شهر ذى القعدة

أهل بيوم الخميس ت

[ فى ] ثانيه خلع على قاضى القضاة بدرالدين محمدبن أبى البقاء واستقر قاضى القضاة بدمشق عوضا عن شهاب الدين أحمد بن عم القرشى :

[ وفى ] ثانى عشريه حضر الأمير مبارك شاه الكاشف وهومقيد مزنجر فأودع فى خزانة شمائل :

وفى هذا الشهر كثرت القالة فى الملك الظاهر وهو أنه لما قتل الشهاب أهل الكرك ووثبوا حتى أخرجوا الملك الظاهر من القلعة واجتمع به الأعيان وقاموا مخدمته، وأتاه العربان من كل فيج والعشران وصار فى طائفة كثيرة، غير أن أهل الكرك نظروا فيافعلوه وخافوا على أنفسهم سوء صنيعهم وعاقبتهم وقد عزم السلطان الملك الظاهر على الحروج من الكرك وخرجت أثقاله، فاجتمع أعيان البلد إلى عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن عيسى المقيرى قاضى الكرك ، وقد خافوا على أنفسهم من سلطان مصر وأرادوا أن يمنعوا الملك الظاهر من الحروج من الكرك ويقبضوا عايه ويظهروا أن هذا الأمر الذى صدر من سفها ثهم ليس باختيارهم ، وأن يكون ذلك فيه ملجأ لهم وخلاص من ورطتهم التى وقعوا فيها، وأرسلوا ناصر الدين محمد أنحا القاضى العاد من ورطتهم التى وقعوا فيها، وأرسلوا ناصر الدين محمد أنحا القاضى العاد من المدينة وحالوا بين السلطان وبين أثقاله وغالب أصحابه، فلما

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمسه بن عبد البرالسبكى ، ولد سسنة ۷۶۱ ، ودرّس بالأ تا بكية بدمشق كما ولى خطابة الجامع الأموى بها ، وتنقل فى وظائف التدريس والقضاء بين مصر والشام ، وكان موته سنة ٣ و ٤٨ ، أنظر حنه الضوء اللامع ١٩٠٩ ، ٢٥١ ، ابن طولون : قضاة دمشق ص ١١٧ - ١١٩ ، والنميمى : الدارش فى تاريخ المدارس ١/٥٣ - ١٣٩ ، وشذرات الذهب ٧/٧ - ٣٨ .

الإنشاء بالكرك قد كتب إلى الظاهر أن يسرِّ ثقله وأصحابه أمامه ، فلما بلغه المدينة فإذا هو مغلوق ، وأخوه [ ناصر الدين محمد ] قائم بإزائه ، فما زالوا به يعدونه و ممنونه ويوَعُونه حتى فتح الباب وخرج الظاهر ولحق بأصحابه الذين كانوا في خدمته من العربان والتركمان وغير ذلك من أخلاط أهل الكوك ونزل بالثنيُكُ خارج الكرك يوماً ورحلمنها ثانى عشرى شوال وسار بمن معه إلى ألطنبغا الحلمي الدوادار نائبا في حلب عوضًا عن كمشبغا الحموى ، فاستعدوا لقتال الظاهر ، وكان معهم الأمير حسام الدين بن باكيش نائب غزة، فأقبل عليهم الظاهر عمن معه فخرجوا إليه وقابلوه بشقُكْ بالقرب من الشام واشتدت الحرب وكسروه عدة مرار وهو يرجع إليهم ويقاتلهم مقاتلة الحريم ، وآخر الأمر كسرهم وهزمهم إلى الشام ووصل منهم زهاء ألف من حملتهم خمســـة عشر أميراً وقتل ممن معه نحو الستين ، ومن أمراثه سبعة أنفار ، وصار يتبعهم فى أقفيتهم بالضرب والطعن وغير ذلك من الحراحات ، فصعد جنتمر ناثب الشام لقلعتها واحتمى مها :

وأما أمراء دمشق فتوجهوا إلى مصر وعدتهم ستة وثلاثون أمراً وصحبتهم من المماليات الفرسان ما يزيد على ثلاثمائة وستين فارساً وغالبهم منخن بالحراحات وصحبوا ناثب صدفد معهم إلى مصر ، فلم يكن بعد مضيهم إلايوم واحد وإذا بابن باكيش وصل إلى الظاهر ومعه جماعة ، فتقاتل معه الظاهر فكسره وغنم

Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, p. 318. (1)

<sup>(</sup>٢) ذكر Dussaud : op. cit. p. 322. أنهـا واقعة فى الثيمال الغربي من غباغب وتسمى أيضا بـُـّل شقحب .

جميع ما معه وفراين باكيش ، فقويت شوكة السلطان [ برقوق] وتقوّى بما أخذه من نائب غزة ، واجتمع عليه عدة من المماليك فصار في جيش عرمرم وعسكر كثير ، وقدم إليه جماعة من أمراء الشام و دخاوا في طاعته وهم : الأمير جبر ايبل حاجب الحجاب بدمشق و أمير على بن أسندمر الزيني جقمق ومقبل الرومي ، فركب الظاهر وحاصر دمشق وحرق منها أماكن مشل (۱) القبيبات وغيرها حتى هلك من الحدريق عالم كثير وصارا أهل المدينة القبيبات وغيرها حتى هلك من الحدرية عالم كثير وصارا أهل المدينة فقاتلونه ويؤسون عليه إساءات فاحشة وهو ثابت على قتالهم ولا يرد عنهم طرفة عين ، وبرز لقتاله الأمير كمشبغا فكسره و نهب ما معه ، إلى أن أقبل الأمير نعير بعدده وعدده يريد قتاله فقاتله فكسره و هزمه و نهب عالمه ما معه ، الحي فازداد قوة بما حصله من هذه الوقعات وصار له توسل عظيم بعد أن كان ما علك إلا خيمة صغيرة :

( ۲۹ ب ) وأما مماليكه فكان المجسم منهم يجد له خصا يقيه والصمد فيهم مخدم فرسه بنفسه ، ودام حصاره لدمشق و قتال أهلها وكفهم عنها ، فوصل الحبر إلى منطاش فى خامس عشر ذى القعدة ، فرسم فى تاسع عشره للصاحب موفق الدين بتجهيز الملك المنصور للتجريدة فوجدوا الحزانة لا حاصل فيها ولا واصل ، فسألوا من كاتب الحزائن والحازندار فأجابوا بأن المال بعضه نهب وبعضه أنفق فى هدده الحركات والوقعات ، فقبل ذلك منهم ، فعند ذلك رسم باستدعاء القضاة فحضر وا إليه ، فطلب من قاضى القضاة صدر الدين المناوى أن يقرض السلطان ما فى المودع الحكمى من أموال الأيتام فامتنع الدين المناوى أن يقرض السلطان ما فى المودع الحكمى من أموال الأيتام فامتنع

<sup>(</sup>١) عرفها مراصد الاطلاع ٢٠٣٦ بأنها حاضر من حواضير دمشق من جهة القبلة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ وَصَارُوا ﴾ •

من ذلك امتناعا شديدا وصار يقول: « إن كان تريدوا الظفر على أعدائكم فلا تتعرضوا لمـــال الأيتام! » وأخذ فى وعظ منطاش فلم يقبل ذلك ولا أثر فيه ، ورسم بالختم على مال الأيتام ، وكان إذ ذاك جانبا كبيراً .

ورسم للأمير حاجب الحجاب، ولناصر الدين محمد بن قرطاى نقيب الحيوش المنصورة بأن يطلب أجناد الحلقة ويحثهم الحث الزائد على التجهيز لأجل التجريدة بعد عرضهم :

[وفى] تاسع عشره ورد البريد من الشام مخبراً بأن باكيش – نائب غزة – انكسر والمزم وغنم الظاهر جميع موجوده، فقوى الإرجاف واشتد الاضطراب وأخذ الأمراء والترك فى تجهيزهم للتجريدة، وهلك أجناد الحلقة منهدا الأمر فإن غالبهم ضعفاء ولا يماكون النفقة اليومية إلا بالحهد.

وفيه استدَعى الأمير الكبير أتابك العساكر منطاش أمير المؤمنين المتوكل على الله وقضاة القضاة الأربعة وشيخ الإسلام وأعيان أهل العلم وذكر لهـم ما فعله الظاهر بدمشق وأهلها من الحرق والقتل والنهب ثم قال لهم: « فحا يجب على من صدر منه هذه الأفعال؟ » ، فرتبوا صورة فتيا في أمر الظاهر ، وانفض المجلس على غير شيء :

وفى هذا اليوم قدم البريد مخبراً بأن نائب صفد فرمنها فى مملوكين، وسبب ذلك أن مملوكا يسمى يلبغا السالمي من مماليات الظاهر كان أسلمه لمقدم المماليك بهادر الشهابي فجعله خازنداره واستمر فى خدمته إلى أن نفى بهادر كما ذكرنا ذلك فى موضعه واستقر عوضه صواب السعدى شنكل، فخدم يلبغا عنده

<sup>(</sup>١) وكان إذ ذاك تطلو بك النظامي • كما سيأتي بعد؛ ص ٢٦٣ س ٢ .

فقرره خازنداراً على عمارته وقيل دواداراً صغيراً، فلما قبض الناصرى على شنكل المقدم خدم يلبغا عند الأمير قطلوبك النظامى نائب صفد فقرره دواداراً وتوجه معه إلى صغد، فأحسن إلى أهلها ولاطفهم وتكرم فيهم، واسمال عدة من مماليك قطلوبك فاسمالوا إليه، فورد عليه خبر أستاذه الملك الظاهر بأنه أطلق من الكرك وتوجه إلى دمشق، فنهض يلبغا ومعه عدة من المماليك الذين اسمالهم، فأطللهم ، فأطللهم الأمراء المسجونين بصفد وهم : الأمير إينال اليوسنى ، والأمير قجاس بن عم الظاهر وصحبتهم نحو الممائي مملوك وهسم بالقبض على النظامى فلم يسمعه إلا الفرار كما قدمنا، ونادي فى صفد وأعمالها بشعار الملك الظاهر ، واستمر الأمير إينال اليوسنى متملكا صفد وقلعتها ويلبغا فى خدمته، وأخذ أموال النظامى فتقووا بها ، فحصل عند منطاش بهذا الحبر أمر عظيم وهم زائد وقلق لا يوصف، وشاع هدا على لسان العوام، وكثرت الأقوال بنصرة الظاهر وخللان منطاش :

[ وفى ]حادى عشريه خلع على الأمير بكتمرواستقر فى ولاية البحيرة عوضا عن تمراز العلائى بحكم انتقاله إلى كشف الوجُّ البحرى .

وفى هذا اليوم ورد الحبر بوصول عدة من الأمراء بدمشق يزيد عددهم على ثلاثين أميراً، منهم نائب صفد و نائب حماة ومحمد بن بيدمر أتابائ دمشق وصحبتهم جمع كثير وقد فروا من الملك الظاهر ، فرسم بصعودهم إلى القلعة وسألهم عن الأخبار فأخبروه بما أضعف قلبه وجنانه وأصم أذنيه وأخرس لسانه ، فاستدعى أمير المؤمنين الحليفة المتوكل على الله وقضاة القضاة الأربعة وشيخ الإسلام البلقيني وعدة من العلماء والفقهاء وتكلم معهم في الفتيا التي رتبوها في المحلس السابق ، فرسم لناصر الدين الصالحي موقع الحكم فكتب

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ المَــا ثُنَّينَ ﴾ •

فتيا مضمونها: « ما قول العلماء فى رجل خلع الحليفة والسلطان ، وقتـــل شريفا من أهل بيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم فى الشهر الحرام وهو محرم، واستباح أخذ أموال المسلمين وقتل النفس التى حرم الله؟ »، وجعلهــا عشر نســخ ؛

[وفي] ثالث عشريه حضر سواق من سواقى البريد من الشام بحيلة ومشت عليه ، وهو أنه أخبر أن الظاهر ملك دمشق واستمر فيها إلى الليل فكبس عليه أهل القلعة فكسروه وانهزم ونهبوا بركه ، فمشت الحيلة عليه وألبسه خلعة ، وكان حضر صحبة السواق بريدى أيضا فوافقه على ذلك وأخلع على الآخر ، ورسم منطاش – لما سمع بكسرة الظاهر – أن يفتح بقلعة الحبل سجن قد انطم بالتراب وسجن به عدة من المماليك الظاهرية :

وفيه غمر على ذخيرة بالقاهرة فى دار عماد الدين بن المشرف أستادار الأمير جركس الحاليلى ، فيها خسون ألف دينار وسمّائة ألف درهم فأخذها بمّامها وكمالها الأمير منطاش ، وأخذ مال ابن جركس الحليلى وهو مال كبير يبلغ ثلمّائة ألف دينار مصرية ،

وفى هذا اليوم وصــل الأمراء المنهزمون وصحبتهم المماليك وهــم: قطاو بك النظامى نائب صفد، وتنكز [الأعور] نائب حماة، ومحمد بن بيدمر أتابك دمشق، ويلبغا العلائى أحد المقدمين بالشام، وأقباى الأشرفى نائب (٣) علمة المسلمين، ومن الطبلخاناه (٣٠٠) دمرداش الأطروش والى الولاة،

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ سُوانَيْنَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولكنها ﴿ جمالُ ﴾ في النجوم الزاهرة ١١/٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَلُمَّةُ الرَّومِ ﴾ في النجوم الزَّاهيَّةُ ١ / ٣٠٩ ·

وتنكز أحمد وجوبان الحاسكى وقطلوبغا جبق وجبرائيل من العشرينات، وآقبغا الوزيرى ، وأزدمر العشقتمرى ، وقنق الزينى ، ومنكلى بغا الناصرى ، وآقبغا الإينالى ، وأحمد بن ياقوت ؛ ومن العشرات أسنبغا العلائى ، وطغاى تمر الأشرفى ، ومصطفى البيدمرى ، وقرا بغا السيفى من أمراء صفد ، وتغرى بردى الأشرفى ، ومنجك الأشرفى ، وحسين الأيتمشى ، وصحبههم من المماليك مائتان وأحد وعشرون ، فطلعوا للسلطان واجتمعوا بالأمير منطاش وتفرقوا فى الدور بالقاهرة .

وفى هذا اليوم أفرج عن عدة من الأمراء والخاسكية ، منهم : قرقماس الطشتمرى واستقر خاز نداراً على عادته ، وشيخ الصفوى الخاصكي ، وأرغون السلامى ، ويلبغا اليوسنى ، وهبطوا إلى دورهم :

و فيه رسم بالترسيم على مباشرى الأمراء الذين أطلقوا من السجن ليجهزوا مخاديمهم للتجريدة ولهم مدة مفصولون، فلم يُشمع بأعجب منهذه الحادثة.

وفيه أشهر النداء بالقاهرة و مصر أن الفقهاء وأرباب الوظائف لايركبون خيولا ، وأنهم يركبون البغال :

وفيه رسم بأخذ خيول الطواحين وأكاديش الحالين فأخذوا ، وبالغ حسين بن الكورانى فى تتبع المماليك الحراكسة وحصل منهم عدة فيهم شيخ يقال له : يلّو الأحمدى ، فضرب وأخذ منه خمسون ألف درهم فضة ، ثم أفرج عنه وعن حماعة معه هم : طرنطاى الحضرى ، وطولوبغا الأحمدى ، وآفيغا اليشبكي ، ورسم بإخراجهم من مصر لأن لكل منهم نحواً من سنين عصسر ؟

(۱) وفيه رسم بتخشيب أيدى المماليك الظاهرية ورجليهم .

وفيه رسم السلطان بتعليق الحاليش ليتأهب العسكر للسفر-

وفيه أفرج عن الأمير محمود الاستادار، ورسم لاجناد الحلقة بالعرض وكرر النداء بأن أحداً من الفقهاء والمباشرين لا يركب فرسا، وأن الحالين لا يحماون على أكديش حملا، بل يحماون على الحمير :

وفيه حضر الحايفة والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني وولده جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر ، وقاضي القضاة جلال الدين محمد بن أبي البقاء [و] ابن خلدون وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي ، وحماعة من الفضلاء و العلماء بالقصر الأبلق، وقدمت لهم نسخ الفتاوي من الملك الظاهر وزيد فيها «واستعان على قتال المسلمين بالكفار » فكتب الحاضرون بأجمعهم عليها ما يقتضيه الشرع وانصر فوا إلى منازلهم .

وفيه كرر النداء على أجناد الحلقة بالعرض ومن تأخر هدد تهدديدا فاحشا ، وكتب إلى عربان البحيرة بالحضور للسفر مع العسكر المتوجه لقتال الظــاهر :

<sup>(</sup>٢) فيا پتملق بالقصر الأبلق بالقاهرة، راجع ما سبق ص



<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ، وهو تعبير مصرى دارج .

وفيه خلع على أمير حاج بن مغلطاى واستقر أستادار السلطان .

وفيه أنعم على عدة من الأمراء بما يذكر نيمه ، فمنهم : أرغون شاه السينى أنعم عليه بإمرة مائة ، وأنعم على الأمراء الذين قدموا من الشام بفرس بقماش ذهب لكل مقدم ، ومن عداهم من الأمراء بأقبية بطرز زركش ، ورتب لهم اللحم والحوامك والعليق :

وفى ] سابع عشريه أخليت خزانة الحاص التى بالقلعة وسدوا شبابيكها (١) وأبوابها، وفتح لها من سقفها طاقة وصارت سحنا ج

### شهر ذي الحجـة

أهل بيوم السبت ، ورد البريد من الصعيد مخبراً أن العسكر المجسود مع ابن يعقوب شاه التتى مع الأمراء العاصين بمدينة قوص وقبضوا عليهم بمامهم وكمالهم فدقت البشائر ثلاثة أيام بالقلعة .

وفيه طلب ابن الغنام فقبض عليه وألزم بحمل ثلاثماثة ألف درهم فضة وخسن فرسا .

وفيه كانت النفقة على الأمراء المقدمين وجهز لكل منهم مائة ألف درهم فضية :

وفيه رسم بسد باب الفرج أحد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش :

[ وفى ] ثالثه طلب منى بطريك النصارى فقبض عليه وألزم بحمل مال الأمير منطاش ، وطلب رئيس اليهود وأخذ منه خسون ألف درهم فضة :

<sup>(</sup>١) أى أنها أصبحت سجنا للماليك الظاهرية .

 <sup>(</sup>۲) باب الفتوح فالأصل من وضع القائد جوهر الصقلي برأس حادة بهاء الدين ، و يقول المقريزى
 ف الخطط ۲۸۰/۱ « إن بين بديه با شورة قد ركبها الآن الناس بالبنيان لما عمر ما خرج عن باب الفتوح» .

وفيه استدعى الشيخ العلامة شمس الدين محمدالركر اكى وألزم بالكتابة على الفتوى المتعلقه بالملك الظاهر فامتنع من ذلك فلم يقبلوا منه، وآخر الأمر ضرب مائة ضربة وسجن بالإصطبل .

[ و في ] رابعه أفرج عن الصاحب كريم الدين بن الغنام .

[ وفى ] سادسه شكى إلى منطاش أهل خوخة أيدغمش من سدّها فرسم بفتحهـــا .

وفيه خرجت تجريدة من الأمراء والمماليك السلطانية إلى الصعيد بسبب الأمراء والمماليك الظاهرية المقبوض عليهم خوفا من العربان أن يطلقوهم .

[ و فى] سابعه ورد الحبر الكاذب بأن إينال اليوسنيسار من صــفد إلى دمشق فقاتله أهلها و قتلوه وأخرجوا الملك الظاهر ، فدقت البشائر بالقلعة .

[وف] ثالث عشره خلع على الأمير تمان تمر الأشر فى واستقر رأس نوبة وعرض المماليك السلطانية وصارت الأقاويل مختلفة فى خبر الملك الظاهر، فتارة تخبر بأنه منصور مظفر، وتارة تخبر بهزيمته وكسرته، وكل مخبر بخبر على وفق غرضه ومراده.

[وفى] خامس عشريه عرض الأميرتمان تمر أجناد الحلقة الذين إقطاع [الواحد منهم] أربعائة دينار فما فوقها، وعين منهم جماعة لحراسة القلعة، وجماعة للتجريدة وجماعة لحراسة القاهرة، وجماعة لحراسة مصر'، وعرض مقدى الحلقة والتجريدة.

وفى هذا اليوم خرج الأمراء الشاميون لظاهر القاهرة متوجهين إلى دمشق ج

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ شَكُوا ﴾ .

وفيه (٣٠ ب) [ استدعى ] الحليفة الذى خلع المسمى زكريا وطلب منه العهد الذى عهد إليه أبوه فيه بالحلافة ، فأخذ منه وأشهد عليه أنه أسقط حقه من الحلافة وأن لا حق له فيها .

و فيه حضر الأمراء المحردون من بلاد الصعيد ومعهم الذين خرجوا عن الطاعة فى قيود حديد و زناجير، فرسم بتغريق جماعةمن المماليك فأغرقوا ببحر (٣) (٤) النيل ، وقتل ستة فى الحب وأخرجوا من عدة موتى فدفنوا .

[ وفي ] سادس عشره قدم الأمر أسندمر بن يعقوب شاه من الصحيد وصحبته عدة من الأمراء في قيودهم وهم : تمرباي الحسني ، وقرابغا الأبو بكرى ، وبجان المحمدى ، ومنكلي الشمسي ، وفارس الصرغتمشي ، وتمر بغا المنجكي ، وطوخي الحسني ، وقرمان المنجكي ، وبيرس التمان تمرى ، وقرا كسك السيني ، وأرسلان اللفاف ، ومقبل الرومى ، وطغاى تمر الحركتمرى ، وجرباش الشيخي ، وبغداد الأحمدى ، ويونس الأسعردى ، وأردبغا العثماني ، وتنكز العثماني ، وبلاط المنجكي ، وقراجا السيني ، وكمشبغا اليوسني ، وآ قبغا حطب ، وقرابغا المحمدى ، وعيسي التركماني ، وبلك بلاط السونجي ، فأوقفوا بين يدى السلطان ومنطاش زمنا طويلا ثم رسم بسجنهم ، السونجي ، فأوقفوا بين يدى السلطان ومنطاش زمنا طويلا ثم رسم بسجنهم ، الأشرفي ، وشمس الصرغتمشي وخلع عليهم ، وأفرج أيضاً عن بك بلاط السونجي ، وشمس الصرغتمشي وخلع عليهم ، وأفرج أيضاً عن بك بلاط السونجي :

 <sup>(</sup>١) فراغ فى الأصل ٥ وجاءت فيه كما يلى : « وفيه ... على الخليفة الذى خلع » •

<sup>(</sup>٢) كان هؤلاء من جماعة انماليك الظاهرية .

 <sup>(</sup>٣) ورد هـــذا الخبر في النجوم الزاهرة ٢٦٢/١١ على الصورة الآتية : « وأخرج بسنة من الجلب
بالقلمة موتى خنق » .

وفيه سجن بخزانة [شهائل؟] الأمير جمال الدين محمود الاستادار والأمير آقبغا المسارداني وأيدمر أبو زلطة، وشاهين الصرغتمشي أمير آخور وحمق بن أيتمش [ البجاسي ] وبطا الطولو تمرى وبهادر الأعسر وغيرهم من الأمراء وعدد كثير من المماليك .

وفيه ألزم سائر المباشرين والمستقرين فى الوظائف من دواوين الأمراء بأن بحمل كل نفر منهم خسمائة درهم فضة وفرسا وقرر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص حتى من كان له عدة وظائف فى عدة دواوين يقوم عن كل وظيفة خمسمائة درهم وفرس ، وحل بأهل مصر من البلاء أمر عظيم ، وجاءت عدة الحيول التي جمعت من المباشرين ألف فرس خارجا عما جبى منهم قبل ذلك من الحيول وخارجا عن المبلغ :

وفيه أحضر من عين من أجناد الحلقة للتجريدة وأعفوا من السفر بعد أن قرر على كل نفر منهم فرس خاصة وأحضروا خيولهم فأخذ جيدها ورد رديها، وألزم من لم يكن عنده فرسجيد [أن] يقوم بألف درهم ثمنها فوزنوا ذلك، ورسم لرءوس نوب الحجاب أن يقوم كل واحد منهم بخمسة آلاف درهم، وعدتهم أربعة، ثم تزايدت فقرر على كل واحد منهم أربعة عشر ألفا أوخسة عشر ألفا فحملها.

وفيه أنفق على مماليك الأمير منطاش لكل نفر ألف درهم فضة ، نفقها عليهم محمد بن الأمير منطاش .

[ وفى ] يوم الاثنين سابع عشره ركب الملك المنصور ونزل من القلعـــة وصحبته الأمير الكبير منطاش والأمراء والعساكر إلى الريدانية خارج القاهرة

 <sup>(</sup>۱) یستفاد مما ذکره أبو المحاسن – رکان أبوه من معاصری هـذه الأحداث كا اشـترك في بعضها – أن الحبس كان في خزانتي شمائل والخاص ، أنظر النجوم الزاهرة ۳۱۳/۱۱ .
 (۲) في النجوم الزاهرة ۳۹۳/۱۱ « عشرة » .

واستدعى قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى وألزمه بالسفر فسأل الإعفاء فأعنى ، فطلب قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء فأخلع عليه واستقر قاضى القضاة بشروط منها أنه يقرض السلطان أموال الأيتام ، ويقوم من ماله بمائة ألف درهم فضة ، ولمسا خلع عليه فى الريدانية دخل من باب النصر .

وفيه استقر عبيد الله العجمي في قضاء العسكر :

وفيه اعتقل زكريا المخلوع من الحلافة بقلعة الجبل فى قاعة الفضة وصحبته الأمىر سودون النائب :

وفيه تقرر على المماليك البحرية المقيمين بالقاهرة وعلى موقعى الإنشاء عدة خيـــول بحسب مقامهم ، فمنهم من ألزم بعشرة ، ومنهم دون ذلك ، ودخل عليهم إزعاج عظيم ، وحل بهم ما لم يعهد مثله :

[وفى] سابع عشره ركب الأمير تمان تمر رأس نوبة فى عدة من الماليك ونزل الرميلة فقبض على من وجده راكبا على فرس من المتعممين وغيرهم، فأخذ خيولهم وذهب بها إلى داره .

و فيه حثوا الطلب وجدوا فى أثمان الخيل التى قرروها على الأجناد وسلموها إلى حسين بن الكورانى ليخلص ذلك منهم بأنواع العذاب :

وفيه رسم للوزير موفق الدين أبى الفرج وناصر الدين محمد بن الحسام (١) شاد الدواوين أن يتوجها إلى خان مسرور بالقاهرة الذي [كان] فيه مودع

<sup>(1)</sup> ينسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدام القصر لصلاح الدين الأيوبى بالقاهرة ، وكان مسرو هذا كثير البروالصدقة فى مصروالشام على السواء ، وقد أشار المقريزى فى خططه ٢ / ١ ٩ إلى أن « خان مسرور » يتألف من مكانين أحدهما كبير وثانيهما صغير ، و يضيف إلى ذلك أنه أدركه « فى غا مة العمارة تنزله أعيان النجار الشاءيين يشجاراتهم ، وكان فيه أيضا مودع الحكم الذى فيه أموال اليتامى والغباب ، وكان من أجل المنانات وأعظمها » ، و يضيف إلى ذلك المرحوم محمد دمزى أنه لم يبق اليوم من كل هذا الإ « زواية صغيرة تعرف بزاوية الجموهرى بابها بشارع خان الخليلى من جهته الشرقية بالقاهرة » ، أنظر النجوم الزاهرة ١ / ٣١٤/ عاشبة رقم ١ .

الأيتام ويأخذا منه ثلاثمائة ألف درهم فضة ، وألزما أمين الحكم بالقاهرة أن يحمل مائة ألف عمل مائة ألف عمل مائة ألف درهم أيضا قرضاً حسبا أذن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء ب

وفى هذا اليومطلبوا قضاة القضاة إلى الريدانية بكرة النهار ورسم لهـــم بالجلوس فى خيمة فأجلسوا فيها بغير أكل ولا شرب إلى قريب العصر، ثم طلبوا إلى عند السلطان فعقدوا عقده على خوند بنت أحمد بن السلطان حسن على صداق جملته ألف دينار وعشرون ألف درهم، وعقدوا عقـــد الأمير قطلوبغا الصفوى على ابنة الأمير أيدمر الدوادار ،

وفى ثانى، عشريه رحل شاليش العسكر السلطانى أربعة من الأمراء وهم : أسندمر بن يعقوب شاه الكريمي وتمان تمر رأس نوبة وقطلوبغا الصفوى ، وأمر آخر .

[ وفى ] ثالث عشريه رحل السلطان ومعه الأمير منطاش فى عدة من الأمراء والحليفة وقضاة القضاة والعسكر بعد أن قرروا نائب الغيبة بالقاهرة الأمير تكا ومعه الأمير دمرداش الطشتمرى ، وبالإصطبل الأمير صراى ، وبالقاهرة الأمير قطاوبغا الحاجب ، وفوض أمر العزل والولاية والحكم للأمير صراى تمر بالقاهرة :

وفيه نقل الأمير سودون النائب إلى مكان بالقلعة :

وفيه أنزم قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء بعشرة أرؤس من الحيول أو ثمنها، ومن كل أو ثمنها . وطلب من كل من الأمراء المقيمين عشرة أرءوس أو ثمنها، ومن كل أمير طبلخاناه أربعة أرءوس، ومن كل أمير عشرة رأسان ، فأخذ ذلك من الحميع . وطلب من سائر الولاة المستقرين بأعمال القاهرة والمعزولين أيضا

خيولا ، وألزم كل واحد بحسب مقامه ، وطلب من سائر الخدام ( ٢٣١ ) خيولهم فوقفوا واستعفوا من ذلك فأعفوا .

وفيه خُلع على الأمير حسام الدين بن الكورانى واستقر فى ولاية مصر، مضافا لمـــا بيده من ولاية القاهرة، واستناب فيها ولد أخيه:

[ وفى ] ثالث عشريه خلع على قطلوبغا السينى واستقر أمير حاجب ثانيا عوضا عن أمير حاج بن مغلطاى، ورسم لفرج السينى بإمرة عشرة، وأنعم على كل من قر اكسك وأرسلان اللفاف وبكبلاط السونجى بقباء حرير بفرو وشـــق:

وفيه وصل نجاب من مكة وأخير بموت مثقال الطواشي الزمام ببدر :

وفيه رحل السلطان من العكرشا إلى بابيس وتقنطر عن الفرس فتفاءل الناس وتطيروا من ذلك ، وأرجفوا إرجافا زائدا وقالوا بأنه يرجع مكسورا ، (١) ماسورا ، وكان كذلك ؛

[ وفى ] سلخه أمر الأمير صراى تمر بسد باب القصر الذى يوصسل إلى الإصطبل ، وبسد شبابيك الشراب خاناه ، ومضت هذه الأيام ، وقد دخل على الناس من الأذى والبسلاء والشر بمصر والشام مالا تحصره الأوراق ولا يدخل تحت دائرة النطاق :

و بلغنا أن فى هذه السنة حدث حادث كبير ببلاد خراسان وهو أنه ثارت ربح عاصفة بنيسابور فى شهر صفر ارتجت منها الأرض من عظم هبوبها وحدثت زلزلة عظيمة بحيث أن الأرض تحركت منها حركة شديدة حتى كان الإنسان وغيره يرى أنه مرتفع عن مكانه بقامتين أو أكثر ، وصارت الأرض

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « مقسورا » .
 (۲) في الأصل « الناس » .

تنتقل من موضع إلى موضع حتى لم يبتق شيء من حميع أقطار المسدينة من البيوت والحوامع والمدارس والطرقات والأسواق حتى اهتز اهتزازا عنيفا، واستمر هذا الأمر إلى ضحوة اليوم الرابع فسكنت الزلزلة وقد أمِن الناس واطمأنوا إذ هبت عليهم ربح عاصفة أشد من الأولى وأكفأت أهل المدينة فصار أعاليها أسافلها وخربت المدينة وهلك أهلها فلم ينج منهم إلا النسادر الذي لا حكم له ، وسلم سكان الفوقانيات وهلك سكان التحتانيات ، وسلم حماعة كانوا ببعض الحمامات، ثم خرجوا إلى أماكنهم فاحتووا على أموال من مكانها إلى قرية أخرى فصارت فوقها محيث إنه لم يبق للي كانت أولا أأثه تعرف به ، وحصل بنن أهل القريتين مخاصهات ومشاجرات ومحاربات ؛ واتفق أيضا أن رجلا كان في داره فسقطت الدار إلا الموضع الذي هو فيـــه فإنه سلم وسلم الرجل، وكانت زوجته فى الحام وقد وضعت لقمة فى فيهــــا فسقط الحمام عاييها فهلكت فلما نبش عليها وغسلت وجدت واللقمة في فيها أهل نيسابور أنها خربت بالزلازل سبع مرار ، وكانت هذه الحادثة أشـــنع وأفظع مما مضى لأنها نزلت بالمدينة فتركت عاليها سافلها وهلكمنها عالم كبير ، والله محکم ما ير يد ۽

## وتوفى فى هذا العام خلق كثير ممن لهم ذكر من الأعيان، وغالبهم بعلة الطاعون

مقتولا من كمشبغا الحموى نائبها لما عصى ، وسبب قتله له أن إبراهم

<sup>(</sup>١) سماء ابن حجر في إنياء الغمر ١/١ ٣٨١ بابن طلقتمر ٠

انتصر لمنطاش وصار يستميل الناس معه وحارب كمشبغا فانتصرعايه كمشبغا فرسطه فى شوال ، وكان شابا شجاعا عارفا بأنواع الحروب من لعب الرمح والسيف ورمى النشاب :

١٠٧ – وتوفى قاضى القضاة بحاب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر ابن أبى الرضا الشافعى مقتولا من كمشبغا ، وسبب قتله أن كمشبغا النائب لما عصى على منطاش وثب عايه شهاب الدين المذكور وحشد عليه بأهل بانقوسا فكسرهم كمشبغا وقتل غالبهم ، فهرب ابن أبى الرضا فحصل ووسط فى شوال وكان عمره إذ ذاك زهاء عن أربعين سنة ، رحمه الله ، وكان أستاذا فى عدة من العلوم الشرعية والعقلية ، لم يُشْهَر عنه أخذ رشوة فى حكمه ، وكان مهابا عند الناس صارما شهما كثير المحبة فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم وفى ضبطه وحب أهله م

۱۰۸ – ومات شیخ الرحاة برهان الدین إبر اهیم بن علی المشهور بالحلوانی ، الشامی الأصل ، المصری ، الواعظ الحافظ فی عاشره ، ولم مخلف بعده مثله فی المواعید والحفظ و سرد النفاسیر والأحادیث م

(۲) عمد ويعرف الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي يزيد بن محمد ويعرف بمولانا زاده السيرامي العجمي الحنني في يوم الأربعاء حادي عشر المحسرم بالقاهرة ، وكان من أهل الفضل والذكاء في عدة من العلوم ، وهو أول من تولى تدريس الحديث بالظاهرية المستجدة بين القصرين ، وانقطع عايه غالب الطلبة فإنهم كانوا ينتفعون عليه ؟

 <sup>(</sup>١) أنظر إنباه الفدر ١/٣٨١ ترجمة رقم ٤ ، والطباخ : إعلام النبسلاء بتار يخ حلب الشهباء ،
 ١٠٣/ ٠

 <sup>(</sup>۲) يستفاد من إنباء الغمر ۱/۳۸۶ نقلا عن الكلستانى أنه مات مسموما > على أن ابن حجرلم يشر
 فالدروالكامنة ۱/۸۳۸ لمل هذه الميتة بل اكتفى بقوله : «مرض قطال مرضه إلى أن مات في الهرم» و

• ١١-وتوفى الأمير أرنبغا مقدم البريدية وأحد الأمراء العشرات بالقاهرة في شهر صفر ولم يعرف له صنيع فينقل عنه :

۱۱۱ – وتوفى الأمير ملكتمر أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون فى شهر حادى الأولى وسيرته كسيرة من تقدمه من الأمراء :

۱۱۷ – ومات الأمير الجليل جركس الحليلي أمير آخور قتيلا في وقعة الناصرى خارج دمشق في يوم الاثنين حادى عشر ربيع الأول ، وكان أميرا فاضلا عارفا مهابا شهما خبيرا بالتجارب والأمور ، وصنع معروفا تقبله الله منه ، وهو أنه أوقف خانا يعرف بخان الحليلي يتحصل منه في كل سنة جملة من الأموال على جهات بر بمكة المشرفة :

۱۱۳ ــ ومات الأمير بزلار العمرى نائب الشام وهو من مماليا الناصر حسن رباه مع أولاده وأحسن تأديبه وعلمه القرآن والكتابة فمهر فيها ، واشــتغل بالعلوم فنبغ فيها سيا فى الفلكيات وعلم النجوم ، وكان فارسا شجاعا قدأتةن صنائع الملعوب ، ذكيا ذواقا متيقظا ، استقر نائب الإسكندرية ثم تنقل منها إلى نيابة طرابلس ، وحضر مع الأمير يلبغا الناصر فى إلى القاهرة فولى نيابة الشام ثم قبض عليه واعتقل بقلعتها حتى قضى نحبه وقد زاد على الخمسين سنة وحمد مع الله تعالى :

115—(٣١ ب) وتوفى الأمير حسام الدين بن الأمير علاء الدين بن الأمير مشتمر أحد العشرات بعلة الطاعون بالقاهرة ، وكان له معرفة ببعض أنواع الملعسوب :

<sup>(</sup>۱) الوارد في النجـــوم الزاهرة ۱۱/۳۸۰ أنه أتقن أنواع الملاعيب ، راجع الدّرر الكامنـــة ۱۲۵۰/۱ ق

في حادى عشري ربيع الآخر ودفن بالقرافة، وكان قد صحب الشيخ الإمام في حادى عشري ربيع الآخر ودفن بالقرافة، وكان قد صحب الشيخ الإمام الأستاذ العارف ياقوت الشاذلي نفع الله به، وتلقن بسنته وتزوج ابنته، وبطل بيع الخبز وأقام بزاويته خارج القاهرة، وجلس للوعظ فأحسن، وهرع إليه الناس من كل مكان، وصار له عدة أتباع ومحبون، رحمه الله.

117 وتوفى الأمير سودون المظفرى أحد الأمراء بحلب، وبها كانت نشأته حتى ترقى وصار خازندار الأمير جرجى نائب حلب ثم استقر أحدا لحجاب، وترقى حتى استقر فى نيابة حماة، ثم ولى نيسابة حلب وصرف عنهسا وصار أتابكا محلب إلى أن مات مقتولا وقد أناف على الستين سنة:

(۳) الماليات الأمير سراى الطويل الرجبي أحد المماليات اليلبغاوية من الأمراء الطبلخانات خارج القاهرة فى ثالث عشر ربيع الأول :

۱۱۸ – وتوفى قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير السكندرى المالكى فى يوم الأربعاء رابع عشر رمضان وكان فقيرا من العلوم .

<sup>(</sup>۱) هو يا قوت بين عبد الله الحبشى الشاذلى زاهـــد الاسكــندرية تلهيذ سيدى أبى العباس المرسى ، وكانت وفاته سنة ٧٣٢، أنظر عنه الدررالكامنة ٥ /٤٩٨٨ ، والسلوك ٢ /٣٥٥ ، وشذرات الذهب ١٠٣/٦ .

 <sup>(</sup>۲) أنظــر الطباخ : إعلام النبـــلاه ۲/۵۵ ، ۶۶۶ ، وداجع أيضا ابن إياس : بدائع الزهور
 ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۷۹ ۰

<sup>(</sup>٣) أورده أبو المحساس : النجوم الزاهرة ٣٨٦/١١ وابن حجسر : إنباء الغمر ١/ ٣٨٥ باسم «صراى» وذكر المرجع الأخير أنه أخو بركة ، أنظر أيضا : Wiet: Les Biographies du «ممراى» وذكر المرجع الأخير أنه أخو بركة ، أنظر أيضا : Manhal Safi, No. 1055.

<sup>(</sup>٤) الوارد في ابن حجسر: إنباء الغمر ٣٨٦/١ ثرجمة رقم ٢٦ أنه .ات يوم ١٧ رمضان وهو التاريخ الأرجح ، إذ جاء في التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٦ أن أول رمضان كان الشيلا أه وهذا هو التاريخ الذي اعتمدته شذرات الذهب ٣١٧/٦ ، على أن ابن حجر عاد في الدر و الكامنة ٣/٧ ه٣٢ بفعل وفاته يوم ٩ ١ رمضان وهو يختلف في صفته عما جاء بالمتن حيث بشير إلى أنه « كان عارفا بالفقه» كذلك أثنى عليه أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٣٨٦/١١ ،

۱۱۹ – وتوفی حمــال الدین عبد الرحمن بن الشیخ علاء الدین مغلطای بالقاهرة فی ثانی عشری ربیع الآخرة ، وکان دینا خیرا د

۱۲۰ – ومات الشيخ شرف الدين عثمان بن سليمان بن رسدول التركماني الحنني المشهور بالأشقر ، دخل القاهرة واتصل بالأمير الكبير برقوق فأكر مه وأدناه وحظى عنده حتى صار يداخله في أحواله كلها ، فلما ولى المملكة استقر به إمامه فصار يوم به ، ثم استقر به شيخ الحانقاه الركنية بيبرس ، ثم ولاه قضاء العسكر ، وكان عنده بعض أدوات من كل فن ، وكانت وفاته بالطاعون في رابع عشرى ربيع الآخرة .

۱۲۱ – وتوفى الأمير أشقتمر المارديني نائب حلب وهو بطال بالقدس، (۲) وله سيرة جميلة وخيرات كثيرة يذكر بها، وعمر دارا بدمشق وأوقفها على الفقراء، وعمر غير ذلك من الأوقاف، وكان باسلا شجاعا مهابا عارفا بالأحدوال :

۱۲۲ ــ وتوفى الأمير ناصر الدين محمد بن بزلار أحد العشرات بالطاعون بالقاهرة ، وكان من الفرسان :

۱۲۳ – وتوفى الشيخ بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام سراج الدين عمــر البلقيني الشافعي قاضي العسكر في يوم الجمعة سابع عشر شــعبان ، ودفن (۲) مدرسة والد أبيه من حارة مهاء الدين ، وكان قد قرأ في عدة علوم وأفتى ،

<sup>(</sup>١) هكذا أيضا فى النجوم الزاهرة ١ / ٣٧٧ لكنه ١ ربيع الآخر فىالدررالكامنة ٣/٠٨٠٠٠

<sup>(</sup>۲) راجــع اين الشــحنة : الدرر المنتخب فى أاريخ مملكة حلب ، ص ١٩٠ ، وإنباء الغمــر ٣٨٤/١،١٩٢/١ ، والطباخ : إعلام النبلاء ٢/١٤٤، ٩٤٤، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ٢٠٤٠ ،

<sup>(</sup>٣) رهي التي تعرف اليوم بجامع البلقيني .

وكان له ذكاء مفرط لكنه كان سيُّ المزاج مستغرقا فى اللهو واللذات التي تميل إليها غالب النفوس ، ممتعا بالحاه والمال ، مثابراً على باوغ الآمال .

(۱) الله الحنفى فى رابع شهر ربيع الأول وكان ساكنا وقوراً كثير الفضل.

العشرين الشيخ الصالح المعتقد شهاب الدين أحمد الشيتي في العشرين من صفر وأثنوا عليه خبراً ، وكانت له جنازة حفاة :

۱۲۶ – [ ومات] الشيخ شهاب الدين أحمد بن موسى عرف بابن الوكيل (٣) الشافعي المكي بالقاهرة في نصف صفر .

١٢٧ – وتوفى الأمير شهاب الدين أحمد أحد الأمراء العشرينات وأمير علم .

۱۲۸ ــ ومات القاضى تاج الدين أبوريشة ناظرالدولة فى سادس عشرى حمادى الأول ، وقد ذكرنا شيئا من ترحمته عند ولايته الوظيفة .

(١) الأمير يونس الدوادار النوروزي وهو من مماليك يلبغا ثم السلطان الملك الكبير أسندمر الأتابك ، فلما تسلطن السلطان الملك

<sup>(</sup>۱) ورد اسمسه بهذه الصورة أيضا فى النجوم الزاهرة ۱۱/ ۳۸۹ ولكن إنباء الغمسر ۱/ ۳۸۹ ممته « يحمد بن محمود بن عبد الله » وتبعتها فى ذلك شذرات الذهب ۱۹/۹ ۳ ؟ أما الشهر فهو و بيسم الآخر فى كل من إنباء الغمر وشذرات الذهب ولكنه سابع جمادى الأولى فى النجوم .

 <sup>(</sup>۲) كان صاحب الترجمـة قد انقطع بمصلى خولان بظاهر مصر بالقرافة ، و ينسب هـذا المصلى
 إلى جماعة من العرب اليمنية عن دخلوا مصر في الفتح العربي لهـــا ، أظر المقريزي : الخطط ٢/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ﴿المــالـكى» نما لا يتفق ونعته بالشافعى ، كما أن هناك من سلفه من اسمه محمد بن عمر ابن مكى المعروف بابن المرحل ، انظر الدرر الكامنة ٤ / ٢ ٨ ١ ٤ ، وابن كثير : البداية والنهاية سنة ٦ ١ ٧ ، والسلوك للقريزى ٢ / ٢ ٧ ، والنعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ٢ ٧ / ٢ – ٢٨ ،

<sup>(</sup>٤) هو صاحب خان يونس فى العاريق إلى غزّة ، اظهر إنباء الغمـــر ٢/ ٣٩٠، والدرر الكامنة ١٩٤٠٤ . • • • ٢٠٤/٩

الظاهر رقاه حتى جعله دواداراً كبيراً ، وكان من أخص أمرائه ، فلما أرسله لمحاربة الناصرى وتقابل معه وانهسزم فقتله عنقا بن شطى أمير آل مرا بالقرب من خربة اللصوص فى يوم الثلاثاء ثالث عشرى ربيع الآخر عن نيف وستين سنة ؛ وكان رحمه الله كثير الخير والعبادة ، ملازما للصوم والصلاة والتهجد فى الليالى ، وافر الحرمة زائد الهيبة معرضا عن الحزليات محبا للعلماء والصلحاء وأهل الدين كثير الإحسان إليهم ويبالغ فى إكرامهم واحترامهم ، وصنع خيرات كثيرة يعرف بها خيره ودينه ، فمما عمره بالقاهرة قيسارية وربع وقفهما على تربته بقبة النصر ، ودفن بها خارج غزة ، وله عدة سبل وأحواض بالقاهرة ودمشق :

۱۳۰ ــ وماتت خوند شقراء بنت الملك الناصر حسن زوجة الأمير أروس فى ثامن عشرى جمادى الأولى .

١٣١ ــ ومات الأمير قرا محمد متملك الموصل مقتولا :





# سَـنة اثنتين وتستعين وسـبعائة مرب الهجرة النبوية

أهلت هذه السنة پيوم الاثنين أول المحزم ، وأهل مصروالشام إلى أسوان والفرات في غاية الإنكاد والإزعاج :

[ وفى ] ثامنه دخل السلطان الملك المنصور بعساكره إلى غزة المحروسسة والكل لابسون آلات الحرب مشهرين بالسلاح، وكان الأمير صراى نائب المغيبة عدى للمجيزة في سادسه واحتاط على خيول الناس التي تأكل الربيسع فأخذها بأسرها ، وأرسل يأخذ خيول العربان بالبحيرة والشرقية والغربية :

(١) [ وفى] سابعه دقت البشائر بالقلعة إلا أنهم أشاعوا فرار الملك الظـــاهر وبالغوا فى ذلك وزينوا القاهرة ومصر وليس لهذه الإشاعة صحة .

[ و فى ] حادى عشره قبض و الى القاهزة ابن الكورانى على ستة نفر من المماليك بالبرقية بالقاهرة وكان من خبرهم أنهم لبسوا السلاح وأعدوا عندهم مئة جانبا وأحضروا إلى عند صراى ( ٣٢ ) نائب الغيبة فأقروا أنهم اتفقوا مع جماعة من مماليك نائب الغيبة ومماليك الأمراء المقيمين بالقاهرة أنهم يثبون

<sup>(</sup>١) انظرائ حجر: إنباء الغمر (/ ٣٩١٠)

يوم الجمعة ثانى عشره على الأمراء و يمسكونهم و يملكون الاصطبل والقلعة ، فبادر الأمير صراى - نائب الغيبة - فقبض على خمسة وثلاثين نفرا، وقبض الأمير تكاعلى عشرين نفسا والأمير سلاح على سبعة ، وقرروا الجميع على من اتفق معهم من الأمراء فأقروا على ثلاثة أنفس من أمراء العشرات فقبض عليهم وهم : يونس من الأمراء العشرات، وناصر الدين البدرى الاستادار وقطلوبك وقبر ج :

وفى هذا اليوم توجه حسين بن الكورانى والأمير قطاوبغا الحاجب إلى العامة البيسرية بالقاهرة و [كان] إخوة الملك الظاهر [برقوق] مقيمين بهسا فقبض على بيبرس ابن أخت الظلماهر وصار [ابن الكورانى] يفحش في الذم على الظاهر ويوشى على حاشيته حتى إن النساء صرن يتخضعن له فلم ياتفت لفعلهن ، وأخر جهن حاسرات وهن مسحوبات في قوارع الطرقات حتى بلغ الأمير مقبل نائب الغيبة بالقاهرة فردهن من خارج باب زويلة ، ولو ظن ابن الكوراني أن هذا الفعل سبب هلاكه ما قدم عليه ، ولكن ليقضى ولو ظن ابن الكوراني أن هذا الفعل سبب هلاكه ما قدم عليه ، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا .

[ وفى ] ثالث عشره فكت الزينة ولم يكن لها فائدة فان الإشاعة كانت كاذبة، والله يحسن العاقبة . ولما بلغ قطلوبغا هذا الأمر ركب ونزل من البيسرية ففتشها فلم يجد بها أحداً من المماليك الظاهرية فطمنهم، ثم انتقل

<sup>(</sup>۱) قاعة البيسرية وقسد سماها المقريزى فى المطط ۲/۹ به بالدار ، من إنشاء الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى الصالحى أحد بماليك بيسبرس البندقدارى سسنة ٥٥ ه ، وصرف عليها أموالا كثيرة ، وكانت تقع بخط بين القصرين بالقاهرة ، وسعها بأصطبلها و بستانها وحمامها محو فدا نين ، حتى إذا كانت سنة ٣٧٧ استيد لها قوصون طمعا قيها ، ثم صارت من جمسلة أرقاف الظاهر رقوق ، وقيسل إند كان لها باب من أعظم أبواب القاهرة .

منها إلى المدرسة الظاهرية المستجدة وفتشها مكانا مكانا حتى خلاوى الطلبسة فلم يجد بها أحدا ؛ غير أنه قبض على رجلين من تجارالعجم أحدهما الخواجه إسماعيل ووضعهما في الحديد وسار بهما إلى القلعة فسجنهما :

وفيه أشهر النداء ببولاق ومصر أن أصحاب المراكب لا يعدون بفرس من الجيزة إلى القاهرة ومصر، وأشهر النداء بالقاهرة ومصر: من أحضر مملوكا من المماليك الظاهرية فله ألفا درهم.

وأما أجناد منطاش والملك المنصور والعساكر المصرية فالأخبار لا تنقطع عنهم مفصلة بأحوال الملك الظاهر ، وأن الأمىر كمشبغا [ الحموى ] نائب حلب أمده بعساكر كالمطر وأزواد وآلات وخيول وأموال وغبر ذلك ، وأنه صار في محفل عظيم ، وآخر أمر كمشبغا المذكور أنه حضر لنصرته ومعه عساكر حلب وتركمانها ، فعند ذلك ركب الملك المنصور من غزة وجد في السير فبلغ ذلك الملك الظاهر وكان يحاصر دمشق فترك القتال وأخذ عساكره وقصد شقحب ونزل العسكر المصرى على قرية تسمى المليُّخة ، بينها وبنن منزلة الظاهر بريد واحد ، وأرسل كل من الفريقين كشافتهم ، وكان الملتقي بين العسكرين يوم الأحد رابع عشره وإذا بالملك الظاهر قد أقبل في عـــده وعدده وقد رتب عسكره ميمنة وميسرة وقلباً ، ووقف هو فىالقلب، وأقبل منطاش وقد جعل نفسه في الميمنة والسلطان [ المنصور الملك حاجي] في القلب ورتب قوما في الميسرة ، فحمل منطاش على ميسرة الظاهر وحملت ميمنـــة الظاهر على الميسرة ، وأظهر كل من الفريقين مجهوده ، فكانت بينهم حروب كقطع الايل المظلم لا يسمع فيها إلا قعقعة السلاح والضرب بالسيوف والطعن

Cf. Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, pp. 305, (1) n. 14; 306, n. 1.

بالرماح فانكسرت ميمنة الظاهروانهزموا فتبعهم منطاش بعسكره واسستمر الظاهر ثابتا في القلب ولا يعرف لأصحابه خبرآ وتحقق الهلاك. ثم إنه حمسل على الملك المنصور ببقية من معسه من العساكر فظفسر به وبالحليفة والقضاة والذخيرة ، فبسادر جماعته الذين ثبتوا معه ينهبون في أثقال الملك المنصور ، (۱) وعساكره قد انفاتوا عنه فنهبوا من أثقال الملك الظاهر شيئا لا يحصر من كثرته،

وأما الأمير قجاس ابن عم الملك الظاهرفإنه وقع فى حوزة منطاش وأن منطاش استمريتبع المنهزمين حتى دخل دمشق و بها الأمير جنتمر نائبها الذى هو أخو طاز فأخبره أنه كسرالظاهر وفى الغد يدخل الملك المنصور ، فظن أن ذلك على حقيتمته ، وأصبح منطاش في يوم الاثنين ــ خامس عشره ــ فخرج بمن معه من العساكر للقاء الملك المنصور فسمع أن الظاهر قد احتاط على الملك المنصور والخليفة والقضاة ، هذا مع العدد اليسير الذين كانوا معه ومع هزيمة كمشبغا [ الحموى ] نائب حلب من شقحب هو ومن معـــه من العساكر وحسام الدين الكجكني نائب الكرك تابعهم بعساكر كثيرة إلى أن الظاهر إلا أنَّ الله تعـــالي أيده بالنصر عند الغلبة ، وهو أنه لمـــا رآي أنه قد هلك ولم يتأخرمعه إلا نحو الثلاثين مملوكا من خواصه وقد تفرقت عساكره شذر مذر قصد القبض على المنصور وهوجل المقصود فأخذه كما قدمنا ذلك وأخذ الخايفة والقضاة وخرج منهم قاضي القضاة بدرالدين بن أبى البقـــاء الشافعي وقاضي القضاة شمس الدين الطر اباسي الحنفي ، ومد النهابة أيدمــــــــم في أثقال القضاة والمتعممين خلا قاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي فإنه امتنع عن الركوب فى الحرب فسلم من الحرح والحرج والنهب هو و ولده برهان الدين إبر اهميم

<sup>(</sup>۱) أي مساكر الملك حاجي .

وهلك فى هذا اليوم عالم كبير ، وإلى الله المصير .

وأما المباشرون وهم: القاضي بدر الدين بن فضل الله العمري كاتب السر الشريف وأخوه عزالدين حمزة والقاضي جمال الدين محمود ناظر الحيش ، وشمس الدين محمسه بن الصاحب الذي هو موقسع الإنشاء، وتاج الدين عبد الرحيم بن الصاحب فخر الدين بن أبي شماكر صاحب ديوان منطاش فإنهم أنهزموا فى طائفة كبيرة إلى دمشق فدخلوها، وأما الملك الظاهر فلما كان من أمره ما قدمناه من القبض على الملك المنصور ومن معه استمر طول ليلته على ظهـــر فرسه و هو تحت العصائب السلطانية فلم يكتحل بمنام ولا سنة، والمنصور والحليفة إلى جانبه وقد أحيط بهما ( ٣٢ ب )، [ إحاطة ] الحاتم بالإصبع أو الثغر بالألسنة وهو يقطع فى أدبارمن خالفه. وأقبل إليه فى الليل حموع كشرة من الطوائف فأصبح يوم الاثنين فى جيشءرمرم كثيف فإذا بمنطاش قد أقبل إليه في عالم كبير من عامة دمشق وعسكرها ، فكان بينه وبين الظاهر في هذا اليوم حرب من شروق الشمس إلى غرومها حتى نقلوا [أن] القرانصة من الأتراك [قالوا ] إن هذه الحرب لم يعهد بمصروالشام [ مثلها ] وآخرالأمر أرسل الله ريحا عاصفا ومطرا كالحصبى الكبار فألقاه فى وجـــه منطاش وعسكره، فكان هذا سبب كسرته وخذ لانه ، وقد هلك من فرسان الفريقين وعوامهم عالم كثير، وآخر هذا انهزم منطاش إلى الشام فعاد الملك الظاهر إلى منزلته شقحب فأقام مها سبعة أيام، فهرع إليه غالب العشران والتركمان وقويت شوكته واشتد بأسه لكن عزّت عنده الأقوات وصاروا لا حياة ولا موات ، حتى إن البقسماطة المدورة أبيعت لخمسة دراهم،وهم مِع ذلك صابرون مصابرون. وأما الخيول والبغال فلكثرتها وقلة العليق أبيع الفرس بعشرين درهما و أقـــل من ذلك، وأما الجال وغـــيرها من الدواب فلا يرضى أحد ابتياعها لا بقليل ولا كثير م

وأماأعوان الظاهر فغنموا من الأموال الحزيلة ما يكفيهم ويكفي أعقابهم ونسلهم يعد ذلهم وفقرهم وخمولهم، فسبحان المعز المذل ، والمعطى والمانع 🤉 وفى أثناء هذه المدة وهومقيم بشقحب حمع الأعيان والحليفة وقضاة القضاة وأشهر على المنصور حاجي أنه خلع نفسه منالملك ، وحكم بموجب ذلك قضاة القضاة فنهض الحليفة وبايع الظاهر وأثبت القضاة بيعته، ونودى بذلك فى المنزلة بين العسكر واشتهر هـــذا الأمر وشرع السلطان فى ولاية النواب فولى الأمىر فخر الدين أياس الحركاري نيابة صفد وأخلع عليه ، واســـتقر الأمر قديد القلمطاوى نائب الكرك ، والأمر آقبغا الصغير [ ف] نيابة غزة ، وزعق فى العسكر بالرحيل فبلغ منطاش ذلك، فنُظْرُ إليه وصار يتأمل عساكره من بعيد، فاشتد الظاهر للعود لقتاله فولى خائبا مدحوراً ، وسار الظاهر بعساكره قاصداً الديار المصرية وقد جهز إلى حاجبغزة الذي هـــو الأمر منصور يأمره بالقبض على حسن [ بن ]باكيش الذي هو نائبها من قبل منطاش ، فقبض عليه ، واستولى أعوان الظاهر على غزة وتملكوها وضرب ابن باكيش ضربا مبرحا يوم دخول السلطان إليهـــا وذلك في يوم مستهل شهر صفر:

وأما أخبار القاهرةوالمقيمون بها فإنهم وصلت إليهم الأخبار الكاذبة بهروب الناصر وكسرته وانتصار منطاش ، ولما كان يوم الرابع عشر من الحرم الذى هو يوم الوقعة أخلع على ابن الحسام واستقر أستادار الأمير منطاش واستقر به الأمير صراى وخلع عليه بالقاهرة ؟

<sup>(</sup>۱) ﴿ الجرجاوى » في النجوم الزاهرة ١١/١٧ .

[وفى] خامس عشره أفرج عن بيبرس بن أخت الملك الظاهر والأمــير ناصر البدرى وصراى تمر الشرفى وصحبتهم جماعة أخر من المماليك الظاهرية :

[وف] هذا اليوم ورد من الفيوم محضر مفتعل مضمونه أن الأمراء المسجونين بالفيوم سقط عليهم حائط فقتلهم وهم: تمرباى الحسنى وقرابغا الأبو بكرى وطغاى تمر الحركتمرى ويونس الأسعردى وقيران السيفي وتنكز العثمانى وأردبغا العثمانى وعيسى التركمانى:

[وفى ] ثانى عشريه وصــل المحمل بالحاج ركبا واحداً من الإرجاف والإشاعات .

[وفي] خامسهور د القاهرة سواق من سواق البريد وعلى يده كتب مزورة تتضمن أن السلطان الملك المنصور تملك البلاد الشامية وأن الظاهر [ برقوق ] انهزم منه هزيمة قبيحة فدقت البشائر بقلعة الجبل ثلاثة أيام، ولما باغ حسين ابن الكورانى الوالى هذا الحبرسر به وأظهر ذلك وصنع وليمة عظيمة اجتمع عنده فيها خلق كثير من الأعيان، ولم يصدق غالب أهل القاهرة بصحة هذا الحبر إلى ثامن عشريه فشت الأخبار وكثرت الإشاعات التي ملأت القاهرة وهزيمة وصارت تتواتر بظفر الملك الظاهر وقبضه على المنصور والحليفة وهزيمة منطاش، وأنه سار إلى القاهرة في جيش عرمرم:

[ وفى ] يوم الأربعاء مستهل شهر صفر ورد البريد من غزة مخبراً بدخول الملك المنصور إلى دمشق وفرار الظاهر، هذا مع ما بين الأمير صراى تمسر والأمير تكا المقيم بالقلعة من الفتن والمحن، وكل منهما يروم قتسل صاحبه

<sup>(</sup>١) « قازان » في النجوم الزاهرة ١١/٣٧٣ و

و محترز منه، وقدر الله تعالى أن المماليك الظاهرية المسجونين مخزانة الخاص بالقلعة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأخذ أتباعهم فزرعوا بالسجن قليلا من البصل في قصاري طبن فأرادوا سقيها بالمـــاء ، و'وجدوا إحدى القصارى نجب ما بها من الزراعة والباقى لم ينجب، فأرادوا رميه وحملوه فإذا تحته حجر كبير فرفعوه فإذا تحته نقب منقوب، ووصاوا إلى سرداب عظيم يتوصلمنه إلى القصر فصاروا يتوصاون في تنظيفه وتوسيعه حتى وصلوا منه إلى الأشرُفية من بعض أطباق المماليك بالقلعة، وكان منطاش قد سد بالهـــا الذى يتوصل منه إلى الإصطبل السلطانى فنهضوا وقاموا بأحمعهم وهم نحو الأمير بطا وجعلوه رأسهم وبالغوا في [ معالحة] باب الأشرفية حتى فتح فعلم مهم الحراس الموكلون محفظ الأبواب فوثبوا عليهم وضربوا مملوكا يقال [له] تمربغا فمات، وأراد بطا أن يخرج فوثب عليـــه أحد الحرس فضربه ضربة شديدة سقط منها إلى الأرض مغشيا عليه ثم نهض وضرب الضارب له بقيده فصرعه وخرج بقية من معه و هم يصرخون: « تكا يا منصور » ، وجعــــلوا سلاحهم ما فى أرجلهم من القيود يضربون بها من وجدوه فاستيقظ صراى تمر مرعوبا وهو محقق وثوب بطا عليه ليقتله ، ففر من الإصطبل فنزل بطا وملكه واحتوى على ما فيه من متاع صراى وقماشه وخيوله، وصار يقبض [ على ] المنطاشية ويفرج عن الظاهرية، واحتوى على الخيــول ورسم بدق الكوسات نحو نصف الليـــل الأول إلى أن أصـــبح يوم الحميس فتسامعت

<sup>(</sup>۱) قاعة الأشرفية رتسمى بقصر الأشرفية أيضا وقد يكتفى فى تسميتها بالأشرفية فقط ، وهى من إنشاء الأشرف خليل بن قلاون سنة ۲۹۲ ه ، وهى بالقلعمة ، وأول ما افتتحها الأشرف بعمل مهم لختان أخيه جمع فيه سائر أرباب الدولة والملاهى ، وقام الأمراء الخاصكية فيه بالرقص ، انظر المقريزى : الخطط ۲۱۰/۲ .

المماليك الظاهرية وظهروا هم واليلبغاوية من كل مكان وتوجهوا إلى سجن الديلم فكسروه، وأرسلوا إلى خزانة شمائل فكسروها وأخرجوا من فيهما من المماليك الظاهرية والبلبغاويةحتى كسروا سجن الرحبة، فداخل ابن الكورانى من هذا الأمر هلع عظم فهرب واختنی، وركب الأمير صراى تمر والأمـــير قطلوبغا الحاجب فى عددلقتال بطا وأصحابه فرمى عليهم من الرُفُوْف والقصر وساعده الأمير مقبل أمير سلاح ودمرداش القشتمري ومن معهم من الماليك الظاهرية وآخر ذلك نزل إليهم وقاتلهم وقد انضم إليه عدد كثيرون لا يحصون، فلما رآى أصحاب صراى الحيش العظيم الذى اجتمع مع [ بطا ] ، انفلوا عُنهُ، وأتوا بطا طائعين فانكسر المنطاشية (٣٣٠) وانهزموا إلى مدرســة السلطان حسن فتوجه حماعة وأحاطوا بيت قطلوبغا الحاجب فملكوه ونقبوا منه إلى مدرسة السلطان حسن و صاروا يرمون على من بالطبلخاناه حتى هزموهم وملكوا منهم الطبلخاناه وانتقاوا إلى محاصرة [ مدرسة ] السلطان حسن وكان بها جمع كبير من التركمان أعدهم منطاش لحفظها ، فسألوا الأمان من عظهم ما وقع عليهم من الرمى والمكاحل المملوءة من النفط وغير ذلك من السهام، وانهزم من كان بباب القلعــة من الرماة ، فوثب الظاهرية وقصدوا بيوت الأمراء فنهبوها ، وأهل البلد مع هـــذا حميعه فى أمان واطمئنان وبيع وشراء وأخذ وعطاء ، ولم ينهبهــــم أحد من الزعر مع عدم من محفظهم . وما فرغ النهار حتى صار الظاهرية نحو الألف فارس وأرسل إليهم ناصر الدين أستادار

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك حبس الديلم وخزانة شما ثل .

 <sup>(</sup>۲) الرفرف فى الأصل دار من دور قامة الجيزة ، وقد عمره الأثرف حليل بن قلارن ، وكان من
 مجالس السلطان وكان شديد الارتفاع تقع الجــيزة هند أسفله ، وقد سكــه بهض المــاليك فعرفوا بطبقة
 الرفوف ، أنظر المقريزى : الخطط ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على صراى تمر •

منطاش مدداً لهم بماثة ألف در هم فضة ، ورسم بطا لناصر الدين محمسه ابن العادل بالتحدث فى ولاية القاهرة ، فركب مها ونادى بالأمان والاطمئنان والدعاء للسلطان الملك الظاهر ، ففرح غالب المسلمين وأهل الذمة فرحا عظيا سها زوال الدولة المنطاشية من مصر .

وفى صبيحة يوم الجمعة سلم الأمير بطأ القلعة للأمير سودون [الشيخوني] النـــائب .

وفيه استقر بطا بمنجك اليوسني والى القاهرة عوضا عن ابن العادلى، فنادى فيها بالأمان والاطمئنان والدعاء لاسلطان الملك الظاهر بالنصر.

وفي هذا اليوم نزل الأميرسودون النائب من قلعة الحبل ومعه تكا ودمرداش القشتمرى ومقبل السيني إلى الأمير بطا، فسكهم وأو دعهم الحديد خلا الأمير سودون النائب فإنه بالغ في إكرامه واحترامه، وأرسل رسلا إلى الأميير صراى تمر وإلى الأمير قطلوبغا فما زال بهم حتى كنفوا عن الرمى والقتال، ونزل هو وقطلوبغا الحاجب إلى الأمير بطا فازدحم الناس عليهما وقصدوا الفتك بهما، فصار الأمير سودون النائب محميهما و يمنعهما من ذلك غاية ما يكون فلم يسمعوا لسودون وصاروا يرجمو بهما رحما شديدا حتى أشرفوا كلهم على الهدلاك، فعند ذلك رموا عليهم بالنشاب وضربوهم بالسيوف فقتلوا منهم عدة، وأخذهما سودون فسار بهما و بمن معهما إلى الاصطبل السلطاني فصفدوا محضوره وأمر بسجنهم، وطلب من في مدرسة السلطان حسن من المقاتلة فأحضروا بين يديه، وأزال الله الدولة المنطاشية من مصر والقاهرة. ووثب الأمير سودون النائب فركب وشق القاهرة والمنادي بين يديه ينادى بالأمان والاطمئنان والدعاء للسلطان الملك الظاهر بالنصر،

 <sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة ۱۱/ه ۳۷ « تكا » ، وهو تكا الأشرق ، انظر فهرست النجوم .

وطلب خطباء الحوامع وأمرهم بالدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق في خطبهم الحمعية .

وفى هذا اليوم أفرج الأمير بطاعن زكريا المخلوع من الحلافة وأفرج عن الشيخ شمس الدين محمد الركراكي المالكي الذي كان امتنع من الكتابة على الفتيا المتعلقة بالملك الظاهر وضرب مائة ضربة. وأفرج عن جميع المسجونين في سجن منطاش بمامهم وكمالهم، ونودي في القاهرة ومصر بإحضار المنطاشية، ومن أحضر منهم إنسانا فله ألف درهم.

وفيه ورد الدليل أحمد بن شكر مخبراً بقدوم السلطان الملك الظاهر، وحضر في هذا اليوم أيضا جلبان العيسوى الحاصكي مخبراً برحيل الملك الظاهر من غزة يوم الحميس ثانى صفر ، فرسم بدق البشائر والكوسات ، فاستبشرت المماليك الظاهرية وتخلقوا بالزعفران وأظهروا الفرح والسرور ، وكاتب الأمير بطا السلطان بما اتفق له وكيف تحيل حتى تملك القاهرة ومصر و[أنهم] أقاموا الحطبة باسمه واستولوا على القلعة ومسكوا من بها من المنطاشية من الأمراء والمماليك ، وأرسلوا بهذه الأحبار السارة الشريف عنان بن مغامس وآقبغا الطولو تمرى في يوم السبت رابعه .

وفيه خلع على الأمير ناصر الدين محمد بن ليلى بين يدى الأمير بطا واستقر فى ولاية القاهرة عوضا عن منجك ، فشق القاهرة و تادى بالأمان . وكتب بطا إلى سائر الأقطار بإحضار المنطاشية وإطلاق الظاهرية وإحضارهم إلى قلعة الحبل .

وفى هذا اليوم وقع الطلب على حسين بن الكورانى فأحضر بين يدى الأمير بطا فأعيد إلى الولاية وأخلع عليه ، وألزم بتحصيل المنطاشية فنادى : « من أحضر منهم نفراً فله كذا وكذا من الأموال » .

<sup>(</sup>١) أى أرسلوا بهذه الأخبار إلى برقوق ٠

وفيه قبض بطاعلى عدة من الأمراء وهم: بوبرى صهر منطاش وقطاو بغا وبيدمر شاد القصر و صلاح الدين محمد بن تنكز فسجنهم ببرج قلعة الجبل، وشرع [ بطا ] في تحصين القلعة تحصينا ماله مثل، ورتب الرماة والنفطية، حتى توهم الناس أن بطا يمهد بهذا الأمر لنفسه وأنه يمتنع بذلك من السلطان، وكثرت القالة في هذا الأمر وطلب الأمير فحر الدين بن مكانس ناظر الدولة أن يعمل سماطا بالإصطبل فبتى الأمراء والمماليك يجتمعون على أكله في كل يوم عند الأمير بطا، ورُتب احتياج السلطان ولحمه على الدولة.

وفيه أفرج عن الصارم إبراهيم بن بلرغى والى القلعة وأخلع عايه وأعيد إلى عادته من ولاية القلعة .

وفيه حضر الأمير سيف الدين محمد بن عيسى العائدى وعلى يده كتاب السلطان إلى الأمير بطا بتجهيز الإقامات والعلوفات .

وفى سادسه حضر زيد بن عيسى العائدى وأخبر بكيفية الوقعة التيكانت بن السلطان الملك الظاهر ومنطاش .

وورد البريد من قطيا مخبراً بورود الملك الظاهر وعايه كتاب السلطان لعلاء الدين الطشلاقى مضمونه: « أن يحتفظ على الدروب والقبض على المنهزمين والبشارة بالنصر والتمكين على منطاش ومن معه من المخالفين »، وهذا الأمر كله وليس بطا يكلمه بأن هذه من مكائد منطاش وهو منتظر جواب كتابه المحهز إلى السلطان.

[ وفى ] ثامنه خلع على بكتمر الطرخانى واستقر فى ولاية الأشمونين عوضا عن أحمد السيني ، واستقر أحمد السيني فى ولاية قوص .

وفيه قدم آقبغا الطولوتمرى قاصداً بطا من عند السلطان وقد أخلع عليه الملائ الظاهر خلعة جليلة فشق بها القاهرة وعليه كتاب للأمير بطا فزال الوهم والإشكال وتحقق الناس تصرته فسروا بذلك وبلغوا غاية الآمال، وأشهر النداء « بالأمان والاطمئنان ، و من قهر أو ظام فعايه بالأمير بطا » .

( ٣٣ ب ) وفى هذا اليوم قبض بطا على حسام الدين بن الكورانى فصفه بقيد ثقيل زنته خمسون رطلا ، ورسم بنهب داره ورسم للناصر أن يعاقب و يخلص منه الأموال ، فصار يسحبه فى الحديد بين يديه كما يفعل بالسراق و المفسدين و بالغ فى ضربه و عصره و إهانته ، ثم نقل من عند الصارم الوالى إلى الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين فعاقبه أشد العقوبات و نكل به و و بخه و قرعه على ما فعل بأقارب الظاهر و مماليكه مع إحسانه إليه و الإنعام .

وفى تاسعه ورد البريد وعلى يده كتاب السلطان إلى الأمراء والمماليك بالشكر والثناء عليهم و السلام، فتزايد فرح الناس بنصرة الملك الظاهر، والله الولى والقادر.

وفيه حضر تانى بك المشهور بتنم الحسنى الذى كان وجهه الأمير بطا إلى الإسكندرية بالإفراج عمن بها من المسجونين ، فامتنع النائب من الإفراج عنهم وأحال ذلك على مرسوم السلطان .

وفيه طلب الفخرى بن مكانس ورسم له بتجهيز الإقامات والشقق الحرير لأجل فرشها تحت فرس السلطان عند وصوله .

<sup>(</sup>١) الناصر المقصود هذا هو محمد بن آتبغا آص شاد الدواوين ٠

وفيه وصل من دمياط الأمير شيخ الصفوى والأمير قنق باى السيني ومقبل الرومى الطويل وألطنبغا العثماني وعيدوق العلائي وجرجي الحسني، وصحبتهم أربعة الخر . وأما ابن الكوراني فوقع في أشد العذاب ولتي عاقبة فعله وألزم عائة ألف درهم ومائة فرس من الحيول الحاص ، ومائة لبس من الحسر بالحساص .

وفى حادى عشره قدم البريد بحلول ركاب الساطان إلى الصالحية فهرع الناس للقائه .

[ وفى ] ثانى عشره ورد مرسوم المقام الشريف وفيه أن الوالى حسين ابن الكورانى يفعــل الشيء الفلانى والأمر الفلانى ، فتوهم الأمير بطا أن أبن الكورانى مستمر على ولايته فأفرج عنه ونادى فى القاهرة بالأمان والاطمئنان والزينة لقدوم السلطان ، وصارو ا يتباهون فيها و يتفاخرون ، وكل ذلك من محبتهم فى السلطان الظاهر ودولته حتى الم يسبقوا إلى مثاها .

[ وفى ] ثالث عشره حل ركاب الساطان الملك الظاهر والعسكر قريبا من سرياقوس بالعكرشاه ، فازداد الفرح والسرور ، ولله عاقبة الأمور :

[وف] رابع عشره - بكرة نهار الثلاثاء - حل ركاب السلطان ومخيمه بالريدانية خارج القاهرة، فخرج المقائه نقيب الأشراف ألسيد على وصحبته عالم كثير من الأشراف والفقراء بالأعلام والمصاحف والعلماء والمشايخ والعساكر باللباس الكاملة بأنواع السلاح، وكان العسكر من حين خرج بطا وأصحابه لابسين السلاح، وخرج حتى أهل الذمة اليهود والنصارى حاملين التوراة والإنجيل ومعهم من الشموع المضيئة شيء كثير، وأما عوام الناس من النساء والرجال والولدان فعدد كثير لا محصيهم إلاخالقهم، وقد حصل

عندهم من السروروالأفراح مالامحصره إلا الله ، وهم يبتهلون ويصرخون بالدعاء للسلطان ، و'قـــد فرشت الشقق بالحرير' الأطلس والكمخا من أول الصحراء إلى باب السلسلة ، فتنحى عنها بفرسه وأمر المنصور أن يطأها بفرسه وهو إلى جانبه ، فصار الموكب كأنه للمنصور حاجي بن الأشرف شعبان ، فضج العوام والخواص من هذا التواضع ومن كونه جبر خاطر الملك المنصور، وصارت القبة والطبر محمولتين على رأسه والخليفة إلى جانبهما والقضاة ببن أيدى الحليفة ، وكلما تقدم فرس المنصور من شقة إلى أخرى يتناهبها العوام السلطان جبر خاطر العوام بسبب أخذهم الشقق ، ثم شرع ينثر عليهم الذهب والفضة وهم يتناهبونها ولا ثم من ممنعهـــم من ذلك ، ولمـــا وصل السلطان الملك الظاهر إلى باب القلعــة ترجل عن فرسه وصار يمشى بين يدى الملك المنصور حاجى وهوراكب حتى وصل إلى موضع نزوله فأخذ بعضده فحسن هذا الفعل منه بين الأنام ووقع موقعا عظما ، وصار يعظمه ويعامله بمايعامل به الأمر الساطان إلى أن أدخله داره بالقلعة ، ووكل بالباب حفظة من الحاسكية للإبطال.

ثم إنه استراح وتفرغ لشأنه وطلب الحايفة وقضاة القضاة وشيخ الإسلام وأعيان المملكة والأمراء وقسد نزل الإصطبل السلطاني ، وجدد الحايفة له التفويض بأمر البلاد والعباد وشهد قضاة القضاة عليه ، فأفيضت التشاريف السلطانية على الحليفة ثانيا ، وكذلك أفيضت الحلع الحايفةية على السلطان ، ومهض السلطان فركب وصعد إلى القلعة فتسامها بالأمان والاطمئنان، وسكن قصورها وهذا بعد [أن] صعد إليها حريمه وأقاربه وجواريه وخدمه، فسبحان

<sup>(</sup>١) أنظر السلوك ، ورقة ٢٠٩ ب ٠

الحكيم العزيز ، يوئتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . ودقت البشائر وأفرعت الملاهى ودخلوا إلى الحريم التهانى والأفراح ، واستمروا فى ذلك ليالى وأياما ، وكذا دور الأمراء وأعيان الدولة وأكابر الناس .

[ وفى ] يوم الأربعاء خامس عشره طلب الفخرى [ عبد الرحمن ] ابن مكانس وخلع عليه واستقر ناظر الحيش عوضا عن حمال الدين محمدود القيصرى ، وخلع على الصاحب الوزير موفق الدين [ أبى الفرج ] واستقر في الوزارة ونظر الحاص ، ورسم لمقدم البريدية بالتوجه إلى ثغر سكندرية وعليه مرسوم السلطان بإحضار المسجونين من الأمراء مها .

[ وفى ] سادس عشره خلع على حسين بن الكورانى وعلى ناصر الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين خلعة الاستمرار ، ورسم للأمير بطا بإمرة مائة وتقدمة ألف ، وعين أن يكون دوادارا كبيراً ، وخلع على الأمير قجاس الطشتمرى واستقر أستادارا ؛ واستقر محمد بن عبد العزيز صاحب ديوان الحيش .

[ وفى ] سابع عشره قدم الأمراء المسجونون بالثغر السكندرى إلى بر (٣) الحيزة فباتوا بها وعدوا فى ثامن عشره فصعدوا إلى القلعة وهم سبعة عشر أميراً: يلبغا الناصري وألطنبغا المعلم ، وقرا دمرداش الأحمدي ، وأحمسد

<sup>(</sup>٢) أورده المقريزي في السلوك ، ورقة ٢١٠ أ بامم ﴿ فرقاس ﴾ .

ابن يلبغا العمرى ، وقردم الحسى ، وسودون باق ، وسودون الطرنطاى ، وآقبغا الماردانى ، وآقبغا الحوهرى ، وكشكلى القلمطاوى ، وألطنبغا الأشرق ويلبغا المنجكى ، ويونس العثمانى ، وآلابغا العثمانى ، فقباوا الأرض فرسم لهم يأن ينزلوا إلى منازله م من غير أن يعاتب أحداً منهم ببنت شهفة ، أو يؤاخذه بما صدر منه ، فعد هذا له من الفضل والحلم الزائد والإحسان .

[ وفى ] تاسع عشره خلع على السيد الشريف جمال الدين عبد الله الطباطبي وأعيد إلى نقابة الأشراف .

[ وفى ] عشريه جلس السلطان نصره الله بالإيوان المسمى بدار العدل والموكب فيه على العادة ، فأول مابدا من فعله أن خلع على سودون الندائب [ ٢٣٤] المشهور بالشيخوني واستقرفي نيابة السلطنة على عادته ، و [ خلع ] على الأمير كمشبغا الأشرفي الحاصكي أمير مجلس ، وعلى الأمير إينال اليوسني أميراً كبيراً أتابك العساكر ، والأمير يلبغا الناصري أمير سلاح ، وعلى الأمير ألطنبغا الحوباني رأس نوبة النوب ، وعلى الأمير بطا دواداراً ، وعلى الأمير طوغان العمري أمير جندار وعلى الأمير سودون النظامي نائب القلعة ، وكان يوما من الأيام المشهودة المشهورة العظام .

[ وفى ] حادى عشريه خلع على نجم الدين الطنبدى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن سراج الدين عمر العجمى ، واستقر الأمير بكلمش العلائى أمير آخور وسكن الإصطبل السلطانى .

[ وفى ] يوم الخميس ثالث عشريه قرئ عهد السلطان بدار العدل وخلع على الخليفة المتوكل على الله ، وخلع على القداضي علاء الدين على بن

الكركى وأستقر فى كتابة السرعوضا عن القاضى بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى بحكم صرفه عنها، وخلع على الأمير [سيف الدين] بتخاص السودونى واستقر نائب صفد.

[ وفى ] رابع عشريه جهز والى دميساط جماعة من المنطاشية [كان] محتفظا بهسم وكان منطاش جهزهم فى البحر من طرابلس إلى غزة خوفا من القبض عليهم فى البر قبل وقعة شقحب ، فلما وصاوا إلى غزة ركبوا البريد إلى القاهرة وعلى يدهم كتب بنقل الأمراء المسجونين عن آخرهم فى البحر إلى الكرك أو غيرها من الأعمسال ، فلما سمعوا بنصرة الملك الظاهر ساروا فى البحر قاصدين طرابلس فألقاهم الريح إلى دمياط فسجنوا بها وحملوا إلى القاهرة فرسم بسجنهم .

[ وفى ] سادس عشريه قبض على حسين بن الكورانى وعـــذب بأنواع العقاب والعذاب .

وفيه كان عرض المماليك السلطانية محضورالسلطان .

وفيه قدم البريد من صفد بفرار الأميرطغاى تمر القبلاوى من دمشق إلى حلب فى عدة نحو المائتين من المنطاشية وقدم منهم إلى صفد نحو ثلاثمائة مملوك وأخبروا بسوء حال منطاش فى دمشق .

[ وفى ] سابع عشريه أخلع على الأمير جمال الدين محمود بن على الأستادار واستقر مشير الدولة .

<sup>(</sup>۱) تختلف رواية السلوك ، ورقة ۲۱۰ ب ، عما جاء بالمـــ أعلاه ، إذ يقول إن الكـــتب التي كانت مل يدهم كانت تتضمن « فتل الأمراء المسجونين عن آخرهم » ،

وفى هـــذا اليوم سلم الوزير الصاحب كريم الدين بن مكانس للأمير بكلمش أمير آخور فضرب بين يديه بالمقارع وألزمه باسترجاع ما أخذه من دواوينه فى أيام الناصرى ثم أفرج عنه ولكن بعد الثقة من الفهان.

يوم الأربعاء تاسع عشريه جلس السلطان فى الميدان الذى فى الإصطبـــل للنظر فى أحوال المسلمين والحكم بينهم وخلاص المظالم من الظالمين بعـــد أن أشهر النداء بذلك ، فهرع الناس إلى خدمته وأكثروا من الشكايات.

### شهـــر ربيع الأول

أهل بيوم الحمعة .

[ في ] خامسه حضر الأمير أسنبغا التاجي ومعه نحو العشرين نفـــراً من المماليك ومعهم عدة من المباشرين فروا من دمشق .

[ وفى] حادى عشره هرب كريم الدين بن مكانس عندما طلبه السلطان فلم يعرف له أثر ولا خبر ، فوقعت الحوطة على أقاربه وخواصه وحاشيته، ورسم على أخويه فخر الدين عبد الرحمن ناظر الدولة وزين الدين نصر الله.

[ وفى ] تأسع عشره استدعى الشيخ شمس الدين الركراكى الذى حصل عليه من يلبغا ما حصل بسبب الفتيا المتعلقة بالملك الظاهر وخلع عليه ، واستقر قاضى القضاة المالكية بالمديار المصرية عوضا عن تاج الدين بهرام الدميرى محكم صرفه عنها .

وفيه خلع على سعد الدين أبى الفرج بن تاج الدين موسى المعروف بابن كاتب السعدى واستقر فى نظر الخاص عوضا عن الصاحب موفق الدين، واستقل الصاحب موفق الدين بالوزارة.

<sup>(</sup>١) في السلوك ، ورقة ٢١٠ ب ﴿ نَامَنَ عَشَرَه ﴾ .

وفيه استقر الحال بن خلاص فى حسبة الإسكندرية عوضا عن بشر فالدين محمد بن الدماميني محكم صرفه عنها .

[وفى] خامس عشريه خلع على الأمير ألطنبغا الجوبانى رأس نوبة النوب واستقر فى نيابة واستقر فى نيابة الشام، وخلع على الأمير قرا دمرداش الأحمدى واستقر فى نيابة طرابلس ورسم لكل منهما بمحاربة منطاش، وخلع على عـــلاء الدين [على المقيرى] الكزكى بنظر الظاهرية المستجدة ونظر الخانقاه الشيخونية.

[ وفى ] ثامن عشريه ظلب الوزير الصاحب كريم الدين ابن الغنسام ، وفخر الدين بن مكانس والسلطان بالقصر ، فضربا بين يديه بالمقارع ، فضرب ابن الغنام سبعة شبوب ، وضرب ابن مكانس نحواً من خسبن شيبا .

## ربيع الثاني

أهل بيوم السبت، [ وفيه ] أخاع على الأمير مامور القلمطاوى واستقر في نيابة حماة ، وخلع على أرغون العثماني واستقر في نيابة الإسكندرية، وخلع على ألابغا العثماني واستقر حاجب الحجاب بالشام، وخاع على أسندمر السيني واستةر حاجب بطر إبلس .

وفيه أنعم على عدة أمراء لكل نفر منهم بإمرة مائة بدمشق وهم: ألطنبغا الأشرفي وسودون باق وبجان المحمدي ورسم بتوجههم مع النواب .

[ و ] فى ثالث عاشره حضر عدة من المنطاشية هاربين من الشام .

<sup>(</sup>١) هو أخو القاضي عماد الكركي ، انظرالنجوم الزاهرة ٢/١٢ .

[وفى ] سادس عاشره مسك الوزير سعد الدين سعد الله بن البقرى وخلع على الصاحب علم الدين [عبد الوهاب ] سن إبرة واستقر فى وظيفة نظر الدولة تمفسرده .

[ وفي ] ثامن عاشره ضرب الصاحب موفق الدين أبوالفرج ضربا مبرحا .

[ وفي ] عشريه خلع على تاج الدين عبد الله [ بن الصاحب ســعد الدين سعد الله بن البقرى] واستقر في نظر البيوت عوضا عن حسن خجا بحكم وفاته :

[ وفى] رابع عشريه قبض على عدة من الأمراء فسجنوا بالبرج بقلعــة الحبل وهم : الأمير أيدكار العمرى وتمربغا الظاهرى وبكتمر الدوادار، وطاش بنا الحسنى وقرابغا وأرغون الزيني .

وفيه خلع على الأمير الكمشبغاوى واستقر رأس نوبة النوب عوضًا عن حسن خجا بحكم موته .

[ وفى ] خامس عشريه ورد البريد مخبراً أن أهل دمشق جهزوا تجريدة لصفد \_ ليحاصروها ويملكوها \_ صحبة الأمير قطلوبغا الصفوى فصاروا كلهم طائعين وقصدوا مصر فدقت البشائر بذلك فى القلعة .

[ وفى ] سابع عشريه قتل ابن سبع ، قتله بعض عبيده فى الحمام وكان قبل هذا بأيام وقع منه كفر وشهد عليه به جماعة غير أنه محتم بالأمير قرقماس الاستادار ، فلما بلغه موته احتاط على ما وجده من موجوده فكان شيئا كثيراً خارجاً عما أخفوه وأكلوه ، فوجد له من النقد ألف ألف درهم وستون ألف درهم ما بين ذهب وفضة وفلوس ، ومن الحيل والبغال والبقر والحاموس (٣٤ ب ) ثمانون ألف رأس .

وفى عاشر ربيع الآخر خرجت أطلآب النواب والأمراء إلى الريدانية . (١) [وفى] ثالث عشريه حضر الأمير قطاو بغا الصفوى—الذي جهزه منطاش لمحاصرة صفد — طائعا للسلطان عن معه من المماليك ودخل القاهرة فكان يوما

مشــهوداً .

وفى هذا اليوم ورد البريد من الشام مخبراً عن منطاش أنه بلغتــه مخامرة قطاوبغا الصفوى عليه مع القبض على عدة أمراء بالشام وغيرهم وهم: جنتمر العلائى أخو طاز، وولده، وألطنبغا أستاداره، وأحمد بن خوجى وأحمــد ابن قجق وكمشبغا المنجكى نائب بعلبك وشهاب الدين أحمد بن عمر القرشى قضاة دمشق و على جماعة غيرهم من الأعيان.

[ وفى ] عشريه حضر من الشام نحو المائتى مماوك هاربين ، وقدم طرنطاى بن ألحاى بمن معه من المماليك وحضر نحو العشرين مملوكا من مماليك [ يلبغا ] الناصرى كانوا بدمشق .

وفيه حضر البريد نخبراً بأن منطاش استولى على بعلبك بعد ما حاصرها (٢) محمد بن أيدمر عدة شهور وأنه وسط أربعة أنفار من أكابرها، ووسط أيضا ابن الحنش .



<sup>(</sup>١) في السلوك ، ورقة ٢١١ أ ﴿ سابِع عشره » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِيدَمَ ﴾ في السلوك ، ورقة ٢١١ ب ،

[ وفى] ثانى عشريه أخلع على الشريف عنان [ بن مغامس ] وتوجه إلى مكة بعدما استخدم فى صحبته عدة من المماليك السلطانية .

[ وفي ] ثامن عشريه طلب شمس الدين محمد الدميرى وألزم بعمل حساب الأمير قجاس ابن عم السلطان فإنه كان شاهد الديوان ووظيفته ناظر الأحباس :

[ وفى ] تاسع عشريه خام على الأمير جمال الدين محمود واستقر أستاداراً على عادته عوضا عن الأمير قرقماس بحكم وفاته .

#### جمادي الأول

أهل بيوم الثلاثاء. ورد البريد من صفد مخبراً بنزول الأمير صارم الدين إبراهيم بن ذلغادر بجاعة التركمان على حلب وأنه تقاتل هو وتمان تمر الأشرفى فانكسر منه تمان تمر .

[ وفى] ثانيه حضر رسول الأمير محمد شاه بن بيدمر إلى السلطان بأنه طائع للسلطان ويسأل العفووالأمان فأجيب إلى سؤاله وجهزله أمان وتشريف:

[ وفى ] ثامنه ورد البريد مخبراً بأن الأمير قشتمر الأحمدى حضر بعساكر عظيمة من قبل منطاش إلى صفد فوقع بينه وبين أهلها قتال عظيم فكسرهم قشتمر ، ثم إن غالب عسكره دخل إلى صفد طائعا وصار يقاتل مع أهـل صفد فكانت الكسرة على قشتمر ، وقتل ممن معه عدد كبير ونهبوا أثقالهم : [ وفى ] ثانى عشره صرف شمس الدين الدميرى عن نظر الأحباس :

[وفى] رابع عشره أنعم على الأمير قطلوبغا الصفوى بإمرة ماثة عوضا عن قرقماس الطشتمرى ، وخرج إقطاعه باسم الأمير سودون الطرنطاى :

<sup>(</sup>۱) ذكر المقــريزى فى الســـلوك ، ورقة ۲۱۲ أن الذى استقر مكانه هو الفاضى تاج الدين محمد بن محمد بن محمد بن المليجي .

[ وفى ] سادس عشره حضر البريد من صفد يخبراً بأن تواب الممالك الشامية لحسا وصلوا بالعساكر إلى بحيرة قدس حضر إليهم طائعا ولد الأمير نعبر ومعه عدة من المماليك المنطاشية .

[ وفى ] سابع عشره وصل البريد من الشام محبراً بأن منطاش لما سمع بوصول العساكر خرج من دمشق وأقام بقبة يلبغا، ثم ارتحل منها بعساكره نصف ليلة الأحد ثالث عشر شهر حمادى الآخرة وعدة عسكره الحواص سمائة فارس ، ومعه من الأموال والتحف أشهاء كثيرة تحدو الستين حملا ما بين ذهب وفضة وقماش وسلاح ، وسار نحو قارا والنبك بعد أن قتل الأمير ناصر الدين محمد بن المهمندار وقتل عدة من المماليك الظاهرية، وأن الأمير أيتمش الذى كان مسجونا بالقلعة خرج من السجن وأفرج عمن بالقلعة من الأمراء المسجونين .

وأرسل للسلطان كتابا يعلمه بذلك وكذا النواب فدخلوا دمشق قتملكوها بغير حرب ولا قتال ولا سلوا فيها سيفا ولا رموا فيها بسهم ولا طعنوا برمح ، فدخل على السلطان من هذا الأمر سرور كبير وفرح الأمراء وأعيان المملكة وتخلقوا 'بالزعفران ودقت البشائر بقلعة الجبل ثلاثة أيام ، ونودى في القاهرة ومصر بالزينة الكاملة ، فصار الناس يتباهون فيها بحبهم في السلطان .

[ وفى] تاسع عشره قدم البريد من دمشق وعلى يده ثلاثة عشر سيفًا من سيوف الأمراء المنطاشية الذين قبض عليهم بالشام .

[ وفى ] حادى عشريه قدمالبريد أيضا وعلى يده ثمانية سيوف من سيوف الأمراء المنطاشية الذين مُسِكوا ُ بالشام لتتمة أحد وعشرين سيفا ، فندودى

<sup>(</sup>١) الوارد في السلوك ، ورقة ٢١٢ أ ﴿ نُو بِ الْمَالِيكُ ﴾ فقط .

فى المدينة بتقوية الزينة وتحسينها فبالغوا فيها وعملوا عدة قلاع تزيد علىالعشرين قلعة وتزايدت الأفراح واللهو والمسرات وأنفق أهــــل مصر فى هذا الأمر أموالاً جزيلة .

وفيه قدم البريد بسبعة سيوف من أمراء دمشق ، فيهم [سيف] الأمير ألطنبغا الحلبي وسيف دمرداش اليوسدني ، وسبب ذلك أن منطاش كان أرسل إلى طرابلس يطلب عسكرها ليقاتل به العساكر المصرية ، فقبل حضور عسكر طرابلس انهزم منطاش من دمشق ووصل العسكر بعده من غير علمهم بهزيمته فقبض عليهم بمامهم وكمالحم .

[ وفى ] ثانى عشريه ورد البريد مخبراً ومبشراً بأن الأمير محمد بن إينال اليوسنى دخل فى الطاعة وهو بدمشق وصحبته عنقاء بن شطى أمير آل مرا ، فاز داد فرح السلطان وسروره .

[ وفى ] سابع عشره وصل الأمراء المقبوض عليهم من الشام وهـم : أرسلان اللفاف [ وقرا دمرداش وألطنبغا الجربغاوى وطبرق رأس نوبة منطاش]، وأسنبغا الأرغونى فأفرج عن أسنبغا وسحنوا الباقى .

[ وفى ] تاسع عشريه فكت الزينة .

### شــهر رجب

أهل بيوم الأربعاء .

. يوم الحميس ثانيه قدم عماد الدين [ أحمد ] بن عيسى قاضى الكرك وقد رسم السلطان للأعيان بالحروج للقائه وصعد إلى القلعة ، فحين وقوع نظـــر

(1-Y·)

السلطان عليه نهض قائما ومشى له خطوات واعتنقه وقرّبه منه وأجلسه وأدناه زمانا وصار يحادثه ويلاطفه، ثم رسم له فنقل إلى دار أعدت له بالقاهرة فيها ( ١٣٥) جميع ما يختاره ويشتهيه ورتب له ما يكفيه وزيادة .

[ وفى ] سادسه أخذ قاع النيل علىالعادة فجاء خمسة أذرع وثمانية أصابع.

[ وفى ] ثانى عشره قدم من دمشق كاتب السربدرالدين محمد بن فضل الله العمرى وحمال الدين محمود الصفدى ناظر الحيش ونزلا فى دورهما قبل أن مجتمعا بالسلطان .

[وفى] ثالث عشره خلع على عماد الدين [ أحمد بن عيسى المقيرى القاضى] المحضر من الكرك واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن بدر الدين محمد بن أبى البقاء، ونزل فى خدمته غالب أهل المملكة وهسو بالتشريف فدخل الصالحية وتوجهوا معه إلى منزله.

[ وفى ] رابع عشريه خلع على علاء الدين بن الطبلاوى واستقر فى ولاية القاهرة مضافا لمــا بيده منشاد البيارستان عوضا عن محمد بن مغلطاى . وكان فى ثانى عشريه دار المحمل على العادة .

وفى را بع عشريه قدم البريد مخبراً من حلب بأن يلبغا الحموى لمها فرر (۲) من شقحب دخل حلب واستوطنها فأرسل إليه منطاش جيشا عرمرما عليه الأمر تمان تمر الأشرف ، فلما وصل حاب اجتمع عليه أهل بانقوسا فلجأ

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ورقة ۲۱۳ أ « القيصرى » ، وفى النجوم الزاهرة ۲۱۲/۱ « العجمى » ، وأشار المرجع الأخسير إلى أن عدم اجتماعه بالسلطان كان لنفير خاطره عليه وعلى ابن فضل الله العمرى لأنهما توجها إلى دمثق صحبة منطاش .

<sup>(</sup>r) في الأصل «عرمرا» .

ألطنبغا بالقلعة وامتنع بها فصار تمان تمر محاصره أربعة أشهر ونصف، وأنه أحرق الباب والحسر ونقب على القلعة من عدة مواضع وأن كمشبغا وسسع أحد النقوب وصار يرمى على المقاتلة من داخلاالنقب عمكاحل النفط ونختطفهم بالكلاليب والحديد ، وأن له سبعين يوما يقاتلهم من داخل النقب وهـــو فى ضوء الشموع ، محيث أنه لا يرى شمسا ولا قمراً ، بل ولا يدرى بالليل إذا ذهب ولا بالنهار إذا أقبل ، حتى سمع تمان تمر بفرار منطاش من الشــام ، فضعفت شوكته وخمدت ثورته وهرب فانقض عليه أهل بانقوسا فنهبوا مامعه من الأثقال ، فحضر حجاب حلب إلى الأسر كمشبغا وأخبروه الحبر فعمر الحسر في يوم واحد ونزل وتقاتل مع أهل بانقوسا يومين وقد نصبوا بينهــــم رجلا يعرف بالحرأني، واستمرت الحرب. بينه و بينهم إلى اليوم الثالث، وبعد أن أذن للعصر انكسر أحمد بن الحرامي و'قبض عايه وعلى أخيَّه وعلى عدد كشر من الأتراك والأمراء والبانقوسية نحو الثمانمائة فوسطوا أحمع وخربت بانقوسا وحرقت وصارت أرضا دكا [ و ] قاعا صفصفا ، ونهب حميع ما كان فيها من المال والقاش، وأن كمشبغا اجتهد في تحصين حلب غاية الاجتهاد وكذا فى عمارة قاعتها وأو دعها مؤونة عشر سنين ، وأنه أخذ من أهل حلب ألُفُ ألف درهم وعمر لها سوراً ، وكان هذا السور ــ منذ خرج هولاكو ـــ وهو خراب ، فجاء بعون الله تعالى في غاية ما يكون من الإحكام ، وعمــــل فيه بابين وفرغ من بنيــانه في نحو شهرين ونصف ، وأمر أهل حلب أن يساعدوا البنائين فكان أكثر هم يعمل فيه .

<sup>(</sup>١) هو ﴿ أَحَمَدُ بِنَ الحَرَامِي ﴾ في كل من النجوم الزَّاهِرَةُ والسلوكِ •

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ أَخْنُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) أخطأت النجوم الزاهرة ٢ /٣/١ إذ جعلت هذا المبلغ ألف درهم فقط ٠

وأما الأمير شهاب الدين أحمد بن محمد الممهندار والأمير طغجى نائب دوركى فكان بينهما بلاء كبير هم وأهل بانقوسا ، وحصر مجموع القتـــلى فكان عدمهم فى هذه الواقعة محلب عشرين ألفا .

وفى هذا اليوم رسم لأمير حاج بن مغلطاى أن يازم بيته بطالا .

[ وفى ] ثامن عشره توجه البريد لحلب بحضــور الأمير كمشــبغا [ الحموى ] وعليه مثال السلطان متضمنا الثناء عليه والشكر والوعد بكل جميل وإحســـان .

وفيه أشيع على لسان العوام والحواص أن الأمير بطا الدوادار قصده تحريك النتنة فتيقظ الأمراء وتنبهوا لقتاله إلى يوم الاثنين الذى هو العشرون منه كانت الحدمة بالإيوان المسمى بدار العدل وجلس السلطان على العدادة وتوجه بعد فراغ الحدمة إلى القصر وصحبته الأمراء والأمير بطا من جملتهم، فبرز الأمير بطا بين يدى السلطان وحل سيفه ووضع فى عنقه منديلا كهيئة من سلم نفسه للموت وهو يقول مخاطبا السلطان: «قد بلغوك عنى ما ليس له صحة ، وها أنا بين يديك فاصنع ما تختار »، فأثنى عليه السلطان وشكره ثم التفت إلى الأمراء وسألهم عما يقول الأمير بطا وأظهر أنه لم يبلغه عنه شيء، وهذا يسمى فى البديع تجاهل العارف من وفور عقله ودهائه وصبره ، فأخبروه أن الأمير كمشبغا رأس توبة والأمير بكلمش أوبر آخور حصل بينهما بعض تنافس ، وأيضا وقع بين الأمير بكلمش أوبر آخور حصل بينهما بعض فى القالة ، فعند ذلك طلب السلطان بقية الأمراء وحلفهم أجمعين ، ثم إنه حلف بعدهم المماليك السلطانية وصار يلين لهم المقال ويستطيب خواطرهم ، شم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل «الثانى والعشرون» وقد صحح ما بالمتن بعـــد مراجعة النجوم الزاهرة ۲۰/۱۲، والسلوك ۲۰۳ ب ، وذلك يطابق ما أورده المؤلف من أن الشهر أهل بيوم الأربعا، كما سبق ص ۳۰۵ مر ۲۰۰ .

إنهم أحضروا مملوكا متهما أنه [ هو ] الذى كان السبب فى هذه الفتنة وإشاعتها فضرب بين يدى السلطان ضربا شديداً مبرحا وسمر على جمل وشهر بالقاهرة وأودع بخزانة شمائل ولم يعرف له خبر بعد ذلك ، والله الولى والمالك .

وفيه قبض على يلبغا أحد الأمراء العشرات بسبب أنه أوقع هذه الفتنة بين الأمراء ورسم بتسميره وإشهاره والنداء عليه بالقاهرة : « هذا جزاء من يوقع الفتنة بين الأمراء! »، ففعلوا به ذاك و خمدت الفتنة ولله الحمد بعد أن كانت اسنعرت إلى أن وصلت إلى الأوج .

وفيه ورد البريد مخبراً بأن الأمير منطاش والأمير نعير [ بن حيار] اجتمعا في جمع كثير من المماليك الأشرفية والتركمان والعربان ، وأنهم توجهوا لقتال نواب الممالك الشامية ، فتوجه الأمير يلبغا الناصري والأمير ألطنبغا الجوباني بالعسكر من دمشق ونزلوا على سلمية .

[ وفى ] حادى عشريه ورد البريد من طراباس محبراً بأن إيمان البركمانى أرسله منطاش إلى طراباس فى نحو من ثمانية آلاف فارس فحاصرها حصاراً شديداً وملكها واستولى عليها .

[ وفى ] سلخ هذا الشهر برزالمرسوم الشريف ( ٣٥ ب ) لأمـــير حاج ابن مغلطاى أن عمثى فى الخدمة السلطانية .

وفيه رسم بنني تنكز [ بغا السيني ] كاشف البراب بالبهنسا إلى قوص .

[وفى] ثالث شهر شعبان كانت غوغاء عظيمة بدمشق وصل خبرها إلى مصر، وهو أن الأمراء لمسا توجهوا والعساكر معهم إلى سلمية اجتمع عدد كثير من المماليك البيدمرية والطازية والجنتمرية وعوام دمشق قاصدين تملكها فسرح الأمير الكبير الطائر الذى نسميه البطاقة بمصر من القلعة إلى سلمية

وأخبر هم – أعنى الأمير يلبغا وغيره – بما وقع ، فركب الناصرى من فوره، وكان وقت نصف الليل ومعه فرقة كبيرة من العسكر ورجع إلى دمشق وتقاتل هو والمذكورون قتالا عظيما، وكان صحبة يلبغا الناصرى ألابغا العثمانى حاجب الحجاب بدمشق ، فهلك بينهما عالم كثبر من العوام والأتراك ، وآخر الأمر كسرهم بلبغا وقبض على أكابرهم فوسطهم تحت القلعة وحبس عدة منهم وقطع أيدى سبعائة إنسان ورجع إلى سلمية، وتبددت جموع منطاش شذر مذر ، وصارت عساكر الشام ثلاث فرق ، واستبد الأمير يلبغا الناصرى بمحاربة نعير فكسره وهزمه وقتل جموعا من أتباعه وعربانه وركب أقفيتهم إلى أن دخل إلى منازلهم ونهب أموالهم وخيولهم وجمالهم . وأما قرا دمرداش فإنه استعد لقتال منطاش ومن صحبه من التركمان، فاتفق أن كلا منهما ضرب الآخــر فرقعت ضربة قــرا دمرداش في كتف منطاش فجرحته جرحا بليغا ووقعت ضربة منطاش في كتف قرا دمرداش فقطعت أصابعه ، ودخل في طاعة الساطان عدة من المنطاشية وخامروا عايه وهم : حماعة الأشرفية حتى غالب مماليكه و صاروا فى خدمة الأمىر ألطنبغا الحوبانى فقر بهم وأحسن إليهم، فلما وقعت الحروب والقتالاتفق الأشرفية المذكورون مع بعض ممساليك ألطنبغا الحوبانى فدخلوا عليه وقتلوه ووسطوا الأميرمامور [القلمطاوى] وقتلوا الأمر آقبغا الحوهري وحماعة من الأكابر ، وقتل بين الفريقين خلائق لا محصيهم إلا الذي خلقهم ، وصارت العربان والعشران ينهبون ما مسع الفريقين ، ووصل البريد مخبراً مهذه الوقائع كلها في ثامنه ومخبراً أيضا بكسرة منطاش وأن الأشرفية نصبوا بدله الأمبر ألطنبغا الأشرفى فأصبح منطاش من الغد وأغار على آل على فوسط منهم مائتي رجل ونهب أموالهم وحمالهم فتقوى بها ورجع إلى الشام .

[ وفى ] ثانى عشره أشهر النداء للمماليك والأجناد والبطالين بالحضور بن يدى السلطان ليقبضوا النفقة ويسافروا لحرب منطاش ونعىر .

[ وفى ] رابع عشره ورد البريد مخبراً بأن جنق السيني أرساله أهل دمشق لكشف أخبار منطاش فسكه العربان وحماوه إلى منطاش فقتله ، فأنعهم السلطان بإقطاعه على الأمر سودون الطرنطائي .

وفيه رسم السلطان بنيابة الشام للأمير يلبغا الناصرى وعين الأمسير أبويزيد لتقليده فسار وعلى يده التشريف والتقايد - عوضا عن الأمير ألطنبغا الحوباني بحكم وفاته ، وعلى يده أيضا من الذهب مبلغ عشرين ألف دينار لينفقها في العساكر بحسب ما يراه ، ورسم السلطان أيضا الشيخ شمس الدين محمد الصوفى بالتوجه لدمشق ليكشف عن الأخبار .

وفى ] ثالث عشريه أوفى النيل سنة عشر ذراعا فرسم لبعض الأمراء بتخليق المقياس وفتح فم الخليج على العادة .

[ وفى ] رابع عشريه أنعم على الأمير بجاس النوروزى بإقطاع سودون الطـــر نطاى .

(٣) وفيـــه ورد البريد من حاب مخبراً أنّ نعيراً نزل محيله ورجله على سرمين بسبب قسم غلاتها، وأن الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار والأمير طغجى

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ أرسلوه ... فسكاوه » •

<sup>(</sup>٣) سرمين كما عرفها مراصـــد الاطلاع ٢ / ٧١٠ بليدة من أعمال حلب وأهلها إسماعيلية ، وقد ضبطها بفتح السين على حين أنها ترد تكسرها فى كتابات الأوربيين ، أنظر على سبيل المثال :

Dussaud: Topographie Historique de la Syrie p. 222 et note 1.

قاتلاه بعساكر عظيمة من التركمان وأهل حلب، وأنهم أسروا ولده المسمى «عايا» فى نحو الممائتي رجل، وقتلوا جماعة كثيرة وكسروه وساقوا ابنـــه وأصحابه، فقنلهم كمشبغا النائب وسجن ابن نعير وجماعة.

وفيه برز المرسوم الشريف للأمير ناصرالدين محمد بن الحسام الصـــغير [ بالسفر ] إلى الصعيد ليأخذ من أهله الحيول والحال والرقيق على العادة .

وفى يوم السبت ثامن شهر رمضان حضرالبريد من الصحيد بأن ولد التركية البدوى خرج على الأمير ناصر الدين ابن الحسام فى جيش عظيم من العربان وتقاتل معه وأخذ جميع ما حصله، فرسم السلطان بتجريدة تخرج إليسه فخرجت من الفور .

[ وفى ] خامس عشره خلع على الأمير ألطنبغا المعلم واستقرنائب الثغر السكندرى عوضا عن أرغون البجمقدار .

وفيسه ورد البريد من سكندرية بأن عدة منمراكب الفرنج مشحونة بالسلاح والرجال نزلوا على طرابلس وعدتها سبعون مركبا فأرسل الله عايهم ريحا عتيا أغرقت لهم مركبا بما فيه وفرقت البقية ، فردوا مدحورين خائبين ، ولله الحمد رب العالمين .

[ وفى ] سابع عشره خلع على مجد الدين أبى الفدا إسماعيل [ بن إبراهيم الحنفي ] واستقرفى قضاء الحنفية بالديار المصرية عوضا عن شمس الدين محمد ابن الطرابلسي بحكم صرفه عنها ، وركب معه الأمراء والأكابر وأعيسان

<sup>(</sup>۱) في الأصل « مشحونون ... وعدتهم » •

المملكة والأمير شيخ الصفوى ــ وهو القائم له فى هذا الأمر ــ إلى المدرســة الصالحية ثم إلى منز له ، وكان يوما مشهوداً .

[ وفى ] عشريه خلع على الصاحب موفق الدين أبى الفرج و أعبد إلى وظيفة الوزارة، ووقعت الحوطة على دور ابن البقرى وولده بعد أن قبض عليهمدا .

وفى حادى عشريه قدم البريد من الشام بأن الأمير قشتمر الأشرفى الذى تملك طرابلس من جهة الأمير منطاش سلمها بغير حرب ولا قتال و دخل تحت طاعة السلطان، وأن حماة وحمص ملكتهما العساكر السلطانية واستولوا عليهما .

[ وفى ] ثانى عشريه حضر محمد [ بن على ] بن أبى هلال [ بن محمد ] من الغرب وعلى يده كتاب لأمير المؤمنين أبى العباس المتوكل على الله وهدية سنية من الأمير أبى عبد الله محمد بن أبى بحيى بن أبى بكر صاحب تونس ، ومضمون الكتاب: « التهنئة بعود السلطان إلى المماكة » ، فخرج للقائه الأمير محمود الاستادار حتى وصل إلى الحيزة وأحضره بين يدى السلطان بالإكرام والاحترام ، وأمر له بدار فنزل إليها ، ورتب له فى كل يوم مائة درهم فضة .

# (١٣٦) شهر شـــقال

<sup>(</sup>۱) المدرسة الصالحية بالقاهرة هي من إنشاء المسلك الصالح نجم الدين أيوب ، والواقع أنها مدرستان ، وقد رتب فيها لأول مرة بمصروف مكان واحد دروسا للفقه على المذاهب الأربعة وذلك سنة . ٢٤، وقد كثرت الأوقاف عليها من مختلف السلاطين منذ إنشا ثها ، وجعل لكل مدرس معيدان وعدة طلبة ، انظر المقريزي : الخطط ٢/٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ مَلَكُوهُمَا ﴾ •

والأمان ، فأجيب إلى سؤاله ، وجهز له الأمان وتشريف وتقايد بإمرة آل فضل على عادته .

[ وفى ] ثانيه وصل البريد مخبراً من دمشق بهروب منطاش عنحلب وصحبته عنقاء بن شطى مخافة من نعير أن يقبضه و يحمله إلى السلطان ، وأن معه نحو السبعاثة فارس من الأعراب أخذهم علىأن يكونوا معه عونا ونجدة على البركمان ليكسروهم وينهبوا أموالهم وأغنامهم ، فلما قطعوا معه الدربند احتاط على خيولهم فأخذها منهم وسار إلى مرعش وترك الأعراب مشاة حفاة ، فعادوا إلى نعير في أسوأ الأحوال .

وفيه ورد الخبر من الإسكندرية أن الفرنج اللئام – عليهم لعائن الله إلى يوم العرض والقيام – الذين أغرقت الريح مركبهم ومزقتهم كل ممرزق (١) توجهوا إلى إفريقية وحاصروها وبها ولدا [ أبى ] العباس صاحب تونس فوقع بينهم حروب شديدة ، وانتصف المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً ، فلله الحمد على ذلك .

وفيه ضرب جماعة من أتباع الأمير ألطنبغا الحوبانى بالمقارع بسبب مال الخذه ألطنبغا المذكور لحركس الحليلي وأعيدوا بعد الضرب إلى السجن ببرج القلعسة .

[ وفى ] عاشره قدم القاهرة الشيخ الإمام فقيه المغرب أبو عبد الله محمد ابن محمد بن عرفة المالكي الأستاذ قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة (٣) قبر النبي عايه الصلاة والسلام فتاتماه الفضلاء والعلماء، وأكرم غاية الإكرام.

<sup>(</sup>١) أى أنهم حاصروا المهدية ٠

<sup>(</sup>٢) يستفاد من هـــذا أن الذين وقع عليهم الضرب هم جمَّاعة من أتباع ألطنهما ، على حين أنه يستفاد من السلوك ، ورقة ه ٢١٥ ب ، أن الطنبغا وحده هو الذي ضرب .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل « فتلقوه » •

وفيه ورد البريد مخبراً بخبر يسر المسلمين والإسلام و هو أن أسندمر اليوسني ومعه عدة من المنطاشية دخلوا في طاعة السلطان .

[ وفى ] ثالث عشريه سار الحاج وأميرهم عبد الرحيم بن منكلى بغدا الشمسى ، وحج معه الأمير محمد بن [ أبى ] هلال والشيخ الإمام الفقيه محمد ابن عرفة المالكي وخلائق لا يحصون ، وجهزته خوند أم بيبرس [ عائشة ] لم أخت السلطان الملك الظاهر بكسوة الحجرة النبوية ، وكانت قد نذرت أن خلص السلطان من سينه وعاد إلى ملكه لتكسون الحجرة النبوية ، فوفت ما نذرت و بالغت بجزاها الله خيراً في تحسينها ؛ وجعلت بابها مطرزاً بالذهب على أحسن ما يكون من الحرير والصنعة ، ولما وصل الحجاج إلى عجرود أصابهم عطش شديد حتى إن القربة الماء وصات قيمتها إلى مائة [ درهم ] فعاد إلى المدينة كثير من الحجاج .

[ وفى ] سابعه ركب السلطان ونزل من قلعة الحبل وتوجه إلى بركة الحاج من الصحراء وعاد فشق المدينة ، فدعى له العوام والحواص و دخل بيت الأمير بطا الدوادار فأقام فيه مدة طويلة ، فقدم له من الحيول عدة ومن المماليك كذلك فلم يقبل منهم شيئا ، وصعد إلى القلعة فكان يوماً مشهوداً .

<sup>(</sup>١) ﴿ عبد الرحمن ﴾ في السلوك •

<sup>(</sup>۲) راجع ما سبق ص ۲۲۰ حاشیة رقم ۳ ۰

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فدعوا» .

<sup>(</sup>٤) مطعم الطيور و يعنى بها الطيور التى تطـــلق ليصطادها السلطان والأمراء ثم يطلقون فى إثرها الطيور الجارحة ، أما المطعم الخاص بها فكان يقع بالريدانية التى كانت فى الأصل بستانا ضخا من إنشاء و يدان الصقلى خادم العزيز بالله نزار بن المعزلدين الله .

(۱) الأحمر ، وقد و صل ـــ موافقا لو صوله المطعم ــ نحو الأربعين مملوكا من حلب و دخلوا فى الطاعة ، فكان يوما عظها .

وفى سابع عشره قدم البريد من حلب مخبراً عن منطاش بأنه توجه إلى (٢) عن منطاش بأنه توجه إلى (٢) عن تاب فقاتله أهلها و نائبها ناصر الدين محمد بن شهرى قتالا شديداً، وآخر الأمر أخذ منطاش المدينة فسار النائب إلى قلعتها وامتنع بها وطمنه إلى جوف الأمر أخذ منطاش عسكره فقتل منهم نحو المائتي فارس ، وقتل من أمرائه سستة أمسراء.

[ وفى ] ثانى عشريه وصل الأمير محمد شاه بن بيدمر وكان من أتباع منطاش وفعل معه أموراً فلم يؤاخذه السلطان وأعطاه الأمان وأنزله عند الأمير محمود الأستادار ، وحضر فى هذا اليوم أيضا رأس نوبة منطاش فى عدد كثير من المنطاشية فأخلع عليه السلطان ، ووعده مجزيل الفضل والإحسان .

### شهر ذي الحجــة

أهل بيوم الحميس .

فيه رسم للأمير قرادمرداش نائب طرابلس بنيابة حاب، ورسم أن يكون المقلد له الأمير تنم الحسى ، فتوجه له على البريد وعلى يده التشريف والتقليد، [و] في خامس الشهر خلع عليه واستقر إينال بن خجا نائب طرابلس واستقر الأمير آقبغا الحالى في الأتابكية بحاب، واستقر الأمير ناصر الدين

<sup>(</sup>۱) عرفها مراصد الاطلاع ۹۷۷/۲ بأنها « قامة حصينة ورستاق قرب حلب ، ورسناقها دلوك » ، وانظرها تاريخيا وجفرافيا فى فهرس مدن . Dussaud : op. cit تحت اسم Doliche

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل « فقاتلوه » .
 (٣) في الأصل « فصار » .

 <sup>(</sup>٤) كان رأس نو بة منطاش في هذا الوقت هو أسندمر اليونسي ٠

محمد بن سلار حاجب الحجاب بها، ورسم لسولى [ بن ذلغادر ] أن يكون نائب الأبلستين ، وجهز له خلعته .

[ وفى ] يوم عيد النحر – الذى هو العاشر من ذى الحجة – سار الأمير (١) بليك المحمدي إلى الأمركمشبغا الحموى ليحضر به .

[ وفى ] تاسع عشره برز نائب طراباس وسار إليها بعد أن أخلع عليـــه خلعة السفر .

وفيه أشهر النداء بالقاهرة ومصر حسب المرسوم الشريف أن لا يركب أحد من الفقهاء والمتعممين فرسا إلا الوزير وكاتب السر وناظر الخاص فقط، و[ أما ] من عداهم فيركبون البغال .

[ وفى ] سابع عشريه وصل مبشر الحاج وأخبر برخاء الأسعار وسلامة الحمال ، ولله الحمد على كل حال .

وفيه خلع على الأمير ابن الحسام واسمه ناصر الدين محمد [الصفوى] ولكنه اشتهر باسم أبيه ، واستقر في الوزارة عوضاً عن الموفق أبي الفرج ورسم له أن البلاد المؤجرة للدولة في أيدى الأمراء تعاد إليه كما كانت في أيام الوزير شمس الدين إبر اهيم كاتب أرلان ، وأن يكون متصرفاً بنفسه ولا يشاركه أحد في الكلام، وأن يكون الوزراء المفصولون في خدمته ويباشرون عنده في وظائف الدولة ، فلما خرج من القلعة توجه إلى قاعة الصاحب وهو لابس التشريف فطلب الوزراء المعزولين فقرر شمس الدين المقسى في نظر الدولة ،

<sup>(</sup>١) « تذبك » في السلوك .

 <sup>(</sup>۲) أمام هذا الخسير في هامش الصفحة و بخط المسؤلف « ولاية الصاحب ابن حسام الدن
 واستقرار من تقدم من الوزرا. في خدمته » .

واستقر علم الدين سن إبرة شريكا له فى نظر الدولة ، وقــرر سعد الدين نصر الله فى نظر البيوت واستيفاء الدولة ، واستقر موفق الدين أبو الفــرج فى استيفاء الصحبة واستقر الفخرى (٣٦ ب) ابن مكانس فى استيفاء الدولة رفيةا لابن البقرى ، وصاروا يركبون فى خدمته و يمتثلون ما يرسم به ديدنا ، ولم يقع لغيره من الوزراء مثل هذا ؛ ومن عجب العجاب أن ابن الحسام هذا كان فى خدمة الصاحب سعد الدين ابن البقرى فرقاه إلى أن جعله دواداره لحا كان فى نظر الحاص وكان فى خدمته الليل والنهار قائما على أقدامه بين يديه فصار الأمر بعكسه ، فسبحان مغير الأحوال .

وفيه خلع على ناصر الدين محمد بن آ قبغا آص ، واستقر فى شد الدواوين على عادته عوضا عن ناصر الدين محمد بن رجب بحكم عزله واستقراره فى شاد دواوين الحاص عوضا عن خاله الأمير الوزير ابن الحسام .

ووصل الخبرعن الحجاج أنهم قاسوا مشاقا زائدة فى عودتهم من سوء تدبير أمير حاجهم الذى هو ابن منكلى بغا ، وذلك مختص بالمحمـــل ، فإن [حجاج] الركب الأول [كان] أميرهم بيسق الشيخونى أمير آخور فأحسن فيهم السياسة فحسنت سيرته ، لكنه ما سلم من موت الحال ، والحمــــد لله على كل حال :

#### ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان

۱۳۲ ــ أمير حاج ولد السلطان الملك الظاهر برقوق وقد بقى أحد الأمراء، وكان شكلا حسنا مقبولا؛ توفى ثامن جمادى الآخرة ودفن بمدرسة والده بالظاهرية ولم يتأخر [ أحد ] عن المشى فى جنازته .

الأمير آقبغا [بن عبد الله] الحوهرى اليلبغاوى قتــلا (۱) (۱) فى وقعة حمص وقد بلغ من السن بضعا وخمسين سنة ، وكان له معرفة ببعض المسائل الفقهية ، لكن أخلاقه ردية ، والغالب عليه الشح مع الحنن .

١٣٤ ــ وتوفى الأمير أردبغا العنمانى أحد الأمراء الطبلخانات مقتولا، وكان كثير الطيش سريع الانقياد ملولا عديم المداراة .

١٣٥ ــ ومات الأمير تمان تمر الأشر في نائب قلعة لهنسا .

۱۳٦ ــ وتوفى الأمير تمرباى الحسنى حاجب الحجاب بالديار المصرية، وكان له انقياد إلى الشريعة وملازمة الحهاعة .

١٣٧ ــ ومات جنق الكمشبغاوي .

۱۳۸ ــ وتمر الحركتمرى وكلاهما أمير طبلخاناه .

۱۳۹ ــ و [ مات ] الأمير قطلوبغا الأحمدي أحد العشرات .

• ١٤ – وتو في عيسي التركماني أحد العشرات وكان كريم النفس متلفا للمال :

۱٤۱ ــ و[ مات ] الأميرقرابغا الأبوبكرى أمير مجلس ولم يعرف لـــه خير يذكر .

۱٤۲ — و [ مات ] الأمير قرقماس الطشتمرى فى نهار الجمعة حادىعشرى حمادى الآخرة .

<sup>(</sup>۱) هــذا هو السن الذي انفقت عليمه أيضا الدرر الكامنــة ١/ ٢٠٠٢ ، والسلوك ، ورقة ٢١٦ س، والنجوم الزاهرة ٢١/ ١٢٠ ولكن ابن حجر جعله في إنباء الغمر ١/٠٠٠ قد قارب السبعين. (٢) « طولو بغا » في السلوك ورقة ٢١٦ س ٠

۱٤٤ ــ و تو فى الأمير مامور القلمطاوى اليلبغاوى حاجب الحجاب، قتل على مدينة [ حمص ] وكان إذ ذاك نائب حماة .

١٤٥ ــ وتوفى الأمير مقبل الطيبي نائب الوجه القبلي .

١٤٦ ــ ويونس الرماح الأسعردي .

۱۶۷ ــ و تو فی أمير على سلطان الطائفة الجعيدية بديار مصر فی السادس عشر من حمادی الأول ، ولم يخلف بعده مثله .

۱۶۸ – وتوفى الشيخ الصالح المعتقد الربانى على المغربل فى الحامس من شهر حمادى الأول وكانت له جنازة مشهورة ، ودفن بزاويته خارج القاهرة محكر الوراق .

(۱) ۱۶۹ ـــ و تو فى أيضاً الشيخ الصالح المعتقد محمد الفاوى فى ثامن شهر جمادى الأول و دفن خارج باب النصر .

۱۵۰ ــ وتوفى الأديب الشاعر البليغ الوجيز الفصيح شمس الدين محمد (۲) . [ بن إسماعيل ] الأفلاقي المالكي في سادس جمادي الأول .

١٥١ ــ ومات الشيخ المقرئ شمس الدين محمد الوفائى فى سابع جمادى الأول .

<sup>(</sup>۱) اختلفت مصادر هــذا النصر في تحديد يوم وفاته نهو في إنباء الغمر ١/٥٠٥ ﴿ سادس عشر جمادى الأول » وفي السلوك ، ورقة ٢٢١٧ ﴿ ثامن عشر » منه .

<sup>(</sup>٢) صحح الامم على ما وارد فى الشذرات ٦ / ٣ ٣ حيث ذكر أنه نسبة لأفلاق وهى – كما قال– قرية بالقرب من دمنهور، انظر أيضا إنباء الغمر ٢ / ٧ ، ٤ وحاشية وقم ٤ هناك .

# سنة ثلاث وتسمين وسبعائة مرب الهجــرة

\* \*

أهل شهر الله المحرم بيوم الجُمْعة والنـــاس فى أمان واطمئنان مبتهلين بالدعاء بدوام أيام السلطان ؟

[ وفى ] ثانيه رسم السلطان بعزل ولاة مصر وأن لا يتولى الولاية أحسد كان قد تقدم له مباشرة فيها ، ورسم للأمير سودون النائب أن يقرر فى الولاية شخصا يختاره من مقدى الحلقة فطلبهم ، ووقع اختياره على ثلاثة نفر منهم وهم : شاهين الكفتى وطرقجى وقجاس ؟

[ وفى ] سادسه ورد البريد من الشام مخبراً بأن الناصرى حصل بينه وبين الأمير الكبير أيتمش كلام وتنافس ، فأفحش وخرج عن الطاعة ، وأشهر نفسه ولبس السلاح هو وحاشيته ونادى فى الشام: « من كان منطاشيا فليحضر » فاجتمع عنده نحو الألف وماثتى فارس فقبض عليهم أجمعين وسجنهم، وكل

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ ثمان ﴾ وهو خطأ ٠

<sup>(</sup>۲) يطابق هذا اليوم ما ورد فى التوفيقات الإلهامية ، ص ۳۹۷ ، و يوافقه ۱۳ كيهك ۱۱۰۷ق، ٩ ديسمبر ١٣٧٠ م .

 <sup>(</sup>٣) بمد هذا في الأصل « مع الأمير الكبير ايمش » .

ما صنعه من الحيلة حتى وصل إلى غرضه من المنطاشية ، فلما سمع السلطان لهذا شكره وأثنى عليه :

[ وفى ] سادس عشره قبض على الصاحب موفق الدين وأازم بحمل مال إلى الذخيرة الشريفة ، وكذا فعل بالصاحب علم الدين سن إبرة وألزم بعشرة آلاف درهم .

[ وفي ] يوم الاثنين ثامن شهر صفر برز المرسوم الشريف بهدم سلالم المدرسة الحسنية وسد بابها وأن يفتح لها باب من شباك من الشبابيك المطلة على الرميلة مقابل باب السلسلة، وكان قبل هذا بيوم – الذى هو سابع صفر وصل الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب وصحبته الأمير حسام الدين الكجكنى فرسم السلطان للأمير سودون النائب وللأمراء والحجاب وأعيان المملكة أن غرجوا إلى لقائه وأرسل أمير أستادار الصحبة بالمدات فعمات له، ودخل في موكب عظيم وصعد إلى السلطان فقبل الأرض وجلس فوق الأمير الكبير الأتابك – الذى هو إينال اليوسنى – ثم قام إلى دار أعدت له فنزل إليها وقدمت له المدات وجهزت إليه التقادم من السلطان والأمراء ، فأرسل إليه السلطان أربعة رءوس من الحيل الحاص مسروجين بسروج ذهب وقباش ذهب ، والباقون من الأمراء خيولا و قباشا ، وحضر معه من حلب عدة من أمرائها ،

[وفى] حادى عشره وصل البريد مخبراً بأن العساكر توجهت فى طلب منطاش ( ٢٣٧) إلى عين تاب فهرب منهم إلى ناحية مرعش وحضر إليهم عدة من جماعته طائعين ج

<sup>(</sup>١) راجع هذا الخبرمفصلا في إنباء الغمر ١ / ١٤ – ١٥ .

 <sup>(</sup>۲) يعنى بدلك مدرسة السلطان حسن ، وهي تجاه القامة بينها و بين بركة الفيل و بدئ بعارتها سنة
 ۷۵۷ ه ، أنظر المقر يزى الخطط ۱/ ۱ ۳ ۳ ۳ ۰

 <sup>(</sup>٣) ف الاصل « المطلين » .

وفى هذا اليوم حضر الأمير آقبغا الماردانى نائب الوجه القبلى فرسم بالقبض عليه وحمله إلى سن خزاتة شمائل :

[ وفى ] خامس عشره طلب حسن بن باكيش ــ الذى كان نائب غزة ــ من الحبس وضرب بين يدى السلطان بالمقارع ضرباً مبرحاً ، وطلب آقبغا الماردانى بعده فضرب على أكتافه [ ضربا ] مقترحا ، ورسم لوالى القاهرة أن يخلص حقوق المسلمين منه .

[ وفى ] تاسع عشره خلع الأمير يلبغا الأحمدى المشهور بالمحنون واستقر في نيابة الوجه القبلي عوضًا عن آ قبغا المبارداني بحكم عزله وضربه وسخنه :

[وفى] تاسع عشريه وصل من طرابلس القاضى شهاب الدين أحمد ابن الحبال الحنبلى فى حالة فظيعة ، فلما مثل بين يدى المقام الشريف جرد من ثيابه وضرب بالمقارع ، وسبب ذلك : قيامه وانتصاره لمنطاش حتى أخد طرابلس وقتل من بها من المسلمين وأنه أفتاه بذلك ، وحضروا بخطه ؟

[وفى] سابع شهر ربيع الأول خلع على الأمير يونس القشتمرى واستمر نائب الكرك عوضًا عن قديد القلمطاوى .

[ وفى ] ثامنه أنعم على الأمير حسن الكجكلى – الذى حضر صحبة الأمير كمشبغا الحموى – بنيابة اسكندرية عوضاً عن أرغون البجمقدار العُمانى:

وهيه رسم السلطان بخروج البريد لإحضار الأمير الكبير أيتمش[البجاسي] (١) من الشام ، وتوجه لحضوره من الأمراء الأمير قنباي الأحمدي رأس نوبة.

[ وفى ] عاشره قدم الأمير أبو يزيد والشيخ شمس الدين محمد الصوفى الذي كان توجه للكشف عن أخبار منطاش ، وأخبر بانفلال عسكره عنه :

<sup>(</sup>۱) أورده أبو المحــاسن فى النجوم الزاهرة ۱۲ / ۱۹ باميم « قنتى باى » ، ولكن انظر فيا بعد ... ۳۲۶ س. و ۲۰

[ وفى ] ثامن عشريه رسم بتشديد العقوبات على ابن باكيش ــ الذى كان نائب غزة ــ وطلب منه المـــال ؟

# شهر ربيــع الآخر

أهل بيوم الأحد: خلع على الأمير تغرى بردى الكمشبغاوى ، واستقر حاجب الحجاب بطر ا بلس :

[ و فى ] تاسع عاشره وقع القبض على شاهين أمير آخور ورسم بنفيسه إلى الصعيد فخرج من فوره صحبة أتباع نقيب الجيوش المنصورة .

[وف] يوم الاثنين رابع شهر جمادى الأول وصل الأمير الكبير أيتمش الذى كان توجه لإحضاره من الشام الأمير قنباى الأحمدى رأس نوبة ومعه عدة من الأمراء ، فخرج للقائه الأمير سودون النائب والحجاب وصعد إلى القلعة وتمثل بين يدى السلطان فجلس على الميسرة تحت سودون النائب ، وتمثل الأمراء الذين حضروا صحبته بين يدى السلطان ، هم: ألابغا العمانى الدوادار حاجب دمشق ، والأمير جنتمر أخو طاز والذى كان منطاش جعله نائب دمشق ، وأمير ملك ابن أخت جنتمر المذكور ، ودمرداش اليوسنى ، وألطنبغا الحلى ، وعدة من المماليك السلطانية وقبلوا الأرض وعد هم سستة وثلاثون أميراً ؛ وحضر أيضا معه عدة من أعيان دمشق مصفدين بالقيدود والحديد ، وهم : شهاب الدين أحمد بن عمر القرشي قاضي القضاة بدمشق ، وابن مشكور ناظر الحيش ، فلما تأملهم السلطان صار يونجهم ويقرعها ويبكتهم ، وعين الخطاب لحاعة وهم : ألطنبغا الحلبي وجنتمر والقساضي ويبكتهم ، وعين الخطاب لحاعة وهم : ألطنبغا الحلبي وجنتمر والقساضي

 <sup>(</sup>١) ف الأصل « وتمثلوا » • (٢) ف الأصل « مصفدون » •

 <sup>(</sup>٣) يقصد بذلك أنه وجه الخطاب للذكورين بعد .

[شهاب الدين أحمد بن عمر] بن القرشي ، وطوّل معهم في الحديث ، وكانوا قد أفحشوا في مقاتلته لمساحاصر الشام إفحاشاً قبيحاً ، حتى إن القساضي ابن القرشي كان يصعد على أعلى سور دمشق وينادى أهلها بأعلا صوته : «إن محاربة برقوق أوجب عليكم من صسلاة الجمعة » ويوالب عليه وبأمر العوام بقتاله ومحرضهم عليه ، وآخسر الأمر سلم [ برقوق ] ابن مشكور ساظر جيش دمشق – إلى شاد الدواوين فعاقبه بالمحصر والضرب ، فالتزم أن محمل سبعين ألف درهم من الفضة فأفرج عنه ، ورسم بسجن الباقين فسجنوا، ونزل الأمير أيتمش [ البجاسي ] إلى داره فأرسل إليه السلطان بأشياء عظيمة من الخيول والقياش وغير ذلك ، وجهز له الأمراء أيضاً ، كل إنسان محسب مقامه ؟

[ وفى ] ثانى عشره خلع على جمال الدين محمود بن محمد بن إبراهيم، المعروف بابن الحافظ واستقر فى قضاء القضاة الحنفية بحلب عوضاً عن محب الدين محمد بن الشحنة ، واستقر كمال الدين عمر بن العديم فى قضاء العسكر محلب عوضا عن ولد الحافظ:

# شهر جمادي الآخرة

أهل بيوم الأحد :

[ فى ] ثانيه قبض على عدة من الأمراء وساموا للوالى وهم : أسسندمر وإسماعيل التركمانى وكزل القرمى وآقبغا البجاسى وصربغا، وتسلمهم والى القساهرة .

و فى حادى عاشره قبض أبضاً على أحد عشر أميراً وسلموا اوالى القاهرة وهم : قطلوبغا الطشتمرى الحاجب ، وتقطاى الطشتمرى ، وآلا بغــــا

<sup>(</sup>۱) رسمته النجوم الزاهرة ۲۰/۱۲ بغنم الشين وسمته « ابن شــكر » ، لكن انفار أبن حجــر : إنباء الفمر ۱/۲/۱ .

الطشتمرى، وقر ابغا السيني، ويلبغا السيني، وبيبغا السيني، ومحمد بن بيدمر ثاثب الشام، وجبريل الخوارزمي، ومنجك الزيني ، وأرغون شاه السيني ج

وفى هـــذا اليوم سمر أسندمر الشرفى رأس نوبة ، وآقبغا الظريف البجاسى ، وإسماعيل التركمانى أمير البطالين فى أيام منطاش ، وكزل القرمى ، وصربغا وأشهروا بالقاهرة ، وتوجهوا بهم إلى الكوم فوسطوا؛ قال الشيخ تى الدين المقريزى فى آخر ذكره لترجمتهم: « ولم يعهد مثل هذا إلا لقطاع الطـــريق » :

وفيه رسم الساطان لوالى القاهرة وشاد الدواوين أن يتوجها بالأمر ألطنبغا الحلبى وألطنبغا أستادار جنتمر إلى مجلس قاضى القضاة شمس الدين مجمد (٢) الركر اكى المالكى ويدعى عليهما بأمور صدرت منهما تؤول بهما إلى القتل افادعى عليهما فرسم بسجنهما مقيدين بخزانة شمائل إلى أن يثبت ذلك .

[ وفى ] ثانى عشره قبض السلطان على الأمير ممجق :

[وفى] خامس عشره وقف شخص من التجار للسلطان وشكى عدلى القاضى شهاب الدين أحمد بن القرشى قاضى قضاة الشام فأحضر من السجن مرعوباً ، فادَّعى عليه بين يدى السلطان بدعاوى شنيعة فظيعة ، وبأنه أخذ له مالا كبيراً ، فجرد من ثيابه وضرب بالمقارع ضرباً مبرحاً وسلم لوالى القاهرة ليخلص منه المسال الذى أدَّعى عليه به فضربه وعصره مراراً وسجنه بخزانة شمسائل به

<sup>(</sup>۱) لم يحدّد المؤاف أى كوم فى القـــا هـرة يمنى ، وكدلك فعل أبو المحــاسن فى النجوم الزاهـرة ٢١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الضبط من الأصل .

 <sup>(</sup>٣) وصفته إنباء الغمر ١/١٦ بأنه ﴿ عجمى » •

( ٣٧ ب ) [ وفى ] تاسع عشره خلع على الأمير قطاوبغا الصفوى ، واستقر حاجب الحجاب، وخلع على الأمير بتخاص واستقر حاجب ميسرة، وخلع على الأمير على الأمير على باشاه وخلع على الأمير على باشاه واستقر حاجباً ثالثاً ، وخلع على الأمير على باشاه واستقر حاجباً رابعاً، وخلع على الأمير يلبغا الأشقتمرى واستقر فى نيابة علم غزة ، واستقر ناصر الدين محمد بن شهرى فى نيابة ملطية .

[وفى] ثانى عشريه وقف شخص للسلطان فشكى على أمير ملك ابن أخت جنتمر أنه أخذ له سمّائة ألف درهم وسلط عليه منطاش فضربه بالمقارع ، فطلب أمير ملك طلبا فاحشاً وادعى عليه غربمه فضرب بالمقارع ضرباً مبرحاً، ورسم للوالى بتسلمه فحات فى ليلة خامس عشريه :

وفيه خلع على الأمير أرغون شاه الإبراهيمى الخازندار واستقر حاجب الحجاب بدمشق عوضا عن ألابغا العثماني ، وجهـــز لألابغا العثماني تشريف باستقراره في نيابة حماة .

وفيه أنعم السلطان على عدة من الأمراء ، لكل نفر بإمرة طبلخاناه وهم : قاسم بن الأمير كمشبغا الحموى ، ولاجين الناصرى ، وسودون النظامى ، وأرغون شاه الأقبغاوى ، وسودون من باشاه ، وتنكز باى العمانى ، وقحق القرمشى ؛ وأنعم أيضاً فى هذا اليوم على عدة من الأمراء ، لكل واحد بإمرة عشرة وهم : قطلوبغا الطقتمشى ، وعبد الله أمير زاه بن ملك الكرج ، وكزل الناصرى ، وألان اليحياوى ، وكشبغا الإسماعيلى ، وقامطاى العمانى :

وفيه أقبل آ قبغا الصغير نائب غزة بطاب :

وفيه رسم بالقبض على مماليك بركة الذين كانوا فى خدمة منطاش فتتبعوا من سائر الأماكن وقبض على عددكثير منهم وسجنوا إلى ثامن عشريه [حيث] عرضهم السلطان بالحوش فأفرج عن جماعة منهم . [ وفی ] خامس عشریه عرض الوالی ابنَ القرشی قاضی الشام فضرب بین یدیه بالمقارع نحواً من مائتی شیب حتی کاد یموت :

[وفى] ساخ هذا الشهر طلع كوكب فى السهاء طوله ثلاثة أرماح لكنه قليل الضوء، وصار يرى من أول الايل ويغيب نصفه، وأقام على هذا ليالى :

[وفي] أول شهر رجب قصد منطاش دخول دمشق فسار إليها من جهة مرعش على العمق إلى أن قرب من حماة ، ففر نائبها إلى نحو طراباس من غير أن يقال منطاش ولا يقف في وجهه فدخاها منطاش بلا شر ولا خير ولم محدث فيها أمراً ، وسار منها إلى حمص فهرب نائبها كما فعل نائب حماة ، وتوجه إلى نائب دمشق و صحبته نائب بعلبك لأنهما لاطاقة لها بمنطاش وجنوده ، فعند ذلك ركب يلبغا الناصرى في عدد - كثير وعدد على مكان يعرف بالزبداني (٢) لمقاتلة منطاش ، فرتب أحمد بن تنكز و معه عدة من حماعة البيدمرية فدخلوا دمشق من باب كيسان حتى هجهوا على الإصطبلات فنهبوا ما فيها من الحيول والقهاش ، و دخل منطاش يوم الاثنين أول شهر رجب إلى الشام من طريق والقهاش ، و دخل منطاش يوم الاثنين أول شهر رجب إلى الشام من طريق أخرى غير الطويق التي خرج منها يلبغا الناصرى و نزل بالقصر الأبلق و نزل

Dussaud: Topographie Historique de la Syrie, pp, 228-9. انظر عنها

<sup>(</sup>٢) الزبدانى كورة مشهورة بين دمشق و بعلبك منها مخرج نهـــر دمشق ، انظر مراصد الاطـــلاع

Dussaud: op. cit. Index. وهي راردة فيه بفتح الزاى والباء ولكنها بكسرها قي ٢٥٧/٢ Le Strange: (٣) باب كيسان ، انظر عنب خطط الشام لمحمد كرد على ٢٥٥/٦

البات بيات كالمسام عمد رد على ١٩٥١ (٢)

Palestine under the Moslems p. 231.

رع) في الأصل « نييم » ٠ (٤)

<sup>(</sup>٥) القصر الآبلق بالشام و يقع بمرجة دمشق ، وقد بناه الظاهر بيبرس سنة ٢٦٧ هـ انظر عنه عمد كرد على : خطط الشام ٤ / ٢٦ ٢ ، ٥ / ٥ / ٢ ٢ كما أنه ذكر عنسه فى غوطة دمشق ، ص ٢٦٧ أنه مبنى من أسفله إلى أعلاه بالحجر الأسود ، ومن هنا سمى بالأبلق ، كما نقل وصف ابن فضل الله للدهايزه واشتماله على «قاعات ملوكية مفروشة بالرخام الملون البديع ، المؤزر بالرخام ، المفصل بالصدف» وقد أعمل تيمورانك فى هذا القصر يد الهدم سنة ٣٠٠٨ هـ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿ ونزلوا ﴾ .

عساكره حول القصر بالميدان ، وحضر إليه أحمد بن شكر بما نهبه من الحيول فكانت عدتها ثمانى مائة رأس ، وهجم لأخذ دمشق ليأخذ من أسواقها مايختاره من المال وإذا بالأمير يلبغا الناصرى وقددهمهم بالعساكر والأبطال ، فاقتتل الفريقان قتالا شديداً لم يعهد مثله مدة أيام :

[ وفى ] ثالَث رجب خلِع على الأمىر فرج واستقر فى ولاية الغربية عوضاً عن شاهين الكلفتى ؟

[ وفى ] خامسه ورد البريد مخبراً بدخول منطاش إلى الشام وأخذ ابن شكر الخيول من الإضطبلات ومحاربتهم كما قدمنا ذكر ذلك :

(۲) [وفى] تاسعه ضرب الشهاب أحمد بن عمر القرشى قاضى دمشق عند الوالى ضرباً شديداً حتى توفى إلى رحمة الله تعالى بخزانة شمائل ، وأخرج من وقف الطــرحا .

[وفى] خامس عشره اجتمع قضاة القضاة وحاجب الحجاب بالمدرسة الصالحية بين القصرين وجلسوا فى إيوان المالكية وأحضر الأمير ألطنبغا دوادار جنتمرو أو قفوه تحت الشباك على قارعة الطريق وقد اجتمع فى المكان من الحلق مالا بحصيهم إلا الله ، وادعى عليه ثانيا عند القاضى القضاة المالكي بما يوجب إراقة دمه وشهد عليه به فضربت عنقه ؛ وطلب الأمير ألطنبغا الحلبي أيضا وادعى عليه بمثله وشهد عليه فضربت عنقه أيضا وجعلت رؤوسهما فى أعلى رمحين ونودي عليهما بالقاهرة :

و في رابع عشريه حضر على بن الأميرنعير فقبض عليه وسمِن ببرج القلعة .

 <sup>(</sup>١) ف « الأصل فاقتتلوا الفريقين » •

<sup>(</sup>۲) راجع ما سبق ص ۳۲۸ س ۱۰ ۳۰

 <sup>(</sup>٣) إنظر أبن حجر: إنباء الغمر ١/٨١٤ .

[ و ف ] سابع عشريه ورد البريد من دمشق فأخبر بأن الحرب استمرك بين منطاش والناصري ، و أن منطاش آل أمره إلى الحسران وقتل من عسكره معظمه ، و فر منه معظم التركمان الذين حضروا معه و صاروا في طاعة الناصري محاربونه في الليل والنهار و أنه محصور بالقصر الأبلق :

\* \* \*

أول شهر شعبان برز المرسوم الشريف الوزير ولناظر الحاص بتجهـــيز الأمراء لسفر الشام فشرعوا فى تعلقهم واحتياجهم إلى خامسه فورد البريد من صفد مخبراً بأن منطاش هرب من القصر الأبلق فى الليل وأن عساكر الشام تبعوه وهم فى إثره:

وفى هذا اليوم قتل حسن بن باكيش الذى كان نائب غزة فى أيام منطاش، وسبب قتله أن الأخبار وصلت بأن ولده جمع جموعا من العشران ونهب الرملة وقتل جموعا من الناس ج

[ وفى ] سادســه طلب حسين بن الكورانى بين يدى السلطان فضرب بالمقارع والعصى ضربا مبرحا وصار يعاتب على ما صدر منــه فى حق حرم أقارب السلطان فى غيبته :

[ و في ] عاشره رسم بنصب الجاليش للسفر إلى الشام فنصب :

[وفى] حادى عشره رسم للأمير علاء الدين [ابن الطبلاوى] أن يتسلم عدة من الأمراء ويوقع فيهم قضاء الله وقامره فتسلمهم وقتلهم وهم : صراى تمر دوادار منطاش و تكا الأشرفي و دمرداش اليوسني و دمرداش القشتمرى ، وتسلم أيضا على الحركتمري فلم يقتله معهم وإنما عصره وقتله بعد (٣٨) وقطلوبك نائب صغد :

<sup>(</sup>١) ق الأصل ﴿ الأبيض \* .

[ وفى ] ثانى عشره رسم السلطان لوالى القاهرة بعرض المسجونين من المنطاشية فعرضوا بين يديه فميز منهم جماعة ورسم للوالى بإنفاذ قضاء الله وقدره فيهم فقتلوا فى ليلة الأحد ثالث عشره وهم : جنتمر أخو طاز وولده وألطنبغا الحسر بغاوى وتقطاى الطواشى الطشتمرى وفتح الدين محمد بن الشسهيد فضربت أعناقهم بالصحراء :

[وفى ] خامس عشره خلع على جمال الدين محمدود العجمى القيصري وركب فى موكب جليل ، واستقر فى قضاء القضاة الحنفية عوضا عن مجدالدين اسماعيل محكم صرفه عن الوظيفة المذكورة ، قال الشيخ تنى الدين المقريزى رحمه الله : «وكتب له فى توقيعه الجناب العالى كما كتب للعاد أحمد الكركى ، هاذان أول من كتب لهما ذلك من قضاة الحنفية ولم يكتب هذا لأحد من المتعممين إلا للوزير خاصة ، وكان يكتب للقضاة : «المجلس العالى ».

[ وفى ] سابع عشريه رسم السلطان بأن يتوجه الأمراء البطالون إلى ثغر (۱) الإسكندرية ليسجاوا بها وأفرج منهم عن اثنين وهما : ملكتمر الدوادار، وصراى تمر دوادار يونس ونزلا إلى بيوتهما .

[و في] ثامن عشره قبض على جماعة من الأمراء وسجنوا ورسم للوالى بهانفاذ أمر الله فيهم من الغد ، فقتلوا أجمعين :

وفى هذا اليوم ندب السلطان لنيابة الغيبة بالقاهرة المحروسة وبمصر الأمير الكبير كمشبغا الحموى وانتقل إلى الإصطبلات السلطانية ، وتحول الأوسير سودون النائب منها إلى قلعة الحبل ومعه الأمير بجاس النوزوزى، ورسم أن يقيم بالقلعة من المالياء السلطانية سمائة مملوك لحفظها وعليهم الأمير تغرى

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ اثنان ﴾ •

بردى من يشبغا رأس نوبة والأمير صواب السعدى الطواشى ، و ين الإقامة بالقاهرة الأمير قطلوبغا الصفوى حاجب الحجاب ، والأمير بتخاص السودونى حاجب ميسرة ، وقديد ، وطغاى تمر باشاه ، وقرابغا الحاجب فى عدة من الأمراء العشرات ، وبرز المرسوم الشريف لشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينى والقضاة و منى دار العدل وبدر الدين محمد بن أبى البقاء وبدر الدين محمد بن عبد الله العمرى بالسفر صحبة السلطان ، ورسم لهم بمال لتجهيزهم به فتجهزوا ، وخرج السلطان بعد صلاة الظهر وهو راكب من القلعة فتوجه إلى الريدانية فلحقه أرباب الدولة والأمراء والعساكر.

[ وفى ] ثالث عشريه طلب السلطان من فى خزانة شمائل من المسجونين فعرضوا عليه فرسم بتغريق محمد بن الحسام - أستادار أرغون - وأحمد التنوعى و مقبل الصفوى فغرقوا ببحر النيل، ورسم بتسمير سبعة من الأمراء وتوسيطهم ففعل بهم ذلك، و خلع على ناصر الدين محمد بن رجب بن كلفك واستقر في شد الدواوين، وأنعم على الأمسير زين الدين أبى بكر بن سنقر الجالى بإمرة طبلخاناه ورسم له أن يكون أمير الحاج.

(ع) الله الثلاثاء تاسع عشريه أنفذ الوالى أمر الله تعالى فى إثنى عشر أميراً وهم : أرغون شاه السينى، وألا بغا الطشتمرى، وآ قبغا السينى، وبزلار الحايلى وغيرهم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل « وركب » · (٢) فى الأصل ﴿ فلحقوه » ·

 <sup>(</sup>٣) هكذا أيضا في السلوك ، لكنه «كلبـك» في النجوم الزاهرة ٢٨/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف متهم ســوى هؤلاء الأربعة ، وكان في هذا ناظرا إلى أبى المحاسن في النجوم الزاهرة ٢١ / ٢٨ وناقلا عنه .

(۱) [ وفى ] ليلة الأربعاء سلخه قتل من الأمراء: منجق الحسني ، وقرابغا السيني ، ومنصور حاجب غزة .

### \* \* \*

يوم الأربعاء مستهل شهر رمضان : قدم البريد من قطيا مخبراً بأن الساطان نزل مها هو ومن معه وهم في غاية الأمن والسلامة .

[ و في ] تاسعه وردت الأخبار بهروب منطاش من الشام في خمسين فارسا .

وفيه قدم الأمير ناصر الدين محمد بن رجب وعليه مثال السلطان إلى نائب الغيبة ومضمونه: القبض على الأمير جمال الدين محمود وأن يقـــوم بمائة ألف وستين ألف درهم، فقبض عليه ووزن سبعين ألف درهم فضة ؟

[وفى] سادس الشهر زينت القاهرة لمسا بلغ أهلها من هروب منطاش به وفيه عين الأمير كمشبغا من أجناد الحلقة مائتي فارس تقوية لكاشف الوجه البحرى فإن العربان حشدوا عليه به

وفيه وسط أحمد بن عماد الدين الطشلاقي و الى قطيا .

[ وفى] ثامنه خلع على بهاء الدين محمد بن البرجى موقع الدست واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن نجم الدين الطنبدى :

[ وفى ] عاشره نودى على النيل بعد أن توقفت الزيادة أياما ووافق أنه عاشر مسرى، فحصل منها أن غلت الأسعار، ومن الله تعالى تتوالى الزيادة، وأوفى النيـــل فخلق على العادة وفتح فم الحليج، وسافر شرف الدين بن أبي الرداد على البريد ليبشر السلطان بالوفاء:

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة ٢٩/١٢ « سنجق » ·

<sup>(ُ</sup>۲) الوارد فى التوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٧ ، أن أول رمضان ٣٩٣ يوافق الناسع من مسرى ١١٠٧ ق (= ٢ أغسطس ١٣٩١ م) ، وعلى هـــذا يكون عاشر رمضان هو النامن عشر من مسرى . و يتفــق التوفيقات الإلهامية وتقويم النيل ، ج ١ ص ١٩٧ على أن الوفاء كان سابع مسرى .

[ وفى ] ثانى عشريه كان حلول ركاب السلطان بالشام فزينت له بالحلى والحلل وخرج للقائه الأمير يلبغا المجنون، واجتمع أهل دمشق لروئيته فلاخلها في موكب عظيم والنداء بين يديه لأهل الشام: « بالأمان والاطمئنان ، ومامضى لا يعاد و نحن أولاد اليوم »، وصلى الجمعة في ثالث عشريه بجامع بني أمية ، فتضاعفت الأدعية للسلطان بعد أن كان عندهم من الإرجاف والجزع ما يبلخون معه الموت ولو وجدوه لاستعملوه؛ وسبب هذا مبالغتهم فيا فعلوه معه في السنة الماضية من السب الصريح القبيح والقتال المنكى الشديد، ولكن الله سلم .

[ وفى ] ليلة الأحد خامس عشريه أنفذ قضاء الله وقدره فى الأمـــير على الحركتمرى المهمندار فى أيام منطاش ، فقتل خارج القاهرة .

[ وفى ] تاسع عشريه أشهر النداء بالقاهرة ومصر بمنع النساء يوم العيد من الذهاب ] إلى القرافة وغيرها من الترب، وأى مكارئ أركب امرأة وسط بلا معاودة وأى امرأة وجدت ماشية وسطت، وأن لا يركب أحد من النساء والرجال فى مركب للفرجة، وهددوا من فعل ذلك بأهوال فظيعة، فلم يتجاسر أحد على القدوم عليه.

\* \* \*

[ وفى ] ثانى شهر شـــوال و صل البريد مخبراً بأن خوندكار أبى يزيد ابن عثمان ــ متملك بلاد الروم ــ نزل على قيصرية وأخذها :

وفيه سار السلطان من دمشق قاصداً حلب الشهباء :

( ٣٨ ب) [ وفى ] تاسع عشره قدم البريد من الشام مخبراً بأن منطاش (٢٦) ونعبراً مقيان بالرحبة وجعبر <del>.</del>



<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة ، ٢٠/١٢ « ونحن من اليوم تعارفنا » .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل ﴿ مقيمين ﴾ •

[ و في ] ثالث عشريه أشهر النداء بالقاهرة و مصر : أى امرأة لا تلبس قيصا و اسعا، و أن لا تزيد على تفصيل القميص عن أربعة عشر ذراعاً، فإنهن كن يبالغن في سعة التفصيل حتى إن الواحدة منهن تفصل القميص من اثنين و تسعين ذراعا من البندقي الذي عرضه ثلاثة أذرع و نصف، و تشمر أكمامها فيصير جميع بدنها الداخل مرئيا .

[ وفى ] ليلة الأحد رابع عشريه وصل الأمير محمد بن بيدمر من ثغـــر سكندرية مطلوباً لحتفه ، فقتل ليلة الاثنين خامس عشريه خارج القاهرة .

[ وفى ] سلخه ورد البريد هخبراً بأن السلطان دخل حلب ثانى عشريه ، وأن القاضى بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى خلع عليه واستقر كاتب السر الشريف عوضا عن علاء الدين على بن عيسى الكركمى بحكم صرفه عن الوظيفة لضعفه وعجزه :

## شهر ذي القعدة

أهل بيوم الأحد ، وصل خبر سَارٌ فدقت البشائر بقلعة الحبل ؟
[ وفى ] ثانيه أمر الأمير نائب الغيبة جماعة من أعوانه بأن يتوجهوا إلى أسواق المدينة ، وأى امرأة وجدوا أكمامها واسعة فليقطعوها ، فقطعوا أكماماً كثيرة ، فامتنع النساء من ثم وعدن إلى ماكن عليه ؟

<sup>(</sup>۱) الوارد في التوفيقات الإلهاميسة ، ص ٣٦٩ أن أوله السبت ٣٠ سسبتمبر ( = أيلول ) • ١٣٩ م والثاني من بابه ١١٠٧ ق •

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « واسعين فليقطعوهم » وهو لفظ مصرى دارج ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « رعادوا الى ما كانوا عليه » •

[ و] قدم البريد مخبراً بموت ناصر الدين محمد بن على الطوسى موقسع الدست ، واستقرار ناصر الدين محمد بن حسن موقع الدرج عوضه في توقيع الدست ، وبموت قاضى القضاة المالكي الركراكي ?

[ وفى ] ثامنه ـــ الموافق له عاشر بابه ــ انتهت زيادة النيل إلى إصبع من (۱) عشرين ذراعا ؟

[ وفى ] سادس عشريه قدم البريد من حلب مخبراً بأن سالم الدوكارى وفى ] سادس عشريه قدم البريد من حلب مخبراً بأن سالم الدوكارى قبض على منطاش وأرسل إلى السلطان يعلمه بذلك ، وأن صاحب ماردين قبض أيضا على جماعة كثيرة من المنطاشية الذين كانوا فى خدمته ، فعند ذلك دقت البشائر بقلعة الجبل وأشهر النداء فى القاهرة ومصر بالأمان والاطمئنان وأن غريم السلطان وقع فى القبضة .

[ وفى ] سابع عشريه وصل الحبر من حلب على يد البريد أن السلطان عدب قرا دمر داش – نائب حلب – ومعه جمع كثير من العساكر لسالم الذكرى أن يحضر بمنطاش من عنده ، فلما وصل إليه تلقاه بوجه عابس وصار يكلمه بكلام غير الكلام الذى أعلم به السلطان و [ صار ] بماطله كلما طلب منسه غريم السلطان فحصل عنده حنق زائد منه ، فركب بمن معه من العساكر ، ونهب بيوته وقتل جماعة من أصحابه ، فهر بسالم ومنطاش إلى سنجار وامتنعا وتحصنا بها ، فلحق قر ا دمر داش يلبغا الناصرى بعسكر عظيم فأخبره بصورة الحال فنقم عليه و أنكر فعلته التي فعلها وأراد قتله وأفحش له في السب وكادت تكون فتنة بينهما ثم رجعا فوصل الأمير إينال بعسكر مصر – الذي توجه به

 <sup>(</sup>۱) بلغت غاية فيضان النيـــل يومــــذاك بمقباس الروضة ۱۸ ذراعا وقيراطين كيا جاء في التوفيقات الإلهاءية ، ص ۳۹۹ ، أما في تقويم النيل ۱۹۷/۱ فقد ذكر أنه بلغ سبعة أذرع وحشرين إصبعا ، أنظر
 ما سبق أيضا ص ۳۳۳ ، حاشية رقم ۲ .

<sup>(</sup>۲) ﴿ الذُّكُونُ ﴾ وكلاهما صحيحُ أنظر س ٢٦ أعلاه ، و ص ٣٣٧ س ٨ ، ١٢ •

إلى عينتاب وتسلم من صاحب ماردين الذين قبض عليهم من جماعة منطاش ورأسهم قشتمر الأشرفي وأحضرهم ، وعلى يده كتاب صاحب ماردين مضمونه يعتذر ويسأل فضل السلطان في نظره الكريم عليه ويعد أنه يحصل غرمم السلطان و بجهزه مقيداً.

## شهر ذي الحجة

أهل بيوم الاثنين ، رجع السلطان من حلب إلى دمشق ؟

[ و في ] سادسه و ر د البريد مخبراً أن السلطان لمـــا سمع بما فعله قرا دمرداش مع سالم الذكرى وما وقع بينه وبين الناصرى من الشر الذي كاد أن يكون الناصري أن غرضه الإطالة في تحصيل منطاش تشويشا على خاطر السلطان ، وأن منطاش ما دخل الشام إلا بمكاتبته له ، ولو أراد القبض عليه وهو بدمشق لوصل إلى ذلك وإنما التقصير منه ، وأن الناصري كتب إلى سالم الذكري أن يرحل بمنطاش إلى سنجار ، فلما قدم الناصري إلى حلب قبض عليه وقيده وقبض على عدة معه وهم : شهاب الدين أحمد بن المهمندار نائب حماة وكشكلي أمبر آخور الناصري وشيخ حسن رأس نوبة وأنفذ أمر الله فيهم في ليلة قبضهم ، وما زال يلبغا الناصري في أموره معكوس الرأى والحزم حتى إنه إذا كان في قضية عكست أو مع قوم عكسوا برأيه ، وأن الأمير بطا الدوادار خلع عليه واستقر في نيابة الشام، وخلع على الأمير جلبان واستقر في نيابة حلب، وخلع على الأمير إياس الحرجاوي واستقر في نيـــابة طرابلس ، وخلع على الأمىر دمرداش المحمدى واستقر فى نيابة حماة .

 <sup>(</sup>۱) تعليق الجوهري على هذا الخبر يكاد يكون نفس تعليق أب المحاسن في النجوم الزاهرة ١٢ /٣٢٠

وأما قرا دمر داش – الذي كان نائب حلب – فأنعم عليه بإقطاع الأمير بطا الدوادار ، وخلع على الأمير أبي يزيد بن مراد الحازن واستقر دواداراً عوضا عن بطا وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه ، وأنعم على الأمير تانى بك اليحياوي بإقطاع جلبان ، ثم رحل من حلب في أول شهر ذي القعدة فأشهر النداء بأن تبيض قصبة الشارع ، ففعل الناس ذلك واهتموا به :

[ و فى ] سادس عشره ورد البريد مخبراً بأن السلطان رجع إلى دمشت فى ثالث عشره وأنه قتل أميرين [ بها ] وهما ألا بغا العيانى وسودون باق، وكان [ السلطان ] فى ثالث عشره سمر ثلاثة عشر أميراً منهم : أحمد بن بيدمر، وأحمد ابن أمير على الماردانى ، وآفبغا العلائى ، وقنق باى السينى نائب ملطية وكمشبغا السينى نائب بعلبك وغريب الحاصكى وقرابغا العمرى :

[ وفي ] ثالث عشريه رحل السلطان من دمشق متوجها إلى القاهرة .

[ وفى ] رابع عشريه قدم مبشرو الحجاج :

ومضت هذه السنة والقاهرة ومصر وأعمالها قد دبرها ودبرأحوالهـــا بالسياسة الأمير كمشبغا نائب الغيبة، وصار أحد فى مدة ح مونيابته لايقدر يتجاهر بشىء من المنكرات والمسكرات ( ٢٩٩) ولا يحمل سلاحا ولا يقرب فاحشة ولا يأخذ رشوة ولا يظلم أحداً من الرعية ، فحسنت سيرته وتضاعفت الأدعية له .

الأصل « الحار» .

<sup>(</sup>٢) الأرجح أن هذا النداء كان في القاهرة كما يستفاد من الخبرالوارد فيا بعد ص ٣٤١ س ٧ ﴿

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « نماجق » والتصويب من النجوم الزاهرة ٢ / ١ ٣ .

۱۵۲ – قاضى القضاة شهاب الدين أحمد أبوالعباس قاضى دمشق بخزانة (۱) شمائل بعد عقاب شديد وعذاب أليم والله بكل شىء عايم، [مات] فى ليلة الأربعاء تاسع شهر رجب :

۱۵۳ ــ والأميرشهاب الدين أحمد بن الأمير الكبيرآل ملك الجوكندار في يوم الأحد ثاني عشري حمادي الآخرة :

۱۵۶ ــ و [ مات ] الأمير حسين بن على الكورانى مخنوقا فى عاشر شعبان واستراح وأراح ؟

(٣) مات ] الشيخ جلال الدين بن رسول بن أحمد بن يوسف العجمى التبانى الحنبى وكان رجلا من أهل العلم والدين ، أفتى و درس من عدة سنين ، وسئل مرات لقضاء القضاة الحنبلية فلم يوافق لذلك ، وترفع عن دخوله في منصب القضاء . وشرح كتبا كثيرة جداً منها كتاب « المنار في أصول الفقه » و «مختصر ابن الحاجب » إلى غير ذلك ، وتوفى يوم الجمعة ثالث عشر رجب خارج القاهرة ؟

<sup>(</sup>۱) الوارد فى قضاة دمشق لابن طولون الصالحى ص ۱۱ أنه مات ليلة ﴿ النلاثاء ﴾ ، أما الدرر الكامنة ١/٧٨ ، فحلت موته خنقا ليلة الناسع من رجب دون ذكر اليوم ، على حين أن النجوم الزاهرة ١/٣/١ حددته بليلة الأحد؛ هذا ويلاحظ أن أول رجب كان يوم الأحد كما جاء فى جدول السنين فى النوفيقات الإلهامية ، ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الدررالكامنة ١ /٢٩٨٠

<sup>(</sup>٤) « ثالث رجعب » فى كل من الدرر الكامنسة ٢ / ٤٧٤ و النجوم الزاهرة ٢ (١٢٣/١٠ ولكنه «٣٢ رجعب » كما بالمتن فى كل من إنباء الغمر ٢ / ٢٤ ٤ والسلوك ، وشذرات الذهب ٣٢٨/٣ اظرعته السيوطى : حسن المحاضرة (طبعة القاهرة) ٢ /٧١٧ .

۱۵٦ ــ و توفى الشيخ الصالح المعتقد الربانى المسلك شيخ الطريقة : على الرومى فى رابع عشرى ذى الحجة .

۱۵۷ - وتوفى قاضى القضاة شمس الدين محمد بن يوسف الركراكى (۲) المالكى بمدينة حمص فى رابع عشرشوال ، وكان عارفا بمذهبه متواضعا لين الحانب ، وأسف عليه السلطان أسفا عظما ، والله الباقى ج

لهـ منى على قاضى القضاة محمـ \* إلف العـ الوم الفارس الركراكي قـ كان رأسا فى القضا فلا و خل الله عند كان رأسا فى القضا فلا و جل ذا \* حزنت عليــ هـ عصابة الأتراك



<sup>(</sup>١) جعلت إنباء الغمر ٢/٣٠٠ وفاته يوم الرابع من شوال .

 <sup>(</sup>۲) أشار الشاعر عيمى بن حجاج إلى أسم السلطان والماليك عليه في بيتيمه اللذين رثاهما
 به في قوله :

# سنة أربع وتسعين وسبعمائة مرن الهجــرة

يوم الأربعاء أوْلُ المحرم ، فيه ورد البريد مخبرا بأن السلطان يدخل غزة في ثالثه :

[وفى ] حادى عشره ورد البريد مخبرا بأن السلطان حل ركابه بقطيا .

وفيه قدم بهادر الزمام وصحبته الحــريم السلطانى ، فدقت البشائر وأشهر النداء بالزينــة فهرع الناس لذلك و بيضوا ظاهرالبيوت وقصبة الشوارع بالقاهرة ونصبوا القلاع :

[ وفى ] ثالث عشره وصل السلطان إلى بلبيس فخرج للقسائه الأمراء وهـــم: الأمير كمشبغا والأمير سه دون النائب وبقية الأمراء.

[ وفى ] يوم الأربعاء خامس عشره حل ركاب السلطان بالعكرشا وأقام بها إلى ليسلة الجمعة ثم ركب منها فخرج أهل مصر للقائه ودخل موكب جسيم قل أن يوجد، والعوام والحواص يبتهلون إلى الله بدوامه فكان من الأيام المشهودة ، فصعد إلى القلعة وأخلع على الأمراء وأصحاب الوظائف :

<sup>(</sup>۱) يتفق هذا التاريخ وما ورد فى النوفيقات الإلهامية ، ص ۳۹۷، و يعادله الشانى من كيهك ۱۱۰۸ ق ۶ و ۲۹ نوفير ۱۳۹۱م .

<sup>(</sup>٣) وردت برسم « العكريشة » فى القاموس الجنـــرافى ، ق ١ ص ٨٦ ، وذكر أنها من البلاد المندرسة .

[ وفى ] خامس عشريه خلع للأميرسودون الطرنطاى بنيابة دمشق بوفى هذا اليوم مات الأمير الوزير ، بل وزير الوزراء يحمد بن الحسام لاجهن الصقرى بعد أن مرض وطالت علته :

### شهر صدفو

أهل بيوم السبت م

[ وفى ] ثانيه قبض على الأمير قرا دمرداش الذى كان نائب حلب ، وعلى الأمير ألطنبغا المعلم نائب الثغر السكندرى ، وسحنا بالبرج بقلعة الحبل، وتوجه البريد باستدعاء الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن الصاحب فخر الدين ابن الصاحب تاج الدين موسى بن أبي شاكر من الوجه القبلي ليستقر في وظيفة الوزارة فما تم له ذلك ، وخلع على الأمير ركن الدين عمر بن ناصر الدين محمد ابن قايماز – أستادار الأمير بيبرس ابن أخت السلطان – واستقر في وظيفة الوزارة في يوم الأربعاء رابع عشره ت

[ وفى ] خامس عشره قبض على الأمير قردم الحسنى:

وفى هذا اليوم خلع على السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم بن صدر الدين حمزة الحسيني واستقر فى نظر القدس والحليال عايه الصلاة والسلام بعد وفاة قطلوبغا الطشتمرى :

[ وفى ] ثانى عشره خلع على الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير محمود الأستادار واستقر فى نيابة الإسكندرية عوضاعن ألطنبغا المعلم بحكم إفصاله وسحنه بالبرج :

[ وفى ] ثانى عشره أيضا قدم البريد من الشام مخبرا أن عدة من المماليك نحو الحمسة عشر مماوكا أشهروا سيوفهم وتوجهوا إلى باب القلعة وهم مشاة فهجموها وأغلقوا أبوابها وأطلقوا المنطاشية والناصرية من السجن وهم عدد مائة رجل وقتلوا نائب القلعة ومن فى خدمته، وأن حاجب الحجاب لما بلغه ذلك ركب بعسكر الشام وقاتلهم ثلاثة آيام وهجم عليهم القلعة وقبض عليهم ما خلا خمسة أنفس فإنهم هربوا، ووسط الحميع، فشكر الساطان صنيعه على ذلك.

### \* \* \* شهر ربيغ الأول

أهل بيوم السبت :

يوم الاثنين ثالثه خرج الأميرسودون الطرنطاى نائب الشام إلى الريدانية ، وفى هذا اليوم توجه الأمير حسن الكجكلي إلى بلاد الروم بهدية سنية لخوندكار أبى يزيد بن عثمان .

[ وفى ] سادسه خلع على القاضى جمال الدين محمود العجمى، واسستقر بمشيخة الخانقاه الشيخونية ونظرها عوضا عن الشيخ عز الدين يوسف الرازى بحكم وفاته .

وفى ثامنه قبض على الأمير ناصر الدين محمد بن عبدالله بن بكتمر الحاجب صهر الأمير بطا وقرر عليه مال محمله إلى الحزانة الشريفة .

وفى هذا اليوم وصل الأمير سودون نائب دمشق إليها وصحبته الأمــير بكتمر شاد الشراب خاناه لتقليده دمشق .

[ وفى] رابع عشره تزوج السلطان بنت معلم المعلمين فى العائر شهاب الدين أحمد الطولوني .

 <sup>(</sup>۱) الوارد فی النجوم الزاهرة ۲۱/۱۲ أنهم كانوا خمسة فقط .

وفيه رسم للكركى القاضى بعـــدد نوابه فاقتصر منهم على خمسة لاغير بعد أن كانوا زادوا على العشرين م

[ وفى ] رابع عشريه خلع على فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس واستقر فى وزارة الشام :

وفى هذا اليوم قتل الأمير علاء الدين القيسرى و دفن خارج باب النصر؟ [ وفى ] خامس عشريه أخرج محمد بن بكتمر الحاجب على أن يقــوم بمائتى ألف درهم فضة :

وفيه أنعم على الأمير قديد بتقدمة ألف عوضا عن ( ٣٩ ب ) قطلوبغا الصفوى بحكم وفاته ، وأنعم على بلاط المنجكي بإمرة عشرة ؟

[ وفى ] ثالث عشريه رسم السلطان لصاحب الشرطة بقتل حماعة من الأمراء فقتلوا وهم: الأمير أيدكار العمرى وقراكسك وأرسلان اللفاف وأرغون شــاه:

[ وفى ] خامس عشريه خلع على نجم الدين محمد الطنبدى وأعيد إلى حسبة القاهرة محكم صرف مهاء الدين محمد بن البرجي عنها :

وفيه برز المرسوم الشريف للأمير أبى يزيد الدوادار وللقاضى بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى كاتب السر أن يتحدثا فى أوقاف الحرمين عوضا عن قاضى القضاة الشافعى :

أول شهر حمادى الأول: حضرٌ من ثغر سكندرية عدة رءوس من الأمراء المسجونين مها:

<sup>(</sup>١) لم يقتصر الأمر في تقليسل عدد النواب على الكركى وحده ، و انما اختصه المؤلف بالإشارة دون غيره لسبب واحد هو أنه «كان استكثر منهم جدا حتى استباب من لم تجرله عادة بالنيابة » كما يقول ابن ججرفي إنباء الغمر ٣٣/١ ؛ انظراً يضا رفع الإصر ، ورقة ، ١٤ .

[ وفى ] تاسع عشره خلع على الأمير كمشبغا الحموى أتابك العساكر بحكم وفاة الأمير إينال اليوسني، وخلع على الأمير أيتمش البجاسي واستقر رأس نوبة النوب .

\* \* \*

[ وفى ] ثالث شهر رجب قدم البريد مخبرا بقتل منطاش فلم يصح ذلك .

[ و فى ] حادى عشره اجتمع عدد من المماليك السلطانية ووقفوا تحت القلعة ينتظرون الأمير محمود الأستادار فلما مر عليهم سبوه ولعنوه وهموا بقتاه ورماه بعضهم بالأحجار من أعلى القلعة، فلما قرب من بيت الأمسير أيتمش وسمع [ أيتمش] بالقصة ركب لخلاصه من المماليك ففر غالبهم لمسارآه و ثبت البعض ، فما زال بهم وألان لهم الخطاب حتى انصر فوا عنه و توجه به إلى بيته فخمدت الفتنة .

[ وفى ] يوم الخميس رابع عشره خلع على تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر واستقر فى الوزارة عوضا عن الأمير محمود الأستادار بعد أن كنى الأمير محمود ديوان الوزارة وصرف فيه من ماله سيائة ألف در هم فضدة فراحت عايه ولم يعوض منها در هما واحدا ، واستقر الأمير محمود على إورته في المرت على المرت ع

[ وفى ] تاسع عشريه كانت البشارة بزيادة النيل وأخذ قاع النيل ، فكان سبعة أذرع وعشرين إصبعا :

[ وفى ] ثامن عشر شهر جمادى الآخرة مسك الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس وسلم لوالى القاهرة .

### شهر رمضان

أهل بيوم الاثنين: خلع على الأمير كمشبغا الحاسكى الأشرف واسستقر فى نيابة الشام بحكم وفاة سودون الطرنطاي.

[ وفى ] سادسه – ثالث مسرى – أوفى النيل فركب السلطان وخلق المقياس وفتح فم الخليج ، وخلع على أصحاب العادات .

وفى عاشره ورد البريد مخبرا بأن أهل حلب تقاتلوا مع منطاش قتـــالا عظيا وأنهم كسروه وفر منهزما حتى عدى الفرات :

وفيه خلع على كمشبغا ناثب الشام خلعة السفر وخرج بطاب عظيم وتجمل زائســد .

[ وفى ] خامس عشره ركب السلطان من قلعة الحبل وتوجه إلى مدرسته التي أنشأها ببين القصرين فزار أباه ورجع إلى القاعة .

وفيه أنعم على الأمير تغرى بردى من يشبغا بتقدمة ألف، وأنعم بطبلخاناته على الأمير قلمطاى العثماني وأنعم على شادى خجا بإمرة عشرين:

وفيه خلع على الأمير جمال الدين محمود واستقر أستادار العالية عوضا عن ركن الدين عمر بن قايماز بحكم إفصاله واستقراره في إمرة طبلخاناه.

[ وفى ] سادس عشره خلع على بدر الدين محمود بن الطوخى واســــتقر فى وزارة دمشق عوضا عن الفخر عبد الرحمن بن مكانس، وتوجه البريد للمشق بإحضاره محتفظا عليه وعلى ولده مجــــد الدين فضل الله وعلى أخيه نصر الله

[ وفى ] ثانى عشريه ورد البريد مخبرا بأن الشام وقع فيها حريق عظم فى يوم السبت الحادى والعشرين من شعبان بجوار جامع بنى أمية ، وأن أهل (١) الشام تلف لهم مال كبير فيه .

وفى هذا الشهر تزايد الوباء فى البقر فأبيعت البقرة بعشرين بعد ماأبيعت نخمسهائة درهم ، ثم أفحش الموت فيــه حتى أبيعت البــقرة بخمسة دراهم، (۲) ولم يبق أحد يأكل لحم البقر أصلام

وفى سابع شوال رسم للسيد الشريف على بن عجلان – أمــــير مكة – بأشياء كثيرة جداً وهى : من الخيول أربعون فرسا خاصا ، ومن المماليك الأتراك عشرة مماليك ، ومن القمح ثلاثة آلاف إردب ، ومن الشعير بألف إردب ، ومن الفول كذلك ، وفرسان وجمل بقماش ذهب ، ورسم له باستخدام مائة فارس من الأتراك ويتوجه بهم صحبته إلى مكة ؟

وفى هذا اليوم قبض على تاج الدين بن سمحل وسلم إلى شاد الدواوين ليحمل مالا قرر عايه :

ف الأصل « مالا كبيرا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ رَلِّم بَيْ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) الوارد عنه فى النجوم الزاهرة ٢ / ٣٨ أنه «صاحب الزارية على الجبال تجاه باب الوزير» و وعلق المرحوم محمد رمزى عليها ، حاشية رقم ١ ، بأنه بعسد إطالته البحث عن معرفة موقع «سلمه الزاوية فى المصادر التى تحت يده « لم يمثر لهما على ما يعسرفه حقيقتها » ، وانفاراً يضا إنبا والنمر ١ /٣٧٤ \*

الظاهر لمـــا حاربه يلبغا الناصرى وصعب أمره وعزم على الفرار منه استدعى شيخ الشيوخ هذا المذكور وأعطاه خمسة آلاف دينارواتفق معه أنه نختني عنده، فاختني هو من السلطان وضيّع المــال ، فازم من هذا أن السلطان اختني عند أبي يزيد، فلما قدر الله سبحانه وتعالى بعوده إلى المماكة أرسل إليه الأمــــير الدوادار يطلب منه الخمسة آلاف دينار فقال : « تصدقتُ مها على الفقـــراء والمساكين » ، فلم يقبل السلطان منه ذلك ورسم للدوادار بإحضار المال منه ، فألح عليه فى الطلب فقال له : « أخبر السلطان بأنه يعود فى صدقته وأنى لم آخذ منه المال و ديعة » ، فلنما أعاد الحوابُ الدوادارُ على السلطان حنق حنقا شدیدا و آسرها فی نفسه کماهی عادته، وصار منتظرا متوقعا لمـــا یصدر منه ، فقدر الله أن شخصا من التجار وقف لاسلطان يشكو على شيخ الشيوخ المذكور وادعى أنه أودع عنده أحمال قماش عدتها كذا وكذا خوفا من وزن مكسها وصار يطلبها منه فلم يدفعها إليـــه ، فرسم بحضوره من خانقاه سرياقوس فتمثل بين يدىالسلطان وغريمُه إلى جانبه وسمع دعواه فاعتذر بأعذار باردة، فوثب عايه بعض الحاضرين وتكالموا فيه حتى إن بعضهم قال والسلطان يسمع : « هذا معه سحر في يده يسحر بهالسلطان » ٤ فكان ما كان من عزله وتسايمه إلى شاد الدواوين .

[ وفى ] سادس عشره أخلِع على ناصر الدين بن ليلى واستقر فى نقـــابة الحيش عوضا عن أسندمر :

[ وفى ] ثامن عشره خلع على السيد الشريف فخر الدين ناظر البيارستان واستقر فى مشيخة الشيوخ بخانقاه سرياقوس ج

[ وفى ] ( ١٤٠ ) عشريه خلع على قاضى القضاة جمال الدين محمــود العجمى واستقر ناظر الجيوش المنصورة عوضا عن كريم الدين عبد الكريم ابن عبد العزيز مضافا لمـــا بيده من قضاة القضاة الحنفية و مشيخة المدرســة الشيخونية، ولم يعهد مثل هذا في دولة من دولة الملوك الأتراك بمصر:

[ وفى ] سادس عشريه نودى بزيادة النيل ثلاثة أصابع من عشرين ذراعا ؟

[ وفى ] سابع عشريه خلع على الأمير تانى بك اليحياوى واستقرأ المسير آخور عوضا عن بكلمش العلائى ، واستقر بكلمش العلائى أمير سلاح.

[ وفى ] سلخه أشهر النداء بالقاهرة ومصرحسب المرسوم الشريف بأن ذوى العاهات : الحسنة والبرص والمحروحين الذين قطعت أيديهم بسبب السرقات مخرجون من القاهرة ومن تأخر منهم لحظة ووجد شنق بلا معاودة :

## شهر ذي القعدة

أهل بيوم الحمعة .

[ فی] ثالث عشری توت عظمت زیادة النیل فوصل إلی إثنی عشر إصبعا من عشرین .

[ وفى ] سابعه أعيد بهاء الدين البرجى إلى حسبة القاهرة عوضا عن النجم الطنبدي وخلع عليه، وأذن للنجم في الحكم عن قاضي القضاة الشافعي ٢

[ وفى ] تاسعه توجه السلطان إلى سرياقوس للصيد والقنص على العادة ؟ (١) [ وفى ] عاشره أعفوا القطعان من خروجهم من القاهرة ؟

[ وفى ] ثالث عشره حضر ناصر الدين أحمد التنسى من ثغر الإسكندرية بطلب فخلع عليه ، واستقر فى قضاة القضاة المالكية ودخل القساهرة من سرياقوس وهو لابس الحلعة :

<sup>(</sup>۱) راجع أعلاه ، س ۲ – ۸ .

[ فى ] سادس عشره قبض السلطان على ستة مماليك وهو فى سرياقوس وأودعهم الحديد صحبة والى القاهرة بسبب أنهم مسكوا صبيا فعلوا فيـــه الفاحشة حتى مات ؟

(۱) [ وفى ] ثامن عشره أنفذ أمر الله وقضاؤه فى عدة من الأمراء فقتلوا ، ومنهم : الأمير قرا دمرداش والأمير تغاى تمر نائب سيس ?

[ وفى ] خامس عشرى ذى الحجة قدم مبشرو الحاج وأخبروا بسلامة الحاج وأمنه ، وأن سلطان مكة على بن عجلان تسلمها ، وأن عدة مراكب غرقت بجدة فيها أموال لا تحصى ولا تحصر من هبوب ريح عاصف ثار عليها م

[ وفى ] سابع عشريه برز المرسوم الشريف لقاضى القضاة عمـــاد الدين (٢) أحمد الكركي الشافعي بلزوم داره ه

وفى هذه السنة ضرب الأمير محمود الأستادار فلوسا خفيفة بالإسكندرية، فصار الناس فى نكد بمعاملتها م

ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان ، خلا من قتل من الأمرا ١٥٨ ــشهاب الدين أحمد بن محمد بن على الدنيسيرى المعروف بابن العطار الأديب الشاعر الفصيح البليغ [ مات ] فى سادس عشر ربيع الآخر:

١٥٩ ــو [ مات] الشيخ شهاب الدين الدفرى أحد نواب المالكية فى الثامن من شهر ذي القعدة :



<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة ۲ / ۳۸ «ثاني عشره » .

<sup>(</sup>٢) راجع إنياء الغمر ١/٠٥٤٠

١٦٠ — وتوفى الأمير الكبير الأتابكي إينال [ بن عبد الله ] اليوسي و هومن ١٦٠ المماليك اليلبغاوية في رابع عشر حمادي الآخرة ، وكان شجاعا مهابا .

(٢٦ – وتوفى الأمر بطا [ بن عبد الله ] الطولو تمرى ، وأصله من المماليك الطاهرية برقوق فى نيابة الشام حادى عشرى المحرم بها ، وهو الذي خرج من سجن القلعة ومعه عدة من المماليك فقاتل بقيده حتى خلص ، و رقى إلى أن صار نائب الشام .

المالا في داره في الحادي والعشرين من ربيع الأول، وتولى عدة وظائف وصرف عنها، وقاسى محنا وهو أنه تنقل في الحدم في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين فأنعم عليه بتقدمة ألف بعد واقعة الأمير أسندمر إلى تاسع عشر صفر سنة تسع وستين وسبع مائة استقر رأس نوبة كبيرا ثم انتقل منها إلى أن صار أمير عبلس في خامس عشر رمضان منها، ثم نقل منها واستقر أستادارا في حادي عشر المحرم سنة إحدي وسبعين عوضا عن عامدار المحمدي ثم نني إلى صفد في ثالث شهر ربيع الآخر منها واستقر نائبها ثم أحضر إلى القاهرة بعد قايل ورسم له بإمرة مائة واستمر إلى أن دخل صفر سنة خمس وسبعين فاستقر ورسم له بإمرة مائة واستمر إلى أن دخل صفر سنة خمس وسبعين فاستقر حاجب الحجاب بالقاهرة ، ثم تخلفن و تعطل و لزم بيته حتى توفى :

 <sup>(</sup>۲) قیل إنه مات مسموما علی ید الظاهر برقوق ٠

 <sup>(</sup>٣) ف إنباء الغمر ٢/١٤٤ « تلكثمر » ، وفي النجوم الزاهرة ٢٢٩/١٢ « ملكنم » .

<sup>(</sup>ع) في الأصل «عنهم » .

 <sup>(</sup>٥) لعله يقصد بها أنه تخلف بها عن الترق .

(۱) الميرسودون الطرنطاى نائب الشام فيها فى شهر شــعبان وخلف أموالا إلى الغاية :

(۲) المدينة الصالح المجذوب المعتقد [طاحة المغربي] في المدينة بالقاهرة وكانت له جنازة حافلة اجتمع فيها عدد كبير من الأعيان والصاحاء ودفن خارج باب النصر ، وكان الملك الظاهر يعتقده اعتقادا زائدا، حتى إنه أوصى عند موته أن يدفن تحت رجليه ؟

170 ــ وتوفى الشيخ الإمام الصالح العالم الفاضل عز الدين يوسف بن محمود ابن محمد الرازى العجمى الحنى شيخ الخانقاه الركنية بيبرس وشيخ الشيخونية في ثالث عشرى المحرم ، وقد أناف على السبعين سنة :

۱۹۶۱ – و تو فی الشیخ الصالح الربانی السید الشریف عبد الرحمن بن عبید الحافی الطباطبی ندیم السلطان و جلیسه، و أصل حرفته الأذان، و تقرب عند السلطان و تمکن منه و صار الناس یعظمونه لأمرین، الأمر الأول: لصلاحه و شرفه، و الأمر الثانی لقر به من السلطان؛ حدث شمس الدین محمد بن عبد الله العمری موقع الدست قال: « کنت فی خدمة جمال الدین محمود العجمی قاضی القضاة و ناظر الحیش نرکب یوما و أنا معه إلی دار الشریف عبدالرحمن المذکور فتلقاه و أدخله إلی داره و استعظم مجیئه إلیه فبالغ محمود فی التأدب معسه و قال له: یا سیدی أنا أستغفر الله تعالی مما و قع منی ، فقال: و ما الحبر یاسیدی ؟ . قال: لما دخات البارحة إلی السلطان و جئت أنت و جلست فوقی أنفت نفسی من هذا فی سری فقلت: کیف مجلس هذا فوقی،

<sup>(</sup>۱) أورد القلقشندى : صــبح الأعشى ۲ / ۳۹۰ ، ۳۹۱ نص نســخة توقيع له بنظر الأسرى ونظر الأسوار .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف اسمه سهوا منه ٠

ومحلى فى الدولة كما قد عرفت ؟ وشق ذلك على ولم يشعر أحد من خلق الله بشىء من ذلك ، بل كان مما أحدث به نفسى ، فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم و هو يقول لى : يا محمود تستقل ابنى أن تجاس تحته ؟ فاستغفرت مما وقع منى وقد جئتك تائبا وأسألك الدعاء » ، قال : فبكى الجميع وكانت ساعة عظيمة إلى الغاية » .

۱۹۷ – وتوفى الصاحب الوزير الأديب فخر الدين عبد الوهاب بن شمس الدين محمد بن علم الدين إبراهيم بن مكانس القبطى ناظر الدولة بمصر ووزير (۱) الشام فى خامس عشر ذى الحجة، وكان مترفها رقيق الطبع كثير الذوق حسن الصوت ظريف الشكل مقبول الحاق .

۱۶۸ ــوتوفی الشیخ القاضی علاء الدین علی بن عیسی بن موسی بن عیسی ابن سلیم بن حمید الأزرق المقیری الکرکی کاتب السر فی أول شهرربیــع الآخرة ، ودفن خارج باب النصر .

179—( ٤٠ ب ) ومات الشيخ علاء الدين على بن عبد الله بن يوسف ألبيري الحلبي الفاضل الكامل الأديب ، الكاتب المنشئ الناثر ، في سابع عشر ربيع الأول مخنوقا ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) ورد هـــذا التاويخ أيضا في إنباء الغمر ۱/ ٤٤٤ ، وفي شذرات الذهب ٣٣٤/٦ ، ولكن النجوم الزاهرة ٣١/١٣ اجملته «خامس ذي الحجة» ، أنظر أيضا Wiet: Les Biographies المجوم الزاهرة ١٣١/١٣ جملته «خامس دي الحجة» ، أنظر أيضا عبد الرحن بن عبد الزاق القبطي ، وأشارت النجوم ، نفس الجزء والصفحة ، إلى أنه يسمى باسمى عبد الرحن وعبد الوهاب ،

<sup>(</sup>٢) في إنباء الغمر ١/٥٤٥ ، والنجوم الزاهرة ١٣٢/١١ « ربيع الأول » . (٣٣–١)

۱۷۰ــوتوفى الأمير الأجل عنقاء بن شطى أميرآ ل مرا ، قتله الفداوية فى رابع شهرالله الحرام .

۱۷۱ ــوتوفى الأمير قطلوبغا الصنيوى حاجب الحجاب فى أول ربيـــع الآخـــرة .

۱۷۲ ــو [ توفى ] الأمــير قطلوبغا الطقتمشي أحـــد الأمراء العشرات في عاشر صفر .

(۲) ۱۷۳ وتوفى الشيخ بدرالدين محمد بن عبد الله المنهاجي الفقيه المفنن المشهور بالزركشي الشافعي صاحب التصانيف الفائقة المفيدة والفنون الرائعة البديعة في ثالث شهر رجب .

174 وتوفى قاضى القضاة أبو عبد الله محمد الركراكى المغربي المالكى صاحب الواقعة مع منطاش فى ثالث عشر جمادى الأول ، وقد ناهز المسائة عام ، وله قوة وشهوة إلى النساء .

١٧٥ ــوتوفى الشيخ شمس الدين محمـــد بن إسماعيل أمين الملك الحلبي الحنفي الأعور أحد النواب الحنفية في رابع شوال :

١٧٦ــوتوفى الشيخ المحدث الحافظ بدرالدين محمد بن محمد بن مجـــير (٣) المعروف بابن الصائغ و ابن الشارف فى ثالث شهر ربيع الآخر:

 <sup>(</sup>۱) آل مرا بطن .ن بطون کهلان ، وأبوهم ربیمــة الذی نشأ فی آیام عماد الدین زنکی و ولده فور الدین ، وهم إخوة : فضل و ثابت و دغفل ، وقد آلت الریاسة علی طی آخراً یام الفاطمیین لمرا بن و بیمة ، انظر الفلقشندی : قلائد الجمان ، ص ۶۷ ، ۸۹ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا اللقب في ترجمته بإنباء الغمر ١ / ٨ ٤ ٤ ٠

۱۷۷ ــوتوفى الأمير الوزير الناصرى محمد بن الأمير حسام الدين لاجين الصقرى المنجكى فى ثانى عشر صفر، وكان قد نهكه المرض وطالت علتـــه وعزت أدويته :

۱۷۸-وتوفی قاضی قضاة الحنفیة بحلب محمد بن تاج الدین إبراهیم ابن شنیکی بن أیوب بن قراجا بن یوسف القیصری :

. . .



# سنة خمس وتسعين وسبعاية مرب الهجــرة

أهلت هذه السنة بيوم الأحد وهو أول المحرم .

[ فى ] ثانيه خلع على صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوى وأعيد إلى قضاة القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن العاد أحمد الكركى بحكم صرفه عنها، وكان له موكب عظيم وركب معه رفقته القضاة والدوادار وعدة من الأمراء الى الصالحية ثم إلى داره .

وفى ] تاسعه قبض على الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكر وقرر عليه أموال جزيلة محملها .

[ وفى ] حادى عشره خلع على الوزير الصاحب موفق الدين أبى الفرج واستقر فى وظيفة الوزارة وكان له يوم مشهود :

[ وفى ] ثالث عشره قدم البريد من الشام مخبر ا بوفاة نائبها الأمير كمشبغا الحاصكي الأشرفي فرسم السلطان بنيابة الشام للأمير تانى بك الحسني المعروف

<sup>(</sup>١) كان صرفه عن القضاء في السادس والعشرين من ذي الحجة من السنة المساضية ، راجع في ذلك إنباء الغمر ١/ ٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) يقصد بذلك المدرسة الصالحية النجمية .

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة ١٢ /٣٨ « ثالث المحرم » ·

بتنم أتابك العساكر بدمشق ، وجهـــز له تشريفه وتقليـــده ، ورسم بإمرته لفخرالدين إياس الحرجاوي نائب طرابلس ، ورسم لدمرداش المحمدى نائب حماة أن يستقر نائب طرابلس ورسم لآقبغا الصغير بنيابة حماة .

وفيه وصل الحبر من الحجاز بأن أميرركب الشام المسمى جنتمر التركمانى هجم المدينة الشريفة على السادة الأشراف ليأخذ منهم صقراً يصاد به وفهدا، فدافعوه مرارا فلم يقبل ذلك وقتل منهم اثنين من الشرفاء، وكادت الفتنة تشتعل لولا أن الأمير ثابت بن نعير أمير المدينة ركب في جمع كثير حتى كفوا عن القتال، وأما الشريف على بن عجلان فإنه قبض على سبعين من بني حسن عمكة.

وفيسه حضر محمد بن قارا [ التركمانى ] ومماوك نائب الشام على البريد وأخبرا بأن منطاش ونعيراً أمير العرب وابن بردغان التركمانى وابن إينسال التركمانى قدموا بعساكر هم وهم فى غاية ما يكونون من الكثرة إلى سلمية ، وأن محمد بن قارا هذا المذكور لقيهم على شيزر بالتركمان فتقاتلوا قتالا عظيما فقتل ابن بردغان وابن إينال ، وأما منطاش فإنه حلق ذقنه وشوار به حتى لا يعرف ومع ذلك عرف وجرح جرحا منكرا حتى سقط عن ظهر فرسه إلى الأرض فأدركه ابن نعر وأردفه خلف ظهره وانهزما بعد أن قتل بينهما خلائق كثيرون ، وتوجهوا برأس ابن بردغان ورأس ابن إينال إلى دمشق على رمحين فشهرا بها ثم علقا على القلعة .

[ وفى ] سلخ هذا الشهر أسفر الحاج محمد مهتار الركبخاناه عوضا عن الحاج خليل المهتار وخلع عايه .

 <sup>(</sup>۱) فى النجوم الزاهرة ۲۱/۹۳ « بزدغان » بالزين .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ﴿ رهى فى غاية ما يكون ﴾ •

[ وفى ] ثامن شهر صفر حضر البريد مخبرا بأن منطاش ونعير بن حيار وما معهما من العساكر كبسوا حماة فقاتلهم نائب حماة ونائب طرابلس قتال الموت فانكسروا لكنهم نهبوا البلد ، فلما بلغ جلبان نائب حماة هذا الأمر ركب بعساكر حلب وتوجه إلى بيوت نعير فنهب ما وصل إليه من مال وخيل وقاش وحمال وخدم ونساء وأطفال وأشعل النار فى بقية بيوته ، وأكمن له كينا لاحمال أن يبلغه الحبر فيدهمه نخيله ورجله ، فما هو إلا أن سمع بأنه نزل بيوته فجمع الحموع وقصد كبس جلبان فخرج عليه الكمين ، فقتل من العرب خلق لا يعد ولا محصى ، وقتل من عساكر حلب نحو المائة فارس وعدة من أمرائها.

[ وفى ] عاشره رسم بالإفراج عن الأمير ألطنبغا المعلم ونفيه إلى دمياط وأفرج أيضا عن قطلوبغا السيفي الذي كان حاجبا في أيام منطاش .

[ وفى ] رابع عشره ورد البريد من غزة مخبرا بوفاة نائبها يابغا الأشقر الأشـــقتمرى .

[ وفى ] تاسع عشريه خلع على الأمير قلمطاى واستقر دوادارا عوضا عن أبي يزيد محكم وفاته .

[ وفى ] رابع عشر شهر ربيع الأول خلع على ألطنبغا العثمانى ، واستقر فى نيابة غزة وسار إليها من يومه ، وأنعم على تمراز الناصرى رأس نسوبة بطبلخاناة ألطنبغا العثمانى ، وأنعم على شرف الدين موسى بن قمارى أمسير شكار بإمرة عشرة عوضا عن تمراز زيادة على إمرة عشرين بيده .

وفى هذا اليوم حصل للسلطان ضعف فى جسده وصار يتزايد فانحطت (١) قواه ، فعالحه الأطباء ، وكثر الإرجاف بموته وتصدق [ السلطان ] بمـــال

<sup>(</sup>١) فى الأصل ﴿ فَعَالِمُوهُ ﴾ •

على الفقراء والمستحقين، وفي سادس عشريه برئ من علته فاستبشر الناس بعافيته ونودي في القاهرة ومصر بالزينة وجلس السلطان للحكم بين الناس في يوم الأحد المبارك سابع عشريه على عادته فسر الناس بذلك سرورا عظيا، وأصبح من الغد فركب وشق القاهرة من باب النصر لأنه كان في نزوله مؤ على الصحراء وخرج من باب زويلة فدخل إلى بيت الأمسير الكبير أيتمش لعيادته بسبب ضعف بدنه، ثم صعد إلى القلعة فقبض على الأمير ناصر الدين محمد بن آ قبغا آص — كاشف الحيزة — بعد أن ضرب بين يديه بالمقارع، وسبب هذا ( 13 1) أنه ظلم العباد والفلاحين فشكوه إلى السلطان ففه سل به ما ذكرناه، وآخر أمره سلم إلى ابن الطبلاوى ؛ وخلع على الأمير يلبغا المحنون الأحمدي الظاهرى واستقر في كشف الوجه البحرى عوضا عن قطلوبغا المطشتمرى يحكم عزله، وخلع على قطاوبغا المذكور واستقر في كشف الحيزة على أبن آ قبغا آص.

[ وفى ] رابع شهر شعبان نقل ابن آ قبغا آص من بيت الوالى إلى بيت الأمير جمال الدين محمود الأستادار ليأخذ منه مائة ألف درهم. ثم إن جماعة من الفلاحين وأهل البلاد وقفوا للسلطان فى يوم الأحد سابعه وشكوا منه أفعالا قبيحة أوقعها فيهم من أخذ نسائهم وأولادهم وخدمهم فطلب وحاققوه على ذلك وعلى أموال اقتطعها منهم بغير حق، فضرب عند ذلك بالمقدارع ضربا مبرحا وسلم إلى والى القاهرة لتخلص منه أموال المسلمين ، فضربه الوالى مرارا بحضرة أخصامه .

[ وفى ] ثانيه أخذ قاع النيل نكان ستة أذرع وثاتى عشر إصبعا . وفى هذا اليوم أخلع على أسندمر العمري واستقر نقيب الجيوش المنصورة ، وكان والى بلبيس . [ وفى] ثانى عشريه خلع على برهان الدين إبراهيم بن نصر الله واســــتقر في قضاء القضاة الحنابلة بالديار المصرية عوضا عن والده محكم وفاته .

[ وفى ] سابع عشريه حضر عامر بن ظالم [ بن حيار ] بن مهنا ولد أخى الأمير نعير ، فقد حصل بينه وبين عمه تشاجر وغضب وصار من جملة أعدائه، فقر به السلطان وأدناه وأجلسه وخلع عليه .

وفيه ورد البريد من دمشق مخبرا بأن ولدى نعير فارقاه مغضبين منسه لقيامه بنصرة منطاش ، وحضر فى خدمتهما عدة من العربان الأكابر، واسم أحدهما أبو بكر والآخر عمر .

[وف] تاسع عشريه قدمت رسل ألقان طشتمر ملك الدست وتمثلوا بين يدى المقام الشريف وعلى يدهم كتاب يتضمن الشكر والدعاء والثناء بدوام (٢) السلطان ، فأكرمهم السلطان وأنزلهم وأحسن إليهم .

#### \* \* \* شهر رمضا**ن**

أهل بيوم السبت .

ثالثه يوم الاثنين وصل البريد منحلب مخبرا بأن الأمير جلبان نائب حلب مازال يبذل وسعه وطاقته حتى وقع بينه وبين نعير الألفة والصحبة المتزايدة وأنه وعده بالقبض على منطاش وتجهيزه إليه، وأن جلبان حلف له

<sup>(</sup>۱) واسمهما أبو بكر وعمر، و يعلل ابن حجر فى إنباء الغمر ٢/١ه ٤ جنوحهما إلى طاعة السلطان بأنهما ملا الحسرب وكرها ماكان عليه منطاش من هوج، وكان هـــذا الموقف منهما حاملا أباهما على الإذعان هو الآخرالطاعة نما دعى السلطان لإرسال خلعة الرضى عليه مع يلبغا السالمي .

 <sup>(</sup>۲) الوارد في إنباء الغمر ۱/۲ و 1 أن تمرلنك أرسل الظافر الرسل « يظهر له الرداد و بعث الكتب على لسان طقتمش خان سلطان الدست » و

ووعده بإعادة إمرة العرب إليه، فلما وثق جلبان نائب حلب من نعير بقبض منطاش جهز إليه كمشبغا شهداد شراب خاناته فى خمسة عشر فارسا ، فنزل فى بيوت نعير وعلم ماذا يروم ، فأمر عبدا من عبيده كالأسد الضرغام أن يستدعى منطاش فذاق الكأس وعرف أنه مقبوض عايه وأراد الفرار فوثب العبد فقبض عليه وأخذ بعنان فرسه وإذا بالعبيد تكاثر وا عايه فأنزلوه من ظهر الفرس وقبضوا على سيفه فأخذوه ، فخطف سكينا فضرب نفسه بها أربع ضراب فأغمى عليه حتى كاديموت، وحمل إلى كمشبغا وصحبته فرسه وأربعة ضراب فأغمى عليه حتى كاديموت، وحمل إلى كمشبغا وصحبته فرسه وأربعة إلى حلب فكان يوما مشهودا وحبس بقلعتها ، ففرح السلطان وأظهر السرور وأنعم على كمشبغا المذكور المبشر بخمسة آلاف درهم فضة وقباء مطرز ذهب ، ورسم وتوجه إلى سائر الأمراء وأعيان الدولة وبشرهم بذلك فأخلعوا عليه ، ورسم بدق البشائر بقلعة الحبل فدقت ثلاثة أيام وأشهر النداء فى القاهرة ومصر بدق البشائر بقلعة الحبل فاخت ثلاثة أيام وأشهر النداء فى القاهرة ومصر بذية البشائر بقلعة الحبل فاخت ثلاثة أيام وأشهر النداء فى القاهرة ومصر بذية البشائر بقلعة الحبل من طاش قبض عليه .

[ و في ] خامس شوال ندب الأميرطولو من على باشاه أحد الأمراء العشرات للسفر على البريد لإحضار منطاش ، فتوجه إلى حلب فعاقبه وقرره وعصره وأهلكه بالعقوبة ليقر على مال له فلم يقر بشيء فذبحه وحمل رأسه على رمح وأشهرت في حلب وسائر بلاد الشام إلى أن وصلت صحبة المذكور إلى قلعة الحبل ، وفي يوم الجمعة حادى عشريه علقت على باب القلعة ثم أخذت فوضعت على رمح وأشهر عليها النداء بمصر والقهمة مم علمة على باب زويلة بالقاهرة ، ثم وضعت وسلمت إلى أم ولده وزوجه فدفنوها في سادس عشريه ، ويوم وضعها من باب زويلة فكوا الزينة وتوجه يلبغا السالمي على البريد إلى ابن نعر .

وفى هذا الشهر هجم الفرنج بمراكبهم على ناحية نستراوة وهم [ في ] (١) أربعة غربان فسبوا ونهبوا واستمروا ثلاثة أيام .

[ وفى ] تاسع عشريه أوفى النيل ستة عشر ذراعا ويوافقه من القبطى سادس عشر مسرى ، وركب السلطان إلى المقياس وفتح الحليج على العادة، وكان له يوم مشهود :

ووصل رسل متملك دهلك وعلى يدهم هدية سنية فقبلت وهى: فيــــل وزرافة وعدة من الحوارى والخــــدام والقاش وغير ذلك من الأصناف، فأكرموا وأنزلوا فى دار أعدت لهم وقرر لهم ما يكفيهم.

[ وفى ] يوم الاثنين سادس عشر شوال برز المحمل إلى الحجاز وأميره فارس من قطلو شاه أحد الأمراء الطبلخانات، وابتدأ الناس يشرعون في عمائر كثيرة على الكبش:

[وفى ] تاسع عشره وصل رسول صاحب ماردين الملك الظاهر مجدالدين عيسى وعلى يده كتاب مضمونه أن تيمور كوركان ملك تبريز واستولى عايها وأنه أرسل إليه يستدعيه إلى بين يديه فاعتذر له أن حضوره ما يمكن لأجل مشاورة سلطان مصر فلم يلتفت إلى هذا القول وقال: « ليس سلطان مصر أنم داخلون فى حكمه حتى تشاوروه » ، وأنه جهز إليه بخلعة يلبسها نائبا عنه وبسكة عليها اسمه تنقش بها الدراهم والدنانير ، وأمره أن يدعى له على المنابر « فاذا يكون الأمر وقد التجأت إليك وعولت أمرى على الله ثم عليك ؟ » .

<sup>(</sup>١) راجع إنباء الغمر ١ / ٤ ه ٤ -

 <sup>(</sup>۲) الوارد في التوفيقات الإلهامية ص٩٨ ٣ وتقو يم النيل ١ /١٩٦ أن غاية الفيضان بلغت ١٧ ذراعا
 وحشرين قيراطا ، ويستقاد أيضا أن أول شوال من هذه السنة يوافقه ١٧ مسرى بما لا يتفق وماهو
 وارد بالمستن .

وفيه وصل رسول متملك بسطام مخبرا بأن تيمورلنك قتل شاه منصور متملك شيراز وأرسل برأسه إلى بغداد وأرسل صحبتها السكة والحلعة للسلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد فسا ساعه إلا أن لبس الحلعة وضرب السكة والحطبة باسمه « وما لى حياة أفعلها ولا لى أحد إلا الله تعالى ثم ( ٤١ ب ) السلطان » .

ثم إن تيمور لنلك تملك بغداد في يوم السبت حادي عشريه ، وسببه أن سلطان أحمد بن أويس كان بالغ فى إتلاف مهج أمرائه وكذا فى ظلم الرعية ، وغرق في محر المعاصي وارتكاب المحظور ، فكاتب أهل بغداد تيمور بعد أن استولى على تبريز يحسنون له بغداد و يحببون له أخذها بل و محثونه على ذلك ، ويصفون له ما يقاسونه من سلطانهم ، فقدم عليهم [ تيمور ] بعساكر كالظلام الأسود وعَدد وعُدد لا تحصى ولا تحصر ، حتى وصل إلى الدربند ، وبينها وبين بغداد مسيرة يومين، فبلغ ذلك ابن أويس فأرسل إلَيْهُ الشيخ نور الدين الخراسانى يسأله فى الكف عنهم ، وأن ابن أويس نائبه وبجهز له ما اختار من الأموال ، فتلقـــاه بالإكرام والاحترام وقال له : « لأجلك ما بقيت أنزل ببغداد » ورجع ، فأرســـل نور الدين إلى ابن أويس كتبه بالبشارة وأخبره بما وقع مفصلا فسر بذلك ؛ وقد أظهر تيمور خلاف ما أبطن وذلك أنه سار إلى بغداد من طريق أخرى غبر الطريق التي حضر إليه منها الشيخ نور الدين الحراساني ، فلم يستيقظ سلطان أحمد بن أويس إلا وتيمور لنك قد وصل ذلك ابن أويس ورسم بقطع الحسر ورحل ليلة السبت بأمواله وأولاده وقت السحر وترك بغداد فدخلها تيمور واستولى عليها وعلى أموالها ، وجهز ولده

<sup>(</sup>۱) يىنى الى تيمور .

فى إثر ابن أويس فى جموع عظيمة فالحقه بالحلة فأخذ ماله وهتك حرمه وقتل غالب من معه وأسر ، ولم ينج إلا ابن أويس فى عدد قايل وهم حفاة عراة ، فتوجهوا إلى حلب وتلاحق بهم من بتى من أتباعهم .

[ وفى ] ليلة الجمعة عشاء الآخرة عشريه أول توت القبطى أمطرت السماء بالقاهرة مطرا غزيرا كثيرا زائدا حتى صار الناس يخوضون فى الميساه إلى ركبهم وهدمت منه دور كثيرة ولم يعهد مثل هذا المطر بمصر .

[ وفى ] يوم الحميس ثالث شهر ذى القعدة قدم البريد من البلاد الشامية مخبر ا بأن تيمور لنك تملك بغداد .

[وف] رابعه قدم البريد مخبرا بأن سلطان أحمد بن أويس مقيم على الرحبة في نحو ثلاثمائة فارس ، وحضر [السبريد] من ابن أويس بكتاب للسلطان مضمونه: «إنه من جملة مماليك السلطان ومن المحسوبين عليه ويسأل الصدقات الشريفة في شمول نظره والوصية عليه إلى أن يتمثل بن يدى المواقف الشريفة» ، فأعيد جوابه بما يرومه، وكتب للأمير نعير بإكرامه واحترامه والقيام بمسا يليق به من الحدمة والعايق والضيافة، فعندما وصل كتاب السلطان إلى الأمير نعير توجه إليه ، وعندما وقع نظر سلطان أحمد بن أويس على نعير نزل عن فرسه هو ومن في خدمته، وقبسل الأرض بين يديه وحمله إلى بيوته فأضافه وأكرمه غاية الإكرام وبالغ في خدمته ، ثم سيره إلى حلب وفي خدمته أحمد ابن شكر في نحو من ألني فارس ، فلمسا دخل إلى حلب خرج للقائه نائبها الذي هو الأمير جلبان وأنزله بالميسدان ورتب له ما يليق به ويكفيه وزيادة

<sup>(</sup>١) يتفق هذا التاريخ مع ما ورد فى التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) حين نزل أحمد بن أويس على الرحبة أكرمه نميروأنزله فى بيوته، واجع إنباء النمر ٤٥٣/١٠٠

من الضيافات والعليق وأمثال ذلك ، وكتب مطالعته للمواقف الشريفسة بمضمون ذلك ومن جملتها أنه تشفع فى الأمير نعير – فإنه ضمن له إعادة . الإمرة وفى أحمد بن شكر .

[ وفى ] رابع عشريه ركب السلطان من قلعة الجبل فتوجه إلى مطعـــم الطيور وأقام يسيرا ثم شق القاهرة وصعد إلى القلعة .

[ وفى ] سادس عشريه سار الأمير أزدمر على البريد ليحضر بابن أويس : وفى هذا اليوم سُلم الصاحب تاج الدين إلى الوالى فبالغ فى ضربه بالمقارع حتى صار دمه كالمياه فى ثوبه متلطخا به وأهانه إهانة زائدة حتى إنه صار راكبا حمارا وفى رقبته الحديد وأثوابه ملطخة بدم نفسه و هو مرمى على قوارع الطريق وعلى دور الأكابر ليقترض منهم مايسد به ما طلب منه فى همذه المصادرة ، وكل ذلك فى وسط النهار ، فسبحان الحليم الستار .

وفيه وصل رسل أبي يزيد بن عمان ملك الروم صحبة الأمير حسام الدين حسن الكجكلي، وعلى يد الرسول كتاب يتضمن الدعاء والشكر والثناء على السلطان وأنه ضعيف، ويسأل الصدقات الشريفة أن يجهز إليه طبيب حاذق على أن يكون على يده الشفاء، وصحبتهم هدية سنية من جملتها باز أبيض

غريب الشكل ، فندب السلطان الطبيب شمس الدين محمد بن صغير إلى سفرة لابن عثمان وأنعم عليه بما يكفيه ، وجهز معه من الأدوية والعقاقير أشياء كشرة .

ووردت الأخبار عن تيموركوركان أنه لما تملك بغداد ظلم أهلها وأفحش فى ظلمهم ، وأنه صادرهم ثلاث مرات وفى كل مرة يأخذ منهــــم ألف تومان وخمس مائة تومان ؛ والتومان عبارة عن ثلاثين ألف دينار مراقبة وحملة ذلك مائة ألف ألف وخمسهائة ألف وثلاثون ألف ألف دينار، ولمسا صفاهم وأيس من أخذ مالهم صار يعاقبهم بأنواع العقاب الألم الشديد لعنـــه الله وأخزاه ؛ فمن حملة عقوبته لهم أن صار يشويهم على الناركما يشوى الطائر الأوز أو الطائر الدجاج ، وسلبهم أموالهم حتى صاروا يخرجون فيلتقطون من الطريق الخرق ليستروا بها عوراتهم ؛ ثم أرسل ولده إلى الحلة فأوقع فيهم السيف يوما وليلة ، وأشعل النار فيها حتى صارت كوما ، وعُد من قتـــل فى عقوبته من أهل بغداد فكانوا ثلاثة آلاف نفس، ثم إن تيمور ــ لعنـــه الله ــ أرسل من بغـــداد العساكر إلى جهة البصرة فالتقوا بالأمير صالح بن خولان فتحاربوا معه فكسرهم وقتل منهم خلقا كثيرا ، وأسر ابن تيمور ، فجهز إليه عسكرا كثيفا إلى الرحبة فظفر بهم صالح أيضا وكسرهم ، ولله الحمد والشكر على ذلك .

وفيه وصل الحبر من مكة المشرفة أن جماز بن هبة حضر إلى المدينة الشريفة فقاتله ابن عمه الشريف – ثابت بن نعير – فقتل بينهما جمع كثير، وإلى الله المصدر .

## شهر ذي القعدة

[ فی ] مستهله : أفرج عن الصاحب ابن أبی شاکر (۲۶۲) و توجه إلی داره فخدمه المباشرون والأعيان ، وقرر له من اللحم والخبز والمعلوم مايكفيه على جهات الدولة كما هي العادة عندهم .

[ وفى ] سادس عشره ركب السلطان بعسكره وتوجه إلى سرياقوس الصيد الكراكى والغزلان وما أشبه ذلك من الحيوانات ، فوصل البريد مخبرا أن الأمير يونس نائب الكرك ركب فى عشرة مماليك وخرج ليأخذ أغناما من العشير ، فلما أراد أخذها واحتاط على عشرة منها وثب عليه العشران فإنه كان قد خرج إليهم بغير عسكر فقتاوه وأخذوا خيوله وخيول مماليكه بعد أن أطلقوهم عراة .

[ وفى ] ثامن عشره برز المرسوم الشريف لتنكز باى العبانى بإمرة حلب ورسم له أن يقيم بها فخرج من فوره .

[ وفى ] خامس عشريه قدم مبشرو الحاج وأخبروا بالسلامة والأمن، وأن السنة لم يحج أحد من أهل العراق.

[ وفى ] تاسع عشريه أشهر النداء بالقاهرة ومصر وضواحيهما بتجهيز الناس للسفرلأجل قتال الخارجى الذى هوتيمورلنك فإنه قاصد أخذ البلاد وقتل العباد وسبى الحريم وقتل الأطفال وإحراق الديار، فصرخ الناس واشتد بكاؤهم وكثر إرجافهم وكان يوما شنيعا فظيعا .

وفى هذا اليوم وصل خبر من القدس الشريف هو أن أربعة من الرهبان النصارىبرزوا بمدينة القدس وصاروا يجهرون بطلب العلماء والفقهاءللمناظرة

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ فحدموه ﴾ •

فاجتمع الناس لهم فصاروا يصرحون جهرا بسوء المقال من ذم المسلمين والملة الإسلامية ويز درون القائم بها ، ويز عمون ــ لعنهم الله ــ أنه كذابوساحر ومجنون ثم يقولون : « الحق دين عيسى » ، فعند ذلك أمروا بالإسلام فامتنعوا وأصروا على ما قالوا به ، فقتلوا شر قتلة ثم حرقوا بالناروكان لهم يوم مشهود.

# \* \* \* \* ذكر من توفى هذا العام من الأعيان

١٧٩ــالصارم إبراهيم بن الأميرطتشتمر الدوادار، توفى فى خامس شهر رمضان بثغر الإسكندرية .

۱۸۰—والقاضي شهاب الدين أحمدبن الضياء محمد بن إبراهيم المنساوي (۲) (۱) الشافعي، أحد نواب الشافعي وشيخ الجاولية، كانت وفاته في ثامن عشري (۳). ربيع الآخرة.

١٨١ ـــشهاب الدين أحمد بن محمدبن مخلوف الحنفي نقيب قضاة القضاة الشافعية ، توفى في العشرين من شهر رجب .

(١٨٢ – زين الدين أبوبكر بن عثمان بن العجمى الأديب الشاعر الحبيد، المنشئ الكاتب الذكى ، [كانت] وفاته سادس عشر ذى الحجة .

<sup>(</sup>١) القاضي الشافعي المقصود هو ابن عمه صدرالدين .

<sup>(</sup>٣) الخانقاه الجاولية من إنشاء الأمير سهنجر الجاولى سنة ٧٢٣ وتقع على جبهل يشكر بجوار مناظر الكبش فيا بين مصر والقاهرة وعمل بها درسا وصوفية ، كما أقام بجوارها دارا لنفسه ، وكان سنجر ولوعا بإقامة المبانى الرائمة فله بقهزة جامع وحمام ومارستان ، وله بالخليل جامع ، وبقاقون خان ومثله فى وسلان وفي بيسان ، انظر الخطط للقريزى ٣٧٩/٢ ، ٤ ،

(۱۸۳ ـــ الأمير الأجل زين الدين أبويزيد بن مراد الخازن دوادار السلطان، (۲) كان له خير للفقراء وإحسان، توفى فى سابع جمادى الآخرة وكان بينه وبين السلطان محبة ومودة لاسيا فى غيبته فى قضية الناصرى فحضر السلطان جنازته وصلى عليه.

۱۸٤ ــ وتوفى الحاج صبيح الغواص مهتار الطشطخاناه، وكان مقربا عند السلطان فى ثامن عشرى ربيع الآخرة .

۱۸۵ – وتوفی الوزیر الصاحب شمس الدین أبوالفرج عبد الله المقسی (۳)
فی رابع شهر شعبان ، وله من المحاسن – وإن كان قبطیا – الحامع الذی أنشأه علی الحلیج وقررفیه الحطبة والإمام والأیتام وغیر ذلك من أنواع القدرب، (٤)
ودفن فیه ویكفیه .

۱۸۹ ــ ومات علم الدين عبـــد الله بن الصاحب كريم الدين أبي شاكر ابن الغنام ناظر البيوتات في ثامن شهر ربيع الأول .

۱۸۷ ــ وتوفى الأمير قطلوبغا الأسنقجاوى المشهور أبودرقة كاشف الوجه البحرى ، وكان له شجاعة ومخاطرات .

<sup>(</sup>١) انظر النجوم الزاهرة ١٢/١٣٥٠

 <sup>(</sup>۲) فى النجوم الزاهرة ۱۲/ ۱۳۵ « رابع » الشهر ، أما إنباء الغمر ۱/۲۸ فقسد جعلت وفاته
 ف رجب من هذه السنة .

<sup>(</sup>٣) أشىء جامع المقس أيام الدولة العاطميسة فى مصر زمن الحساكم بأمر الله وهو على شاطىء النيل ، وقد أقام صلاح الدين الأيوبي إلى جواره برجاكبيرا عرف بقلمسة المقس وذلك بعناية بهاء الدين قراقوش الأسدى ، لكن حدث فى سسنة ، ٧٧ ه أن قام الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى بهدم القلمة وجعل مكانها جنينة فأشاعت العامة أنه وجد ما لاكثيرا نحبوء اعمر المسجد منه ، ومن ثم أطلقوا عليه جام المقس ، أظار الخطط ٢/٢٨ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أي في الجامع .

۱۸۸ ــ وتوفى الشيخ صلاح الدين محمـــد [ بن الأعمى] الحنبلى الضرير فى ليلة الأربعاء سادس ربيع الآخرة وكان مستحضرا أصول مذهبه وفروعه .

(۲) حمات الأمير محمد بن آ قبغا آص شاد الدواوين وهو من بيت كبير من الإمارة ، توفى فى أيام الملك الأشرف شعبان فى حياة أبيه إلى أن أنعم عايه بإمرة طبلخاناه ، ثم إنه تجاهر بالمعاصى والمنكرات فسخط عليمه أبوه فخر جت عنه الإمرة وصار معطلا فعق أباه ونقل عنه أمور فظيعة شنيعة فى عقوقه لأبيه نعوذ بالله منها ، ثم إنه سافر إلى اليمن ورجع إلى القاهرة فولى شاد الدواوين ، وأضيف له إمرة عشرة ، ثم عوقب عقوبة عظيمة ، وكان من شرار خلق الله و من مساوئ الدهر [مات] فى يوم الأربعاء ثامن عشرى شوال.

۱۹۰ ــ وتوفى الأمير ناصر الدين محمـــد بن أشقتمر الخوارزمى والى قطيا (٤) ووالده ، ومستر اح منهما .

۱۹۱ - وتوفى شيخ الحدام بالحرم الشريف النبوى - على ساكنه أفضل الصلاة والسلام - المسمى بمقبل الطواشى الرومى وهو من خدام الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن محمد بن قلاوون ، وكان جـداره وترقى في الحدم وصار من أخصاء الأمير شيخون العمرى حتى توفى ، وخدم السلطان الملك الناصر حسن وجاور بالمـدينة الشريفة وأقام بها وصار نائبا عن افتخار

 <sup>(</sup>۲) سمنه النجوم الزاهرة ۲ ۱۳٦/۱ بحمد بن الأمير علاء الدين آنبغا آص ، أما الإنباء ١٩٦٤
 فسمته « بمحمد بن محمد بن آنبغا آس » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ مقوه ﴾ •

<sup>(</sup>٤) أى أن والده توفى في هذه السنة أيضا •

(۱) الدين الطواشي ياقوت الرسولي الحاز ندار الماكي الناصري شيخ الحدام إلى أن توفي فاستقر في وظيفته ، وكان رجلا صالحا ساكنا .

۱۹۲ – وتوفى قاضى القضاة ناصرالدين أبو الفتح نصرالله بن أحمد ابن محمد بن أبى الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكنانى العسقلانى الحنبلى فى ليلة الأربعاء حادى عشرى شهر شعبان ، وكان من خيار عصره وفضلائهم مع الدين المتين والطريق المبين والعلم واليقين ، رحمه الله .

۱۹۳ ــ و [ توفى] الشيخ نجم الدين محمد بن جماعة خطيب القدس فى يوم (٣) الأربعاء تاسع ذى القعدة وكانت له جنازة حافلة .

۱۹۶ – وماتسعد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن النجيب أبي الفضائل القبطى الميمونى كاتب العرب ومباشر ديوان الجيوش وكان عاقلا يظهر محبة أهل العلم وإكرامهم .



<sup>(</sup>١) ذكرت الدرر الكامنة ٩٧٩/٥ أنه كان مواظبا على سماع الحديث وملازمة الصــلاة ولم يتناول أجرخدمته فى قلعة الجبل إلا من الجزية تورعا .

<sup>(</sup>۲) خلت إنباء الغمسر ۱/ ه ۶ و والدرر الكامنة ه/۶۹ ۲۹ وشد ذرات الذهب ۳۳۶/۳ من تحديد يوم وفاته ، ولكن الإنباء نقلت عن الفاضى تتى الدين الزبيرى أنه مات يوم النصف من شعبان . (۳) يستفاد من إنهاء الغمر ۲۳/۱ ٤ ، والمسلوك ، أن وفاته ودفنه كانا بالقاهرة لا بالقدس .

## سنة ست وتسعين وسبعاية

\* \* \*

( ٤٢ ب) أهل شهر الله المحرم بيوم الحميس والسلطان الملك الظـــاهر بعساكره فى قصور سرياقوس للصيد والقنص إلى رابعه رجع إلى القلعـــة فى موكب جسيم فكانت مدة إقامته بسرياقوس ثمانية عشر يوما .

[ وفى ] سادسه غضب السلطان على الأمير فرج شاد الدواوين وقبض عليه وألزم أن يحمل مالا للذخيرة .

[ وفى ] ثامنه رضى السلطان على الأمير فرج شاد الدواوين وأخلع عليه باستقراره على عادته .

[ وفى ] تاسعه ركب السلطان من قلعة الجبل إلى بحرالنيل فعدى منه الله بر الحزة فتصيد وأكل وشرب وعاد فى يومه .

[ وفى ] عاشره و صل الحاج محمد وزير متملك ماردين على البريد مخبراً بأن الأكراد انضموا إلى تيمور و صاروا من أتباعه وانقادوا له .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل ﴿ الاثنين ﴾ وقد أثبتنا ما بالمتى بعد مراجعة التوفيقات الإلهامية ص ٣٩٨ ›
 و يؤيد هذا ما جاء فى ص ٣٧٤ س ٢ من أن أول صفر كان السبت ،

[ و في ] حادى عشره برز المرسوم الشريف بإخراج الأمير قنقباى إلى القدس منفيا فخرج من فوره.

[ وفى ] ثانى عشره ركب السلطان وتوجه إلى النيل فعدا منه إلى الجيزة فتصيد وأكل وشرب وعاد من يومه إلى القلعة .

[ وفى ] ثانى عشره ركب السلطان فتوجه إلى المطــرية فأكل وشرب وانشرح وعاد إلى قلعته .

[ وفى ] ثامن عشره ركب بعساكره إلى النيل فعدا إلى الجيزة فتصيد وأقام مها وبات [ بعيدا ؟ ] عن القاعة بها وعاد من الغد .

وفى هذا اليوم خلع على خايل الجشاري واستقر فى ولاية قطيا عوضاً [عن] أحمد الأرغوني محكم عزله .

[ وفى] خامس عشريه ركب السلطان إلى المطرية فتصيد وعاد من يومه ثم أصبح فى سادس عشريه فركب وتوجه إلى الجيزة فأقام بها يومين يتصيد وعاد فى ثامن عشريه ، وحضر البريد برسل تيمور لنك فى غيبة السلطان وعلى يدهم هدية ثم أخبر وا بأنه أخد من حدود المماكة بلادا وقتل منهم خلقا ، فلما كان ساخ الشهر قدمت رسل تيمور الهدية وهى : تسعة مماليك وتسع جوار وغير ذلك من الفرو والصوف والمخمل ، فعر ضوا المماليك [ التسعة ] فإذا فيهم مملوك واحد والثمانية : واحد ولد وزير بغداد ، والآخر ولد قيها ، والآخر ابن تحسبها والآخر ابن أميرها والآخر ابن تاجر فيها ، والآخر ابن واليها ، والآخر ابن كاتبها ، والآخر ابن شيخ كبير من مشايخها ، فلما تحقق السلطان ذلك أطلقهم إلى حال سبياهم وأحسن إليهم ، وربى ولد فلما تحقق السلطان ذلك أطلقهم إلى حال سبياهم وأحسن إليهم ، وربى ولد القاضي وألبسه بزى القضاة وكذا ولد المحتسب .

### شهر صـفر

أهل بيوم السبت : فيه عرض الأمير سودون النائب أجناد الحلقـــة ثم تركهــــم .

[وفى] ثالثه ركب السلطان فتوجه إلى بركة الحاج فتصيد وعاد إلى القلعة .

[وفى] خامسه عرض الأمير قلمطاى الدوادار أجناد الحلقة عوضا عن الأمير سودون النائب ولكن العرض [كان] ببيت الأمير سودون المذكور ورسم لهم بالسفر لمحاربة تيمور كوركان واستمر العرض فى كل أسبوع أربعة أيام: السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء.

[ وفى ] سادسه ركب السلطان وتوجه إلى بركة الحاج فتصيد وعاد فدخل القاهرة من باب القنطرة وشق البلد إلى أن خرج من باب زويلة فصعد إلى القلعة .

[ وفى ] ثامنه ركب وتوجه إلى الجيزة فتصيد وأقام بها إلى عاشره فعاد إلى القلعة .

[ وفى ] ثالث عشره ركب وتوجه إلى البركة وعاد من يومه .

[وفى] سابع عشره ركب وتوجه إلى الجيزة فأقام بها يتصيد إلى تاسع عشره عاد إلى القلعة .

[ وفى ] ثانى عشريه ركب وتوجه إلى البركة فأقام بها يتصيد إلى رابع عشريه عاد إلى القلعة .

[وفى]خامسعشريه خرج أستادار الصحبةوالمطبخ والاحتياج والأغنام والأوز والدجاج والسكر والحلوى والفواكه وما أشبه ذلك للقداء سلطان أحمد بن أويس صاحب بغداد .

وفيه خلع على زين الدين حبيب موقع الدست واستقر فى نظر الخزانة عوضا عن المليجى محكم صرفه عنها .

[ وفى ] تاسع عشريه ركب السلطان وتوجه إلى الجيزة فأقام يتصيد بها إلى ثالث ربيع الأول .

[ وفى] خامسه كان المولد النبوى وعمله الساطان على العادة، واجتمع فيه الأمراء وأعيان المماكة والقراء ومد السماط المعظم ثم المشروب المايح.

[ وفى ] سابعه ركب السلطان إلى بركة الحاج فتصيد وعاد من يومه .

[ وفى ] حادى عشره كمل عرض أجناد الحلقة .

[ وفى ] ثانى عشره أشهر النداء بالقاهرة ومصر لأجناد الحاقة : « من عرض على النائب فليعرض على الساطان يوم الاثنين ويوم الخميس ».

وفى هذا اليوم فتح الأمراء شونهم وأخرجوا القمح ليعمل بقسماطا لأجل الســـفر .

[ وفى ] ثالث عشريه قدم البريد مخبراً بأن تيمور ملك قلعة تكريت ، واستولى على ما فيها وقتل من بها .

وفيه أذن السلطان لعدة من الأمراء والعسكر بملاقاة ألقان غياث الدين أحمد بن أويس :

[ وفى ] سابع عشريه ركب السلطان بعساكره للقاء غياث الدين أحمد ابن أويس فوصل إلى مطعم الطيور فجلس فيه حتى دنا ابن أويس، فلما رآى السلطان نزل عن جواده ومشى خطوات عديدة، فمشى إليه الأمسير بتخاص حاجب الحجاب ومن حضرمع السلطان من الأمراء وسلموا عليسه

وصار الأمير بتخاص يعلمه باسم كل أمير ووظيفته ومنزلته وهم يقبلون يده حتى أتاه الأمىر أحمد بن يلبغا فقال له الأمىر بتخاص : « هذا ابن أســـتاذ السلطان » فضمه [ ابن أويس ] إلى صدره ولم يمكنه من تقبيل يده ، ثم أتى بعده الأمبر بكلمش – أمبر سلاح – فعانقه ، ثم الأمبر أيتمش رأس نوبة ففعل به كما فعل ببكلمش ثم الأمىر سودون النائب ففعل به مثل أيتمش، ثم الأمر كمشبغا الحموى الأتابك فعانقه ، وفرغ من سلامه مع الأمراء، فنهض السلطان عند ذلك قائمًا فنزل عن المسطبة – (١٤٣) وصار ماشيا للقائه نحواً من عشرين خطوة ــ فأسرع ابن أويس في مشيه حتى التقيا ، فانكب ابن أويس على يد السلطان ليقبلها فما مكنهمن ذلك وتعانقا وهو يبكي ساعة طويلة ثم مشيا ويده في يد السلطان وهو يعـــده بكل مايؤمله ويرتجيه من عوده إلى مملكته حتى صعدا إلى المسطبة فجلسا على المقعد من غير أن بجلس الساطان على الكرسي ، فصارا يتحادثان زمنا طويلا، ثم أبى بقباء حرير بنفسجي بفرو قاقم بطــرز زركش عريض ، فأفيض على ابن أويس؛ وقدم له من الحيول الخاص فرسا بسرج ذهب وقماش زركش وسلسلة ذهب ، فركبه من موضع مركب السلطان ، ثم إن السلطان ركب بعده وسارا متحاذيين والعساكر والأمراء وأعيـــان المماكة والمباشر ون ميمنة وميسرة إلى أن وصلا قريب القلعة ، والحلق قـــد خرجوا لروئيتـــه حتى البنت في خــــدرها فكان من الأيام المشـــهودة ، وترجل العسكر على العادة بين يدى السلطان وابن أويس محاذ له حتى وصلا إلى تحت الطبلخاناة سلم عليه السلطان وأومى لمن معه من الأمراء أن يتوجهوا في خدمته إلى الدار التي أعدت له على بركة الفيل بعد أن فرشت له من أحسن الفروش وجددت عمارتها وزخرفت بالفرش والآلات ، وتوجه سائر الأمراء في خدمتـــه حتى دخلها ومعه الأمراء ، وكان الأمـــبر محمود الأستادار

[وفى] يوم الحميس كانت الحدمة بالإيوان المسمى بدار العدل، فصعد ألقان غياث الدين أحمد بن أو يسسلطان بغداد ليشاهد الحدمة الشريفة السلطانية المصرية، ودخل من باب الحسر الذى يقال له باب السر، فجلس تجاه الأبواب وأجلس رأس الميمنة فوق الأمير كشبغا الحموى أنابك العساكر وأميركبير، إلى أن قام القضاة الأربعة ومد الساطوقام الأمراء حرمة للساط على عادتهم [و] بهض ابن أو يس قائما مع الأمراء فأمره السلطان بالحلوس فجلس حتى انقضت خدمة الإيوان و دخل السلطان القصر فدخل معه و حضر خدمته، ثم خرج و الأمراء بين يديه حتى ركب و بين يديه جاويشيته و نقيب جيشه والأمراء في خدمته حتى وصل إلى منزله.

[ وفى ] حادى عشره ركب السلطان وإلى جانبه ابن أويس فتوجها إلى مصر وعديا من النيل إلى بر الجيزة ونزلا بالخيم السلطاني فأكلا وشربا وتصيدا .

وفى هذا اليوم قبض على الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقرى ناظر الدولة وعلى ولده تاج الدين عبد الله وتسلمهما شاد الدواوين ليخلص منهما المسال.

[وفى] رابع عشريه ورد البريد من حلب ومعه رجل من أعوان تمرلنك تترى يسمى دولات خجا مصفد بالقيود، قبض عليه سالم الذكرى وجهــزه لمولانا السلطان، وكان قدوم السلطان في هذا اليوم من صيد الحيزة به

[ وفى ] خامس عشريه عرض التترى على السلطان فسأله عن أحوال تيمور فلم يجب لابقليل ولا كثير ، فرسم لوالى القاهرة بعقوبته فعاقبه بأنواع العذاب ، فاعترف أن تيمور أرسل إلى مصر عدة جواسيس فى هيئة تجار وأعاجم ، فقبض على سبعة أنفار منهم .

وفى هذا اليوم أفرج عن ابن البقرى ناظر الدولة وولده بعد أن قرر عليهما خمسين ألف درهم فضة ، وعلى مباشرى الدولة مائة ألف درهم فضة :

[ وفى ] سلخه ورد البريد من حلب مجبرا بأن الأمسير ألطنبغا الأشرفى والأمير دقساق توجها بعساكر حلب وما والاها إلى الرها لملاقاة شاليش تيمور لنك فكسروهم وهزموهم بإذن الله بعسد أن قتلوا منهم عدداكثيرا وأسروا جماعة عظيمة ودخلوا حلب ومعهم من أسراء تمر لنك زهاء عن مائة رجل ، فسر السلطان وابن أويس والعسكر والمسلمون بذلك سرورا عظها ه

 وفى هذا اليوم رسم السلطان بالإفراج عن جميع المماليك المعتقلين ببرج القلعة فأفرج عنهم ، وكان لهم يوم من الفرح يعجب منه ولم يتأخر بالبرج غير السيد الشريف عنان ومملوك يقال له أسنبغا الحوبانى .

#### \* \* \* شهر ربيع الآخرة

أهل بيوم الثلاثاء .

يوم الحميس ثالثه صعد الأمير محمود الأستادار للقلعة وصحبته ثمانمائة حمال يحملون السلاح، فيهم ثلاثمائة حمال بثلاثمائة لبس كامل للفارس وفرسه، فشكره السلطان وأخلع عليه.

وفى هذا اليوم كان مبدؤ النفقة السلطانية فى مماليكه فأنفق فى كل واحد من مشترواته ألنى درهم فضة وفى المستخدمين ألف درهم وسبعائة ، وعددهم خسة آلاف مملوك فوصلت النفقة إلى المماليك خاصة عشرة آلاف ألف درهم فضة ، خارجا عن النفقة التى جهزت للإمراء وخارجا عما حمل من الخزائن وما جهز وصرف للإقامات .

وفى هذا اليوم وصل كتاب تيمورلنك يتضمن الإرجاف والإزعاج .

(٣٤ ب) وهذه نسخة كتاب تيمور كوركان ، لعنه الله من كل زمان ، ومبدؤه: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون، إعلموا أنا جنه الله مخلوقون من سخطه ، ومسلطون على من حل عليه غضبه ، لا نرق لشاكى ، ولا نرحم عبرة باكى ، قد نزع الله الرحمة من قلوبنا ، فالويل كل الويل لمن لم يمتثل لأمرنا ولم يكن من حزبنا وجهتنا ، قد خربنا البلاد ، وأيتمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، وأذلت لنا أعزتها ، وملكنا بالشوكة أزمتها ، فإن خيل ذلك على

السامع واستشكل ، وقال إن عليه فيه مشكل ، فقل له إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وذلك لكثرة عددنا وشدة بأسنا ، فخيولنا سوابق، ورماحنا خوارق، وأسنتنا بوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالحبال، وجيوشنا كعدد الرمال، ونحن أبطال وأقيال، وماكما لا يرام ، وجارنا لايضام، وعدتنا ببذل السؤدد مقام ، فمن سالمنا سلم، ومن حاربنا ندم ، ومن تكلم فينا بمــا لا يعلم جهل ، وأنتم فإن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا فلكم ما لنــا وعليكم ماعاينا، وإن أنتم خالفتم، وعلى بغيكم تماديتم ، فلا تلوموا إلا أنفسكم ؛ الحصون منا مع تشييدها لاتمنع ، والمدائن بشدتها لقتالنا لا ترد ولا تنفع، ودعاوً كهم علينا لا يستجاب ولا يسدمع ، وكيف يسمع الله دعاءكم وقد أكلتم الحرام، ورضعتم حميع الآثام، وأخذتم أموال الأيتام، وقبلتم الرشوة من الحكام، وأعددتم لدخول النـــار وبئس المصير : ﴿ إِنَ الذُّينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَّتَامَى ظَلَّمَا إِنْمُكَا وَكُلُونَ فَ بَطُوبُهُمْ نَارَا وسيصلون سعيرا ﴾ ، ولمـــا فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك، وقد قتلتم العلماء ، وأغضبتم رب الأرض والسهاء، وأرقتم دم الأشراف ، وهذا والله هو البغي والإسراف، فأنتم بذلك في النار خالدون، وفي غد ينادى عليكم : ﴿ فَالْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُـونِ بِمَـاكُنْمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَنْرِ الحَقُّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسَقُونَ ﴾ فأبشروا بالمذلة والهوان ، يا أهل البغيوالعدوان، وقد غلب عندكم أنَّا كفرة ، وثبت عندنا والله أنكم الكفرة الفجرة، وقد سلطنا عليكم الإله الذى له الأمور مقدرة ، والأحكام مدبرة ، فعزيزكم عندنا ذليل ، وكثركم عندنا قليل، لأنا ماكنا الأرض شرقا وغربا، وأُخذنا منها كل سفينة غصبا ، وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا برد الحواب قبل أن ينكشف الغطاء ، وتضرم الحرب نارها ، وتضع أوزارها ، وتصيركل

(١) سورة النساء ٤ : ١٠ . (٢) سورة الأحقاف ٢ ٤ : ٢٠

عين عليكم باكية ، وينادى منادى الفراق (فهل ترى لَمُهُمْ مِنْ بَاقِيةً) ، ويسمعكم صارخ الفناء بعد أن يهزكم هزا (هل تحس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ أُو تَسْمَعُ لَهُ مُ مَنْ أَحَدِ أُو تَسْمَعُ لَهُ مَ رَكْزًا) ، وقد أنصفناكم إذ راسلناكم فلا تقتلوا المرسلين كما فعاتم بالأولين ، فتخالفوا – على عادتكم – سنن الماضين ، وتعصوا رب العالمين ، فما على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد أو ضحنا لكم الكلام ، فأسرعوا برد الحواب والسلام » .

وجوابه ــ من تأليف القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى كاتب السر ــ بعد البسملة :

(قل الله مالك الملك توقي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الحبر ) ، وقد حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ، ونزغاتكم الشيطانية ، وكتابكم مخبرنا عن الحضرة الحنابية ، وسيرة الكفرالملاكية . وقولكم: إنكم مخلوقون من سخطه ومسلطون على من حل عليه غضب الله ، وأنكم لا ترقون لشاكى ، ولا ترحمون عبرة باكى ، وقد نزع الله الرحمة من قاوبكم ، فذاك من أكبر عيوبكم ، وهذه من صفات الشياطين لا من صفات السلاطين ، ويكفيكم بهذه الشهادة الكافية و بما وصفتم به أنفسكم ناهية » .

و فى نسخة أخرى :

« ويكفيكم بهذه الشهادة واعظا لكم إذا اتعظم » :

( قُلْ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولى دين ) ، فني كل كتاب لعنتم، وعلى لسان كل مرسل نعتم، وبكل قبيح وصفتم، وعند

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۹: ۹۸ •

<sup>(</sup>١) سورة الحافة ٢٩: ٨٠

<sup>(</sup>٤) سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣: ٢٦ .

تأخيركم من حين خرجتم ورعتم إنكم كافرون ، ألا لعنة الله على الكافرين ، من تمسك بالأصول لا يبالى بالفروع ، نحن المؤمنون حقا لا يداخلنا عيب ، وليس فينا ريب ، والقرآن علينا نزل ، وهو سبحانه رحيم لم يزل ، فتحققنا نزوله ، وعملنا ببركة تأويله ، فالنار لكم خلقت ، ولجلودكم أضرمت ، (إذا السهاء انفطرت ) ، ومن العجب العجاب تهديد الرتوت بالتوت والسباع بالضباع والكماة بالكراع ، نحن خيولنا برقية ، وسهامنا غربية ، وسيوفنا بمانية ولبوسنا مصرية ، وأكفنا شديدة المضارب ، وصفتنا مذكورة فى المشارق والمغارب ، إن قتلناكم فنعم البضاعة ، وإن قتلتمونا فبيننا وبين الجنة ساعة ، ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ، وحين بما أتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما أتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله فرحين عا أجر المؤمنين ) وأما قولكم : قلوبنا كالحبال وعددنا كالرمال ، فالقصاب لا يبالى بكثرة المغنم ، وكثير الحطب يكفيه قليل من الضرم ، فالقصاب لا يبالى بكثرة المغنم ، وكثير الحطب يكفيه قليل من الضرم ، فالقصاب لا يبالى بكثرة المغنم ، وكثير الحطب يكفيه قليل من الضرم ،

الفرار الفرار من الرزايا وطول البلايا ، واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية الأمنية ، إن عشنا عشنا سعداء ، وإن قتلنا متنا شهداء، (ألا إن حزب الله هم المفلحون ) أبعد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون منا طاعة ؟ لا سمع لكم ولا طاعة ، وطلبتم أن نوضح لكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء فني نظمه تركيك ، وفي ساكه يكفيك ، لو كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان : أكفر بعد إيمان (٤٤١) أم اتخدتم ربا ثانيا وطلبتم أن نكون من مزبكم (لقد جئتم شيئا إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هذا ) ، قل لكاتبك الذي رصع رسالته ووصف مقالته :

<sup>:</sup> ۱ ۰ (۲) سورة آل عمران ۳ : ۱۹۹

<sup>(</sup>۱) سورة الانفطار ۸: ۱ ·

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٨٥ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢:٩٠٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة مربع ۱۹: ۲۰:

وصل الكتاب كصرير باب، أو كطنين ذباب ، وسنكتب ما يقول : (١) (قريم العداب مدا) ، ونريه ما نقول إن شاء الله مانقول لقد لبكتم في الذي أرسلتم والسلام » .

\* \* \*

[ وفى ] سادسه عرضوا أجناد الحلقة المنصورة الذين ندبوا للسفر فوقع الاختيار منهم على أربع مائة فارس ، وعرض أيضا رأسُ نوبة : الأجناد البحرية فعين منهم مائتى فارس :

[وفى] سابعه خرجت المدورة السلطانية فنصبت بالريدانية خارج القاهرة. هذا وفى يوم الأربعاء تاسعه عقد عقد السلطان الملك على الخاتون تندى بنت حسين بن أويس ، وجملة الصداق ثلاثة آلاف دينار، وصرف كل ديناريومئذ ستة وعشرون درهما ونصف درهم ، و دخل عليها ليلة الحميس عاشره ، و عمل لها كل ماهو مليح ويطول شرحه .

[وفى] يوم الحميس عاشره ركب السلطان من القلعة ونزل من الإصطبل الى باب السلسلة ، وقد امتلأت الرميلة بالعساكر والأمراء والمماليك السلطانية والكل ملبسين آلات الحرب الكاملة، والسلطان لابس قرقلا قصير الكم ؟ والقاضى غياث الدين لابس واقف، فمر السلطان إلى باب القرافة يرمق أطلاب الأمراء ورتبهم فى صفوفهم كل عود على حده حتى أتقن الأمور وقصد زيارة قبر الإمام الحليل الشافعى محمد بن إدريس رضى الله عنه وأرضاه فزاره وصلى عنده ودعى وتصدق فى الفقراء والمساكين وتوجه من عنده إلى زيارة قبر السيدة نفيسة نفع الله ببركتها وبركة جدها فزاره وتصدق وفعل كما فعل

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹: ۷۹

 <sup>(</sup>٣) القرةل ضرب من الثياب وقبل هو ثوب بغير كمين ، وأجع لسان العرب .

عند الشافعي ورجع إلى الرميلة، ورسم للطلب السلطاني بالمسيرمن إلى الريدانية فسار في أجمل ما يكون من المهابة وأعظم ما يكون من القوة والشهامة، وأبهج ما يكون من الزهارة والنظافة والنضارة، حتى إن الجنائب التي جرت في الطلب عدتها مائتا جنيب من الحيول الحواص، وعلى كل فرس من الأساحة والذهب وأمثال ذلك مالا نهاية لوصفه، ومشى السلطان في موكب ارتجت له الأرض في طولها والعرض، وبإزائه السلطان أحمد بن أويس يتحدث معه راكبا على فرس بسرج ذهب وكنبوش زركش وسلسلة ذهب، والسلطان من الحانب الآخر كمشبغا، وأطلاب الأمراء بعد هذا الطلب بحسب السلطان من الحانب الآخر كمشبغا، والثاني قلمطاي الدوادار ثم أطلاب بقية الأمراء بحسب تقدم الإمرة على الإمرة، فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة الأمراء بحسب تقدم الذي عز أن يوجد نظيره وقد اجتمع الناس من كل مكان.

وأما السلطان [ برقوق ] وسلطان أحمد بن أويس فنز لابالمخيم بالريدانية .

[وفى] رابع عشره خلع على بدر الدين محمد بن أبى البقاء واستقرقاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية على عادته عوضا عن قاضى القضاة صدر الدين محمد المناوى بحكم صرفه عنها ، وتعصب لابن أبى البقاء جماعة من الأمراء حتى أعيد وركبوا معه من الريدانية إلى أن دخل القاهرة بالتشريف و دخل الصالحية و معه الأمير تغرى بردى من كمشبغا رأس نوبة وقلمطاي الدوادار وآ قبغا اللكاش رأس نوبة وغيرهم ، والتزم للسلطان أن يقرضه مال الأيتام فإن المناوي امتنع عن هذا الأمر وكان في أيام منطاش اتفق مثل هذا .

<sup>(</sup>١) العرقية غطاء للرأس، هذا وقد أورد لهــا .Dozy : op. cit أكثر من استعمال •

وفيه خلع على ناصر الدين محمد بن رجب بن كلفت التركماني واستقر وزير الديار المصرية عوضا عن الموفق أبي الفررج بحكم عزله . وخلع على نصر الله بن البقرى واستقر في نظر الدولة وخلع على الصاحب كريم الدين ابن الغنام واستقر في نظر البيوت ، وخلع على الصاحب علم الدين سن إبرة واستقر في استيفاء الدولة شريكا للصاحب تاج الدين عبد الرحمن بن أبي شاكر ، و دخلوا القاهرة مخلعهم :

[ وفى ] سابع عشره غضب السلطان على ركن الدين عمر بن قايماز بسبب أخيه أحمد ؟

وفى هذا اليوم أشهر النداء بحضور الأجناد البطالين إلى بيت الأمسير قلمطاى الدوادار :

[ وفى ] حادى عشريه دخل الأمير قلمطاى القــاهرة إلى داره لعرض الأجناد والبطالين بعد أن تكرر النداء مرارا والحط بأنواع الإرجافات على من تأخر منهم عن العرض ، فاجتمع عدتهم نحو الحمسمائة فكتبوا أسماءهم ثم أمروهم بإحضارسيوفهم وتراكيشهم وسهامهم فتوجهوا ليحضروا ذلك طمعا فى قبض النفقة ، فوقعت الحوطة عليهم من والى القاهرة وكان العلم عنده، وعمل لهم قيودا حديدا ليقيدوا بها فقيد منهم نحو ثلا ثمائة وأنهزم الباق

وجرح خلق كثير وقتل ثلاثة أنفس وتسلمهم والى القاهرة فسجنهم بخزانة شائل ، وكان يوما عبوسا مهولا لعظم هيبة من قبض عليهم وهم فى القيود والأغلال والسلاسل يسحبون بها ، وأولادهم ونساؤهم وأقاربهم يصرخون ويبكون :

وفيه و صل ولد الأمير نعير مخبر ا بأن والده تملك بغداد وأقام الحطبة بها باسم السلطان و ضرب السكة أيضا باسمه و على يده محاضر بذلك، فأخلع السلطان عليه تشريفا خاصا :

وفى هذا اليوم رسم بالإفراج عن الأمير ألطنبغا المعلم وإحضاره من ثغر دمياط . وخلع فى هــــذا اليوم على الأميرسودون النائب ورسم له بالإقامة عصـــر :

(٤٤ ب) وفي هذا اليوم خلع على عدة من التجار الأكابر الكارمية بسبب أن السلطان اقترض منهم ألف ألف درهم ، وهم : برهان الدين إبراهيم المحلى وشهاب الدين أحمد بن محمد بن مسلم ، و نور الدين على بن الحروبي ؟

وفيه رسم بالإفراج عن الأمير قنقباي وإحضاره من القدس إلى غزة، وأمروا مباشريه بتكفية يرقه واحتياجه بم

[وفى] ثانى عشريه رسم السلطان للأمير محمود الأستادار بالنظر فى حال البطالين ، فعرضهم ابن الطبلاوى وأحضرهم من خزانة شائل إلى بيتــه فأفرج عن مائتين منهم ؟

[وفى] ثالث عشريه رحل السلطان عن الريدانية وسارت العسا كرفضبطت عدة الجال التي فرقها السلطان في المماليك فبلغت أربعة آلاف جمل ، وأما الحيول فألف فرس وخمسائة فرس ، وهذا في المماليك خاصة خارجا عن

الأمراء وغيرهم . ومن جملة ما حمل مع السلطان خمسة قناطير من العاج لأجل لعب الشطرنج ، وسبب ذلك أن السلطان كلما لعب الشطرنج أخذه أصحاب النوبة فيحتاج إلى تجديد غيره .

وفى ] سابع عشريه قدم البريد بقتلى بنى عيسى فوسطوا على باب خزانة شائل وعدتهم أحد وعشرون رجلا .

و فيه قتل الشريف العنابي .

وفيه وصل البريد مخبرا بصحة السلطان وعساكره ، وعلى يده مشال (۲۶) شريف بطلب بدر الدين محمد الكلستانى فأرجف غاية الإرجاف وخرج من وقته ، وسبب خوفه أنه كان من أخصاء الأمير ألطنبغا الجوبانى فجاءه من اللطف ما لم يخطر له بخاطر كما سنذكره إن شاء الله .

[ وفى ] يوم الأحد ثانى عشر جمادى الأول سافر الأمير محمود الأستادار بالخزائن الشريفة إلى الملك الظاهر .

[ وفى ] ثانى عشريه خلع على الأمير ألطنبغا المعلم واستقر فى نيابة طرابلس ، وخلع على قردم الحسنى واستقر نائب القدس ، وأما قنقباي الأحمدي فاستعنى من الإمرة .

[ وفى ] ثالث عشريه و صل إلى الشام رسل طقتمش خان متملك كرسى أزبك خان ببلاد القفجق و على يدهم كتاب مضمونه أنه منحزب السلطان وأعوانه ، وأنه يكون معه على محاربة تيمور لنك .

<sup>(</sup>۱) الوارد فى قلائد العقيان أن بنى عيسى كانوا أكثر القبائل العربيـــة انتشارا فى كل النواحى ، وأن الامرة فى أيام برقوق صارت لنعير بن حيار .

۲) < محود > في النجوم الزاهرة ٢ / ٢٧ .

(۱) [ وفى ] ثامن عشريه ورد البريد من الشام مخبرا بأن السلطان دخلها فى العشرين منه ووصــل الخبر بأن تيمور رجع لبلاده فسر الناس بذلك، ودقت البشائر بقلعة الحبل :

وفى هذا اليوم دخل القاهرة قصاد ابن عثمان صاحب الروم بم

[ وفى ] سابع عشر شهر رجب توجهت العساكر من الشام إلى حاب وفيهم الأمير كمشبغا الأتابك والأمير بكلمش أمير سلاح وأحمد بن يلبغا وبيرس ابن أخت السلطان ونائب صفد ونائب غزة :

وفى هذا اليوم حضر الأميرسالم الذكرى وتمثل لدى المواقف الشريفـــة فأخلع عايه:

[ وفى] سلخه قدم الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإســـلام سراج الدين عمر البلقيني قاضى العسكر من الشام إلى القاهرة وأخبر بسلامة السلطان وعسكره وأن والده نزل له عن عدة وظائف وهي تدريس الخشابية بالحامع العمروي بمصرومشيخة التفسير والميعاد بالمدرسة الظاهرية المستجدة، وأن والده مقيم مع السلطان في غاية الصحة والسلامة ؟

وفيه كبس موسى بن طى والى البهنسا على سفط ميدون فقتله العرب بها واستقر عوضه إبراهيم الشهابي وخلع عليه بم

\* \* \*

[ وفى] يوم الاثنين أول شــهر شعبان سار القان غياث الدين أحمـــد ابن أويس من الشام إلى بغداد بعد أن جهزه الساطان بحيث إنه لم يتأخر عنه حميع ما فى قصده من كل شىء، وعندما وادعه خلع عايه بأطلسين وسيف

<sup>(</sup>۱) يستفاد من إنباء الغمر ۱/ ۷۰ أن السلطان قدمت عليه حوهو بدمشق حرسل طقمش خان ملك القفجاق وأبى يزيد بن عثان صاحب الروم لتكوين جبهة لصدّ تيمور لنك .

(۲) لم أستطم الاستدلال عليها في المدن المصرية .

ذهب بسقط ذهب وأنعم عايه بتقليد بنيابة السلطنة ببغداد وأراد تقبيل الأرض للسلطان فلم يمكنه من ذلك تعظيا وإجلالا لمقامه ويقال إن الذى أنعم عليه السلطان به من النقد خاصة خمس مائة ألف درهم فضة خارجا عن الخيهول والحال والسلاح وغر ذلك من القاش :

[ وفى ] ثالث عشره رحل من ظاهر دمشق :

وفيه أنعم على آقبغا الطولوتمرى المعروف باللكاش بإمرة ألف بحكم وفاة بيليك المحمودي عنها:

[ وفى ] عشريه أخذ قاع البحر فكان ستة أذرع :

[ وفى ] ثانى عشريه قدم البريد مخبرا بأن سيدى أبو بكر بن سنقر الجالى استقر حاجبا ثالثا ؟

وأما النيل فتوقفت زيادته أياما متوالية تزيد على الثمانية والصحيح أنهـــا تسعة من سلخ بوئونة ورابع عشر شعبان، وإلى ثامن أبيب فلم يزد سوى أصبع واحد فى كل يوم :

[وفى] ليلة الثلاثاء الثلاثين من شعبان اجتمع الناس لروئية هلال رمضان وكثر الحلق فلم يره أحد منهم مع عددهم الزائد، وأصبح الناس على أنه آخر يوم من شعبان وأكاوا وشربوا إلى الظهر قدم الخبر بأن الهلال نظره فى بلبيس عدد كثير فنودى بالإمساك من بعد الظهر .

[ وفى ] ثالثه زاد النيل بعد توقفه فدلله الحمد .

وفى هذا اليوم أبيع البطيخ العبدلي كل مائة رطل بدرهم :

\* \* \*

[ وفى ] يوم الجمعة تاسع شوال الموافق تاسع مسري توقف النيل عن الزيادة إلى ثانى عشره فزاد على العادة واستمر : [ وفى ] ثانى عشريه وصل الخبر باستقرار القاضى بدرالدين محمود السيرامى الكلستانى فى وظيفة كتابة السر عوضا عن القاضى بدر الدين محمد بن فضل الله العمرى محكم وفاته وخلع عليه بالشام .

[وف] ثامن عشريه الموافق ثامن عشر مسرى أوفى النيل ستة عشر ذراعا، فخلق المقياس وفتح فم الحايج على العادة. وفيه وصل الحبر للسلطان بأن القان أحمد بن أويس لما وصل إلى بغداد برز إليه نائبها منجهة تيمورلنك فتقاتلا قتالا عظيا فكسره ابن أويس ودخل بغداد فأطلق نائب تيمور عايم المياه ليغرقه فأعانه الله وهز مت التمرلنكية فيها، (١٤٥) واستولى المياه وهز مت التمرلنكية فيها، (١٤٥) واستولى أبن أويس على مملكة بغداد، وطلب العساكر والتركمان فاستخدمهم فقويت شوكته وأقبلت دولته و للما بلغ تيمور ذلك أرسل زوجته وصحبتها الأموال إلى سمر قند العجم .

وفى هذا اليوم وصل رسل ابن عبان ملك الروم وعلى يدهم كتاب مضمونه أنه جهز وعبأ وأكمن لنصرة السلطان مائتى ألف فارس وأنه منتظر ما يرد عايه من المراسم الشريفة ليتشرف بخدمته ، فشكر السلطان أفعاله وأكرم قصاده ورتب لهم ما يايق بهم .

وفيه أيضا ورد قاصد القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس وعلى يدهم كتابه يتضمن أنه فى طاعة السلطان وتحت أوامره ومنتظر ما يرد عليه فيتمثله ويعتمده.

\* \* \*

[ وفى ] مستهل ذى القعدة توجه السلطان بعساكره إلى حلب [ و ] وقع من الأمور العظيمة أن امرأة بها رمد فى عينيها عجز الأطباء فى دواها وأيسوا منها وصارت مكسورة الخاطر لما حقق عندها من قول الأطباء ، فرأت النبى صلى الله عايه وسلم فى منامها وهى فى حالة المتخضعة لشرفه وكأنها

تشكو إليه ما بها من الرمد وأنه أمرها أن تمضى إلى سفح جبل المقطم وتأخذ من حصى هناك وتكتحل به بعد سحقه فعملت ذلك فزال ما فى عينيها من الرمد، فاجتمع أهل مصر والقاهرة إلى أخذ ذلك الحصى حتى أفنوا منه شيئا كثيرا واستمروا على هذا زمنا مديدا، وذكروا أن خلقا كثيرا حصل لهم الشفاء به وصاروا يضيفون منه إلى الأثمد:

[وفي] يوم الأحد سادسه – الموافق له سادس عشر توت – بلغت زيادة النيل إلى أحد عشر إصبعا من ثمانى عشرة ذراع ثم انحط فغلت الأسعار وانتهى الإردب القمح إلى أربعين درهما والشعير والفول إلى عشرين درهما، ووقف أهل القاهرة يصرخون بالمحتسب الذى هو البهاء البرجى فبرز مرسوم الأمير سودون النائب لابن الطبلاوى بالتحدث فى الأسعار وعمل المعدل، فأشهر النداء بالقاهرة ومصر بفتح الشون والسعر بيد الله تعالى ومن لم يفتح نشبت شهونه وهدد بأنواع من الإرجاف ، فبادر مباشرو الأمراء وفتحوا الشون فهرع الناس إلى ابتياعها وصار الذى يريد إردبا يشترى له خمسة و بخات الشون فهرع الناس إلى ابتياعها وصار الذى يريد إردبا يشترى له خمسة و بخات أصحاب الغلال وطمعوا في غلو السعر فإن الأراضي أكثرها شرقت :

[ وفى ] يوم الحميس رابع شهر ذى الحجة ورد البريد من السلطان وعلى يده مثال شريف يتضمن عزل قطلوبغا الحاجب من كشف الفيوم وأن يستقر عوضه طيبغا الزيني ، ويستقر قطلوبغا كاشف الحييزة على عادته ، وكان [ قطلوبغا ] عليلا منقطعا بداره فاستمر :

[ وفى ] ثالث عشره ورد البريد مخبرا بأن السلطان أنعم بنيابة حلب على الأمير تغرى بردى من يشبغا، وأن جلبان الذى كان بها استقرفى إقطاع الأمير

تغرى بردى من يشبغا، وأن السلطان عاد من حاب إلى الشام فدخلها فى خامس عشره ، وأنه أنعم على أرغون شاه الإبراهيمى نائب صفد بنيابة طرابلس وأنعم بإمرته على دمرداش المحمدى ، وأنعم على آ قبغا الجالى – أحد الأمراء بحلب – بنيابة صفد، وأنعم بإمرته على دمرداش .

[ وفى ] تاسع عشريه قدم المبشرون مخبرين بما صنع الأمير قديد أمـــير الحاج معهم من المعروف والخير والأمن والرخاء.

## ومات في هذه السنة من الأعيان سوى من قتل من الأمراء:

۱۹۵ – المقام الصارى إبراهيم ولد السلطان الملك الظاهر فى العشرين من جمادى الأول ودفن بالمدرسة الظاهرية ، وكانت له جنازة قل أن يكون لها نظير من عظم الخلق .

197 – وتوفى الصنارم إبراهيم بن الباشقردى والى قطيا فجأة بهـــا فى الثامن من شهر صفر .

۱۹۷ ــ ومات الأمير الأجل آبرك [بن عبد الله] المحمودي شاد الشراب خاناه بالشام .

۱۹۸ – وتوفی الشیخ شهاب الدین أحمد بن الهادی بن أحمد بن أبی العباس المشهور بالأدب حسا ومعنی ، والمعروف بالشطارة طبعا وجبلة فی خامس عشری حمادی الأول .

۱۹۹ – وتوفى الوزير الصاحب موفق الدين أبو الفرج تحت العقوبة وهو مستحق لذلك فإنه كان من المحاضر السوء بل ولا طرق الإسلام له قابا وإنما يتستر بين المسلمين بلبسهم من لبس العامة البيضاء. وترجمه الشيخ تتى الدين

المقريزى فقال: « الصاحب موفق الدين أبو الفرج الأسلمي [ مات ] تحت العقوبة وكان أسوأ الوزراء سيرة » فإنه لم يؤمن بالله قط، بل أكره حتى قال كلمة الشهادة ولبس العامة البيضاء فتساط على الناس بذنوبهم، ومن العجب أنه لما كان يتظاهر بالنصرانية ويباشر الحوائج خاناه كان مشكورا، حتى أسلم » انتهى كلامه.

۲۰۰ – وتوفى رئيس المؤذنين بدر الدين حسن بن العيذابي فى سلخ جمادى الأول ، وكان إذا أكل يأكل بقدر خمسين رجلا .

(۲۰۱ – ومات الشيخ الصالح المعتقد الربانى رشيد – [التكرورى] والإسم عين المسمى – الأسود فى المدارستان المنصورى فى يوم السبت ثالث عشرى (٤) ممادى الآخرة وكانت إقامته بجامع رائدة خارج مصر ولم يسكن فى الجامع أحد بعده .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك السلوك، ورقة ٢٤١ ب - ٢٤٢ أ ٠

<sup>(</sup>۲) الإضافة من النجوم الزاهرة ۲۱/۱۲ ، وقد ورد اسم، فی إنبا. الغمر ۱/۰٪ « رأشـــد ان عبد الملك التكروری » .

<sup>(</sup>٣) يقع المارستان المنصدورى بخط بين القصرين من الفاهرة وكان فى الأصل قاعة ست المك ، فلما زالت الدولة الفاطمية عرف المكان بدار الأمير خر الدين جهاركس ثم عرف بعد ثذ بالدار القطبية نسبة إلى مؤنسة خاتون ابنة المك العادل التي كانت تعرف بالقطبية ، فاشتراه منها الملك المنصدور قلاون الألفى الصالحي سمنة ٢٨٧ ه ، وأمر بعارة الدار مارستانا ضخا وفاء لنذر نذره أثناء علاجه فى مارستان نور الدين زنكي بحلب ، ثم وفى بنذره إذ شفاه الله وبني همذا البيارستان وأوقفه على « الملك والمملوك والجنسدى والأمير والكبير والصدغير والحر و العبيسد: الذكور والإناث » ، انظر خطط المقدريزى :

<sup>(</sup>٤) جامع راشدة من إنشاء الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله سدنة ه ٣٩ه، ولم ينسب الجامع لما نيه و إنما نسب إلى بنى راشدة بن جذيلة من بنى لخم حيث كانوا ينزلون هذه الخطة ، أنظر المقريزى و الخطط ٢٨١/٣ — ٢٨٢ ، وأنظر عن بنى لخم القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أفساب اللمرب، ص ١١٤، هذا وقد عاد القلقشندى فى قلائد الجمان ، ص ٧٠ فذكرهم باسم « بنى راشد » وقال « بالضبط المعروف » وذكر أن منهم بنى مرا ، والمهروف أن بنى لخم حضروا فتح مصر وانتشروا فى صميد مصر.

٢٠٢ ــ وتوفى الأمير سلام ــ بتشديد اللام ــ بن محمد بن سليمان بن فايد (١) . المعروف بابن تركية أمير [خفاجة من] عربان الصعيد فى سابع ربيع الآخر .

۲۰۶ – وتوفى الرئيس علاء الدين على بن عبد الواحد [ بن شرف الدين محمد ] بن صُغيَّر رئيس الأطباء ، وكان فاضلا غاية فى فنه ، وأجمع الناس على فهمه ومداراته للعليل وترتيبه وتشخيصه للمرض مع الاطلاع على كلام المتأخرين ، وصنف الكتب فى فنه ، وشرح كلام المتقدمين. قال الشيخ تمى الدين المقريزى فى حقه: « وكان من محاسن الدنيا » [ مات ] فى أحد العشر من شهر ذى الحجة ودفن بحاب ثم نقل إلى القاهرة :

٢٠٥ – وتوفى القاضى بدر الدين محمد بن على بن يحيى بن فضل الله (١)
 إبن مجلى العدوى] العمرى كاتب السر فى يوم الثلاثاء العشرين من شوال مدينة دمشق ، وكان له النظم الرائق واللفظ الفائق والإنشاء البديع والسيرة الحسنة مع القريب والبعيد ، والتصانيف الجلياة المفيدة لاسيا فى الإنشاء ، وانفرد بالكلمة المقبولة ، وتعصب ( ٤٥ ب ) لجاعة فأفلحوا ، وحط على

<sup>(</sup>١) أنظر ابن الفرات : تاریخ ۲۹۱/۹ .

<sup>(</sup>٢) يرجع عرب خفاجة أصلا إلى بنى عقيل بن كعب بن عامر بن صعصمة وبذلك يرقى نسبهم إلى العدنانية ، ثم انتقلوا إلى العراق والجزيرة ، كما جاء بعضهم – على حد قول الحدانى – إلى الديار المصرية فأقاموا بالبحيرة ، أنظر القلقشندى : صبح الأعشى ٢/٣ ، وقلاله العقيات صربح كلا على ٢٤٣ ،

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ورقة ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الإضافة من الن حجر: إنباء الغمر ٤٨٢/١٠

جماعة فما نتجوا ، وكان دينا خيرا حسن الشكل ، طيب القاب ، باسم الثغر ، . رحمه الله تعالى :

(۱) محمد المايجي المعروف بصائم الدهر وناظر الأحباس ومحتسب الديار المصرية والحطيب المعروف بصائم الدهر وناظر الأحباس ومحتسب الديار المصرية والحطيب عمدرسة السلطان حسن في التاسع عشر شهر صفر عن سبعين سنة ، وكان من أهل الحير والصلاح والدين والعفة الزائدة ، كثير السكون مع الوقار والحيبة الزائدة ، عديم الكلام إلا جوابا ، دأبه سرد الصوم ديدنا .

۲۰۷ – ومات ناصر الدين محمد بن مقبل الجندى الظاهرى فى يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الآخرة ، وكان ظاهرى المذهب ، يحنى شاربه ويرفع يديه فى كل خفض ورفع فى الصلاة ، ويظهر الاقتداء بالمذاهب الظاهرية ، وكتب كثرا نخطه ، واشتغل بالحديث :

٢٠٨ – وتوفى الأمير ناصر الدين [محمله] بن شرف الدين موسى ابن جمال الدين يوسف ، وكان أبوه وجده من الأمراء المقدمين [الألوف]، وهو من أمراء العشرات ، وكان محبا للحديث وأهله ، محافظا لسماعه وأخذ أسانيده ؟

٢٠٩ ــ وتوفى منكلي [ بغا ] الطرخانى الشمسي أحد الأمراء و نائب مدينة
 الكرك في ليلة العاشر من المحرم :

<sup>(</sup>۱) ورد اسمه بالجسيم في كل من إنباء الغمر ۱ / ٤٨٤ ، والنجوم الزاهرة ١ / ١١ ، وبالحاء في شذرات الذهب ٢ /٣٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) «التركى» فى إنباء الغمر ١/٤٨٤، أما نعنــه بالظاهرى فذلك يعنى أنه كان ظاهرى المذهب
 وليس نسبة للسلطان الظاهر .

۲۱۰ - ومات القاضى علاء الدين عبد الله بن محمد بن العمرى المعروف
 بكاتب أيتمش فى يوم الثلاثاء تاسع عشرى ربيع الآخر .

٢١١ سوتوفى القاضي أمين الدين يحيى ابن الحنبلى العسقلانى ليلة الأربعاء ثانى شهر ربيع الأول. والله الباقى على الدوام:

分 计 推



### سنة سبع وتسعين وسبع ما ئة

\* \* \*

يوم الثلاثاء أول شهر الله الحرام بـ

[ في ] ثالثه وصل ثقل الأمير محمود الأستادار من دمشق، وورد البريد مخبرا بأن السلطان أنعم على دقماق بنيابة ملطية بعد أن كان نائب طرسوس، (١) واستقر طغنجي في نيابة الرها وأن السلطان قبض على أمراء حاب منهسم: ألطنبغا الأشرفي وتمر باي الأشرفي وقطلوشاه المارداني ؟ وأما عربان آل مهنا فخرجوا عن طاعة السلطان بأجمعهم .

[ و ] فی رابعه و صل جماعة ابن أویس بحریمه : (۲) [ وفی ] سابعه خرج السلطان بعساکره من حلب إلی دمشق بم

-وفى سابع عشره سار السلطان من دمشق إلى مصر <del>:</del>

وفيه خلع على الأمير بدخاص [ السودونى ] حاجب الحجاب ، واستقر نائب الكرك عوضا عن الشهاب أحمد بن الشيخ على ، ورسم للشهاب باستقراره حاجب الحجاب بدمشق عوضا عن تمربغا المنجكى بحكم استقرارتمر بغاالمذكور

 <sup>(</sup>١) الوارد في السلوك، ورقة ٢٤٢ ب، ١٥ ناطفنجي استقر في نيابة قلعة الروم، وأما الذي استقر في نيابة الرها فهو منكلي بفا الأسنبغاوي ٠

 <sup>(</sup>۲) قضى السلطان في هذه السفرة إلى حلب على عسدة من الأمراء كما خافه عرب آل مهنا فهر بوا
 في البرية ، أنظر ابن حجر : إنباء الغمر ١/ ٨٦٠ ٠

فى خدمة السلطان و دخل معه إلى القاهرة ، واستقر قنقباى الدوادار أمـــيرا بصفد ، وأما ألحيبغا الجمالى الحاجب فاستقر من الأمراء فى الطبلخاء بدمشق ؟ وفى ] ثالث عشريه أشهر النداء بزينة القاهرة .

وفى هذا اليوم دخل المحمل صحبة أميره قديد ، وهم ركب واحد ؟

وورد البريد مخبر ا بأن السلطان لمـــا وصل إلى الرماة توجه لزيارة القدس الشريف فزاره وتصدق فيه وصنع خير اكثيرا :

## شهـ صفر

أهل بيوم الحميس . قدم شيخ الإسلام البلقيني من الشام :

[ و في ] خامسه قدم الطواشي بهادر المقدم و صحبته حريم الساطان وفيهن عدة من حرائر الشام وأبكارهن البنات الحسان .

[ وفى ] سابعه قدم الأمير محمدود الأستادار فكان لمقدمه يوم عظيم وموكب جسيم يكاد يشبه المواكب السلطانية ، فدخل من باب النصر وشق القاهرة إلى خارج باب زويلة وقد فرشت له الشقق الكمخا والحرير على الأرض ليطأها بفرسه واجتمع لرؤيته أهل القاهرة وركب معه خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى .

[وفى] تاسعه ورد البريد مخبرا بأن السلطان غضب على جلبان الكمشبغاوى نائب حلب لما دخل قطيا ، ورسم له أن يتوجه إلى دمياط من ألطينة فتوجه من غده .

[ وفى ] ثانى عشره قدم ركاب السلطان القاهرة وشق البلد وقد زينت له بأحسن ما تكون وأوقدت له الشموع والملاهى ، وأصحاب الفنون قد انتشرت بالقاهرة وتخلق أهلها بالزعفران ، وصعد إلى القلعة وكان له موكب عظم، وكان إبليس أجرى على ألسنة العوام: « لو دخل السلطان مصر لارتفع الغلاء ووقع الرخاء » ، واستمروا يلهجون بذلك فكذبهم الله وغلت الأسعار من يوم مقدمه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: « من تعلق بشىء وكل إليه » ، فأبيع القمح بسبعين الإردب بعد أربعين ، والفول والشعير بأربعين بعد عشرين ، والحمل التبن بعشرة دراهم بعد خسة ، والحيز كل ثلاثة أرطال بدرهم ، والأرز كل قدح بدرهمين ، والسكر كل رطل بستة دراهم بعد ثلاثة ، والحبن المقلى بدرهمين بعد ثلثى درهم ، والرطل اللحم البقرى بدرهم بعد بعد نصف وربع درهم ، واللحم الفاني بدرهم ونصف بعد نصف وربع درهم ، ووقعت مع هذا الغلاء حوادث فظيعة منها : اشتهار الظلم وتزايده وحاول الفناء ووقوف أحوال الناس من قلة المكاسب :

[ وفى ] خامس عشره ركب السلطان وتوجه إلى القاهرة فدخلها من باب زويلة حتى وصل إلى مدرسته فدخلها وزار [قبر] والده وركب وخرج من باب القصر فصعد إلى القلعة .

(٢٤٦) [ وفى ] سادس عشره عدى السلطان [ إلى بر الجيزة ] وصنع الأمير تمر بغا شرابا من الزبيب ، وهو أنه يُعمل لكل عشرة أرطال من الزبيب أربعون رطلا من المساء ويستمر أياما ثم يشرب فيسكر أعظم من الخمسر ، وسمى « تمر بغاوى » وأعجب السلطان فأقبل على التعاطى منه مع الأمراء ولم يشتهر عنه قبل هذا أنه يتعاطى المسكرات :

[ و في ] ثامن عشره رجع السلطان من الحيزة إلى القلعة .



<sup>(</sup>١) في السلوك، ٣٤٣ أ ﴿ لُوجًا السلطان لُوقِع الرخا » •

<sup>(</sup>۲) فى السلوك « سادسه » رهو خطأ به

(١) تاسع عشره أنعم على الأمير فارس من قطلو خجا [ الظاهرى الأعرج] بإمرة مائة وتقدمة ألف وأخلع عليه واستقرحاجب الحجاب عوضا عن الأمير بتخاص المستقر في نيابة الكرك.

وفى هذا اليوم سأل الأمير سودون النائب أن يعنى من نيابة السلطنة والإمرة لعجزه وكبر سنه وألح فى ذلك فأعنى ولزم بيته بعد أن قرر له ما يكفيه ،

[وفى] رابع عشره أنعهم السلطان على عدة من الأمراء بإمرة مائة وطبلخانات منهم: الأمير أرغون شاه البيدمرى الأقبغاوى بتقدمة ألف والأمير نوروز الحافظى بتقدمة ألف ، وقرابغا المنجكى بإمرة طبلخاناه ، وعلى صلاح الدين محمد بن محمد بطباخاناه ، وعلى صرغتمش المحمدى بطبلخاناه ، وعلى سودون الطيار الناصرى بطباخاناه ، وأنعم على الأمير مقبل الرومى وآقباى من حسين شاه ، وآقبلاط الأحمدى ، ومنكلى بغا الناصرى: كل واحد بإمرة عشرة .

[ وفى ] تاسع عشريه خلع على علاء الدين بن الطبلاوى واستقر حاجبا عوضا عن ألجيبغا الجالي مع النظر في الولاية على أخيه :

[ وفى ] سابعه خلع على جماعة الأكابر من الأمراء وناظر الجيش وناظر الخاص أقبية بفرو سمور ؟

وفيه عمل السلطان المولد النبوى على العادة :

<sup>(</sup>۱) « قطلوجاً » في النجوم الزاهرة ۲ / ۲ م

[ و في ] تاسعه كان عقد مجلس بحضور السلطان والأمراء اجتمع فيه قضاة القضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني والفقهاء والعلماء بسبب شخص أعجمي حضر من العجم يقال له مصطفى القرماني ادعى أنه فقيه في مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه، وأنه كتب شيئا في فقهه وقال فيه: « ولا يبول أحد إلى الشمس والقمر لأنهما عبدا من دون الله تعالى »، ونسب سيدنا إبراهيم الحايل عليه السلام إلى ما نزهه الله من عبادتهما ، فانتلب له قاضى القضاة ناصر الدين أحمد بن التنسى المالكي ليحكم بقتله ، فتعصب له ماعة من الأمراء واعتنوا بأمره وسألوا السلطان أن يفوض الحكم فيه لقاضى القضاة جمال الدين محمود [ العجمي ] الحنفي ففوض ذلك له ، فعزره بأن أقامه من المحلس ثم أرسله إلى السجن فأقام به ثلاثة أيام ثم طلبه فضر به وأطلقه إلى حال سبيله ؟

[ وفى ] رابع عشره أنعم السلطان على الناصرى محمد بن جلبان العلائى بإمرة عشرين عوضا عن قرابغا بحكم وفاته :

[ وفى ] ثامن عشره ورد البريد مخبر ا من حاب بأن تيمورلنك - لعنده (۲) الله - توجه من قر اباغ وعدا السلطانية وكذلك ابنه توجه إلى كيلان ، وأن (٤) طقتمش أخذ أكثر بلاده ؟

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصة في ابن حجر : إنباء الغمر، ١/

<sup>(</sup>٢) فى السلوك ، ٢٤٤ أ «وعدا لا السلطان » ، و بلاحظ أن السلطانية هذه أنشئت بعد سقوط الخلامة العباسية وعدت عاصمة للدولة الإبلخانية المغوليسة ، أنظر لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص ٢٦٢ — ٢٦٣ .

 <sup>(</sup>٣) إقليم كيلان ويسميه العرب « الجيسل » أو « جيلان » و يقع قرب قزوين ، واجع الفصل
 الثانى عشر من كتاب بلدان الخلافة الشرقية ، ص ٢٠٦ — ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٤) يستفاد مما ورد فى إنباء الغمرا / ٩ ٨ ٤ أن اللنك اسستولى على معظم بلاد طقتمش خان
 مما حمله على الفرار إلى بلاد الروس .

[ وفى ] ثالث عشريه قدم الأمير مبارك شاه ملك الأمراء بالوجه القبلى وصحبته أمراء العربان وهم أبو بكر بن الأحدب ، وعمر بن عبد العزيز أمير هوارة أيضا وصحبتهم التقادم التى عليها للسلطان على العادة :

وفيه تغير خاطر السلطان على الأمير محمود الاستادار وكاد يبطش به محضور العسكر فسلمه الله ونزل إلى داره، فأعقبه الأمير علاء الدين ابن الطبلاوى يطلب منه للسلطان خمسهائة ألف ديناروإن تأخر عنها فيحتاط عليه وعلى موجوده و يوقع به ضرب المقارع، فصار على بن الطبلاوى يضيق الحرح بينه وبين السلطان حتى قرر عليه أن محمل للسلطان مائة ألف دينار وركب وصعد إلى القلعة فى يوم الاثنين خامس عشريه فرحمه المماليك من الأطباق وهم يصيحون عليه وسبوه فازداد غما إلى غمه به

[ وفى ] سابع عشريه شكى يلبغا الزينى والى الأشمونين فقبض عليــه وضرب بالمقارع بين يدى السلطان .

وفيه صعدت تقدمة الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبلى وهي خيــول خاص : مائة وســتون فرسا ، وحمال : مائة وستون حملا ، ونعامات سبع ، وأبقار : عدة كثيرة ، وآخر ذلك حلوى من سائر الأنواع فقبلت. وقــدم ابن الأحدب المسمى أبو بكر مائةفرس ، وقدم كل من [عمر بن] عبد العزيز وعلى بن غريب خمسن فرسا ،

<sup>(</sup>۱) عزى ابن حجر : إنباء الغمر ١/٩٨٤ هذا التغير إلى أن جمال الدين الأسنادار شكى السلطان قلة المتحصل وكثرة المصروف ولم يشر أبو المحاسن إلى سرهذا التغير .

<sup>(</sup>٢) فى السلوك ، ٢٤٤ أ ، س ٢٥ ﴿ مَا نُهُ وخَسُونَ جَمَلًا وَمَعِمَ عَشَرَتُهَا مَاتَ وَ

وفى هذا اليوم وقعت حادثة شنيعة وهى أن نصرانيا شكى للسلطان على القاضى شمس الدين محمد بن الشهاب أحمد بن الدفرى ــ أحد نواب القضاة المالكية ــ فطلب [ شمس الدين ] وادعى عليه وآل أمره واقتضى الحال أن السلطان أمر بضربه فبطح بن يديه وضرب ضربا مبرحا ورس عايــه حتى يرضى النصراني :

(٢٦ ب ) [ وفى ] ثامن عشريه تأخرت كسوة المماليك السلطانية فصرخوا على محمود الأستادار فازداد غضب السلطان عليه وضربه بين يديه كونه أخر الكسوة عن مجالها :

رابعه: خلع على على بن أبى بكر القرمانى واستقر فى ولاية الجيزة:

[ وفى ] سادسه أنعم السلطان على أحمد بن الوزير ناصر الدين بن رجب بإمرة عشرة عوضا عن تمان تمر الأشرفى الموسوى . وفى هذا اليوم وصلل الإردب من القمح إلى ستة وستين درهما والشعير والفول إلى ثلاثة وثلاثين درهما .

[ وفى ] رابع عشر ربيع الآخر ركب السلطان بعساكره وعدا من النيل (٣) إلى بر الحيزة ونزل على صقيل فأقبل على اللذات واللهو والملاهى :

<sup>(</sup>۱) هو الشمس محمد من أحمد بن عبد الله كان من أصحاب ابن حجر العسقلانى وسمع معه على الكثيرين من شــيوخه ، وعرف قدره جلة من علماء عصره كالولى العراقى ، وكان شــديد الحمط على عقيدة ابن تيمية ومات سنة ۸۲۸ ه ، أنظر وفيات سنة ۸۲۸ فى إنباء الفسر .

 <sup>(</sup>۲) يستفاد من السلوك، ورقة ٤٤٢ ب، أن الذي جرى يوم ٢٨ ربيع الأول هـــو استقرار منجك السيفي في ولاية إطفيح ، أما خبر كائنة جمال الدين الأستادار فأورده السلوك بتاريخ يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر.

 <sup>(</sup>٣) هي من أعمال اسبابة ، وقد رود ذكرهما في القاموس الجفرافي ج ٣ ق ٢ ص ٦١ .

[ وفى ] حادى عشريه توجه مبارك شاه إلى الأمير تانى بك اليحياوى أمير آخور وارتمى عليه ودخل تحت ذيله بسبب أن السلطان تغير خاطره عليه فشفع فيه عند السلطان .

[ و في ] رابع عشريه عاد السلطان إلى قلعته فكانت مدة غيبته عشرة أيام بم

[ وفى ] خامس عشريه قدم السلطان بن جدلال الدين شيخ حسن بن ابن السلطان أويس – وكان قد حضر صحبة عمه ألقان غياث الدين أحمد ابن أويس – وأقام حتى رحل صحبة حريم عمه فلما وصل إلى الرملة التحق بالقدس الشريف لأنه خائف على نفسه من عمه المذكور فلما سار عمه استأذن السلطان فى دخوله القاهرة فأذن له فدخلها بعياله فأكرمه وتلقاه وأنزله بدار من دور الأمراء وأجرى عليه ما يكفيه ووعده بإمرة:

(۲) وفى هذا اليوم و صل مسعود بن الشيخ محمد الكجحمانى من مدينة تبريز هاربا من تيمور لنك لعنه الله ؟

[ وفى ] سادس عشريه قدم الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير محمدود الاستادار نائب الثغر السكندرى وصحبته تقدمة عظيمة بمضمونها من الذهب عشرة آلاف دينار ومن الحيول مائة فرس ، ومن الثياب الحدرير الحاص ثلاثمائة قطعة سكندرى فقبلت وشكرت ؟

وفيه أفرج عن اثنين من الأمراء المقيمين بدمياط ووصلا إلى القاهرة وهما: قطلو بك السيني وكمشبغا اليوسني:

<sup>(</sup>١) ﴿ مغيث ﴾ في السلوك وَ

 <sup>(</sup>۲) كانت وناته سسنة ۲۲۸ ه ، وقد وصفه ابن حجر فى الجزء الثانى من انباء النصر (ترجمة ۲۲ السنة ۲۲٪) بسوء السيرة ، وتابعه فى ذلك السخاوى فى الضوء اللامع ، ۲۳۳/، والمنفق عليسه عند هذين المؤرخين أنه كان رسول تيمور لنك إلى المصر بين ع

وفى هذا اليوم تزوج سلطان بن أويس بابنة عمه تندى التى كان السلطان تزوجها ثم طلقها وانتقضت عدتها منه، وأنعم عليه بإمرة عشرة ، وقلع ما كان يابسه من أثراب البغاددة وهيئتهم ولبس القباء والكلفتة: زى أمراء القهاهرة.

#### شهر حمادی الأو ل

أهل بيوم الاثنين . فيه برز المرسوم الشريف لجماعة من الأمراء والحاصكية أن يسير وا في الموكب بالرميلة تحت القلعة مع الأمراء وهم : صرغتمش المحمدي المقزويني وصلاح الدين محمد بن تنكز – وهما من الطبلخاناه – ، وقرمان المنجكي و تمر الشهابي – وهما من العشروات – ، ودمرداش السيفي وجرجي المنجكي و أسنبغا التاجي وقوصون المحمدي وألجيبغا السلطاني وتغرى بردي القردي وقجاس البشيري ويلبغا المحمودي ومن خجا الحسني فركبوا في الموكب وصعدوا إلى القلعة ووقفوا مع الحاصكية وصار هذا فعلهم :

وفيه وقع الطاب من سائر الأمراء بالخيول لأجل عمارة مراكز البريد، فألزم كل من الأمراء المقدمين بعشرة أكاديش، وكل من الوزير والأستادار

<sup>(</sup>۱) فى السلوك « تزوج سلطان ولده بابنة عمه » ، و يلاحظ أنه لم يرد ذكر لزواج بهذا الاسم فى ترجمة تندو (أو تندى ) التى ذكرها السخاوى فى الضوء اللامع ، ج ۱۲ ص ۱۲ رقم ۸۷ — نقلا عن إنباء الغمر لابن حجر — حيث قال « تندو بنت حسين بن أو يس ... قدمت مع عمها أحمد بن أو يس إلى مصر فتز وجها برقوق ثم فارقها فتزوجها ابن عمها شاه ولد بن شاه زاده بن أو يس ، فلما وجعوا إلى بفسداد ومات أقيم شاه ولد فى السلطنة فدبرت عليه زوجته هذه حتى قتل » ، أنظر هدذا النص أيضا فى شدرات الذهب ۷/ ه ه ۱ ، والعزاوى : تاريخ المراق بين احتلالين ۲/ ۳۱ ، وحد تنبه المؤلف الأخير فنقل هدذا النص بالصورة التالية « فتزوجها ابن عمها شاه ولد ابن شاه زاده ( الشيخ على آ) إلى أو يس » ، أنظر أيضا العزاوى : العراق بين احتلالين ۲/ ه ه و

وأرباب الوظائف وأمراء الطباخاناه بإكديشين ،وكل من الأمراء العشرينات والعشرات بإكديش واحد ، وأخذوا ذلك فأرساوه إلى المراكز .

[ و في ] حادي عشريه قبض على منكلي بغا الزيني والي قوص :

[ وفى ] رابع عشريه خلع على الأمير جمال الدين محمود الأستادار خلعة الرضا وركب مع أعيان المملكة من الأمراء وغير ذلك وكان له يوم مشهود ؟

\* \* \*

أول شهر جمادى الآخرة ورد البريد مخبرا بأن تركمان الطاعة حاربوا نعيرا وقتلوا من عربانه ألف رجل ، وأنه فر منهم وأخذوا من جماله ثلاثة آلاف بعسر :

وفى هذا اليوم قدم رسول صاحب ماردين فجهز على يده تقليد مرسله بنيابة السلطنة بماردين، وتشريف وهو: أطلسان وسيف بسقط مذهب وعنبر ومنديل مزركش، وورد أيضا البريد مخبرا أن سولى بن ذلغادر وقع بينسه وبين خصومه حرب شديدة وأنه كسر منهم كسرة قبيحة فظيعة.

[ وفی ] رابع عشره و صل نعیر بن حیار بن مهنا و تمثل بین یدی الساطان

وقبل الأرض مرارا ، وسأل فى العفو فأعنى عنه .

وترافع رجلان للسلطان من أهل اسكندرية وكلاهما يد ولب دارالضرب أحدهما يقال له زكى الدين أبو بكر الموازيني والآخر أحمد المالتي ، فقبل السلطان قدول كل منهما في خصمه وسلمهما لابن الطبلاوي فخلص منهما ألف ألف در هم :

[ وفى ] ثامن عشره أخلع على الأمير يلبغا السالمي الخاصكي واستقر في نظر الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء ومشى فيها على قانون شرط الواقف،

<sup>(</sup>۱) أخطأ المقرنزى في السلوك، و ۲۶ ب، إذ جمله ﴿ عمر بن نعير ﴾ •

فأخرج منها أصحاب الأموال، وزاد فى الفقراء المجردين رغيفا زائدا على الثلاثة أرغفة ، ورتب بها وظيفتى ذكر بعد صلاة العشاء والصبح .

[ وفى ] يوم الاثنين خلع على عدة من الأمراء واستقروا فى الوظائف وهم : صرغتمش المحمدى وقجاس البشيرى أمير خازندار، ونوروز الحافظى رأس نوبة صغيرا عوضا عن تغرى بردى من يشبغا.

وفيه عقد مجلس بين يدى السلطان اجتمع فيه شيخ الإسلام البلقيني وقضاة القضاة بسبب ما وقع ( ١٤٧ ) بن يلبغا السالمي وشهاب الدين أحمد العبادى أحد نواب الحنفية في أمر سعيد السعداء، وذلك أن عدتهم — أعنى الصوفية في [أيام] نظر سودون النائب ابتداء دولة الطاهر — [كانت] دون الثلاثمائة نفر فتر ايدوا حتى بلغوا خمسائة إنسان، فلم يف ريع الوقف بما عليه من المصرف فاحتاجوا أن قطعوا ماكان لهم من الحلوى والصابون في كل شهر وكذلك الكسوة السنوية، فلما حصل في أراضي مصر ما حصل من الشراقي شرق ناحية دهمرو الموقوفة على الخانقاه المذكورة لقصور النيل في هذه السنة فأجمع مباشروها على غلق المطبخ والمخسبز من أول شهر رجب، وقطعوا ماكان يصرف للصوفية من الطعام والحبز في كل يوم فلم يصبروا على ذلك وصاروا يقفون للسلطان بسببه، وتكرر وقوفهم مرارا وشكواهم إلى أن ولى يلبغا السالمي نظرها بشرط أن لا يعمل فيها إلا بما هو شرط الواقف، فنظر واشرط

الواقف فاذا فيه ألا يكون الصو في فيها إلامن أهل السلوك المحردين ، وإن تعذر وجودهم فيكون وقفا على الفقراء والمساكين، وأفتاه شيخ الإسسلام سراج الدين البلقيني بوجوب اتباع شرط الواقف، فيرز حماعة من الصوفية لعناده منهم : زين الدين أبو بكر القمني من فقهاء السادة الشافعية ، وشهاب خصومتهما وتنازعهما، فلم ياتفت القضاة والعلماء إلى قول القمني ولا إلى قول العبادى بل رجعوا كالهم إلى ما أفتى به شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني وانقض المحلس على ذلك ، فكان من يلبغا السالمي أن قطع من لياته نحو الخمسين صوفيا ممن يركبون البغال المشهورين بالغني والسعة في الرزق والمـــال، ومن حملتهم القُمْني والعبادي، فمدوا ألسنتهما فيه ، وأفحش العبادي في المقـــال وصرح بأن السالمي ليس أهلا لهذا الأمر واستنبط قوله تُعالَى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات » وكتب على ذلك عدة كراريس ، حتى إنه قال عن يلبغا : « هـــذا الكافر يريد أن يكون مثل الفقراء الصالحين ؟ » ، وبلغ ذلك له فما قدر ولا صبر ، ولا حمل ما سمعه وصـــعد إلى السلطان فشكى له ما قال العبادي وما فعله به ونزل من التلعة إلى داره، فوقع أنه رآي العبادي في طريقـــه وهو ماش في شوارع الطريق فازداد غضبه وحنقه، وترجل عن فرسه ومسكه من كمه ودعاه إلى

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن عمسر بن عرفات الأنصارى الخزر جى من قن العروس و إن كانت الشدارات ١/٧ ذكرت أنه من قن بريف مصر ، وكان قدولى تدريس الصلاحية القدسية سنة ٧٩٧ بدلا من الجزرى لسفره إلى بلاد الروم ، و يلاحظ أن السخاوى أهمل فى ترجنه التى ساقها له فى الصدوء اللامع ح١١ ص٣٣ - ٤٢ الإشارة إلى منازعته هذه مع السالمي ، أنظر أيضا ترجمته فى وفيات سنة ٣٣٨ فى إنباء النمر ، إما قن العروس هدده فراجع أعما ما جاء فى القا موس الجغرافى ج ٣ ق ٢ ص ١٣٢ •

الشرع ، فبالغ العبادى فى الحمق والحفة والطيش وصار يقول ليلبغا : «تمسك كمى » و[بيها] هما فى هذا الحال . [إذ] مرسعد الدين نصر الله بن البقرى فترجل عن فرسه ولاطفهما وترقق لها حتى دخل بهما الى المدرسة الحجازية التى برحبة باب العيد فجلسوا بها وطال تنازعهما ، فحضر إليهم على بن الطبلاوي ومشى فى الصلح بينهما فتز ايد جنون العبادي حتى قال بكفر السالمى وصاريقول : «يمسك كمى ومذهبى أن من خاطب الفقيه «يا فقيه» بصيغة التصغير فقد كفر » وأنت مسكك كمى فيه تنقيصى وهو كفر » ، وانفض المجلس على غير صلح والحواطر متغيرة سيا شيخ الإسلام البلقيني لما يبلغه عن العبادي وما يعمله فى حقه ، فرجع السالمي مهرولا إلى السلطان وأخبره بما العبادي وما يعمله فى حقه ، فرجع السالمي مهرولا إلى السلطان وأخبره بما وقع له مع العبادي ، فأخذ السلطان يمزح مع السالمي ويقول له «كفرك الفقهاء!»

ثم إن يلبغا سأل فى أن يعقد [ السلطان ] له مجلسا ولغريمه، فرسم السلطان لنقيب الحيش أن بحضر غريمه ويطلب القضاة وشيخ الإسلام إلى بين يديه، فلما كان يوم الحميس ثامن شهر رجب حضر العبادى والسالمي وشيخ الإسلام وقضاة القضاة ، وادعى على العبادى بأمور وأقيمت البينة عايه عند قاضى المقضاة ناصر الدين أحمد بن التنسى ، فحكم بتعزيره ، والتعزير عند السادة المالكية لا نهاية له حتى لوقتل فى التعزير بحسب ما يراه الحاكم حتى إنه بلغنى

<sup>(</sup>۱) كانت هـذه المدرسة برحبة باب العرب بالفاهرة ، وهى من إنشاء ابنة الناصر محمد بن قلاون : الست خوند تتر الحجازية تسبة إلى زوجها الأمير بكتمر الحجازى ، وكان بناؤها سنة ٢٦١ ، وقد أوقفتها صاحبتها على الشافعية والمالكية وجعلت بها خزانة كنب و بجوارها مكنبا لأيتام المسلمين وأجرت على هؤلاء الأيتام ومؤدبهم كل يوم خمسة أرغفة وكسوتى الشناء والصيف وكان لا يليها إلا الأمراء الأكابر ، فلها كان عهد الناصر فرج وكل أمرها إلى الأمير يوسف البجامى فأهمل شأنها وجعلها سجنا للناس المرسم طهم ، انظرالمقريزى : الخطط ٢ / ٢٨١ - ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ق السلوك « بتقريره » و

من بعض الفضلاء أن بعضهم أحضروه مع جماعة يشربون الحمرولم يشربه ، فا ساعه إلا أن اعترف بشربه ليحد ولا يعزر ، فنهض السلطان وبادربالكلام وقال : « التعزير لى أنا أعرف كيف أعزره » ، وأراد ضربه بالمقارع ، فشفع الأمير قلمطاى الدوادار فيه حى فوض تعزيره إلى قاضى القضاة جمال الدين محمود الحنى بعد ألف جهد فأمر بكشف رأسه واستمر ماشيا بين يدى البغال التى ركبها القضاة والنواب ثم أمر بسجنه فى [حبس] الديلم ثم أفرج عنه ، ورسم بسجنه فى [سعبن ألحب إلى بيت قاضى القضاة حمال الدين محمود الحنى العجمى وحضر العلائى ابن الطبلاوى قضرب على قدميه نحوا من أربعين ضربة ورسم بعوده إلى السجن فأقام به إلى ثامن عشره ، ثم طلب إلى بيت السالى وقد حضر فيه شيخ الإسلام البلقينى وصار يتدخل على السالى حى أفرج عنه وبلغ القضاة ذلك فأقبلوا إلى بيت السالى حتى حضروا الصلح بينهما :

(۱) يوم الاثنين رابع شعبان جلس السلطان بدار العدل ــ وهو الإيوان ــ فعملت الحدمة فيه على العادة ، وكان له مدة لم تعمل فيـــه الحدمة نحوا من سنة و نصف .

و فيه خلع على صدر الدين محمد بن المناوى واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا [ عن ] قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء وأعاد السلطان للأيتام المال الذي اقترضه من المودع الحكمى وعلم أن تولية محمد بن أبي البقاء ما كانت إلا لغرض ، وقد فرغ الغرض منه .

<sup>(</sup>١) إذا أخذنا بما جاء في جدول السنين الهجرية الوارد بالتوفيقات الإلهاءية ، ص ٣٩٩ كان الاثنين ثالثه لأنه احتبر السبت أو شعبان .

[ وفى ] رابع عشره قبض على عمر بن نعير وعلى حجابه الثلاثة فصفدوا وحملوا إلى سجن الإسكندرية .

[ وفى ] سادس عشره ركب السلطان وتوجه لعيادة الأمير بكامش فأقام عنده ساعة ورجع إلى القلعة :

[ وفى ] سابع عشره ركب الصدر المناوى وهو لابسخلعة القضاء فتوجه إلى مصر ودخل الجامع العمروى وحكم بين الناس على العادة ومعه بقيسة القضاة ( ٤٧ ب ) وعاد إلى منزله فى غاية السرور والهنا وبلوغ الآمال والمنى .

[ وفى ] ثامن عشره ركب السلطان ونزل من الصحراء ودخل القاهرة من باب النصر وصعد إلى مدرسته فزار قبر والده وأولاده وصعد إلى القلعة .

[ وفى ] ليلة الثلاثاء سادس عشريه رسم للأمراء أن يتوجهوا للكبس على العربان ببلاد الصعيد فخرجوا فى عدد كبير وهم: الأمير بكلمش أمير سلاح وقلمطاى الدوادار ونوروز رأس نوبة وأرغون شاه البيدمرى ، وفارس حاجب الحجاب ، وقديد الحاجب ، وأحمد بن يلبغا ، وأمراء طبلخانات ، وعشرات عدد كثير :

[ وفى ] ثامن عشريه أخذ قاع النيل فكان أربعة أذرع وإثنى عشر إصبعا [ وفى ] سلخه خلع على الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أبى شاكر واستقر فى وزارة الشام عوضا عن بدر الدين محمد الطوخى بحكم عزله .

[ و فى ] يوم الاثنين ثانى شهر رمضان رجع الأمراء الذين توجهوا للكبس على عربان الصميد وأحضر صحبتهم خمسائة رجل مقبوض عليهم وثمانون فرسا فسجنوا من الرجال \_ بخزانة ثهائل \_ نحوا من ستين رجلا مشهورين بالفساد وأفرجوا عن باقيهم :

[ وفى ] سادس عشره خلع على شرف الدين محمد بن الدماميني الاسكندراني واستقر في حسبة القاهرة عوضا عن محمد البرجي .

متجر السلطانعوضا عن محمود فلم يستمرهذا إلا أياما قليلة، وتنافسا فرافع ابن الطبلاوى محمودا للسلطان وأخبره أن في جهته من دار الضرب ماثني ألف در هم فضة ، فصالح السلطان عايها بمائة ألف وخمسن ألف وحملها للسلطان فخلع عليه وعلى ولمده محمسه وعلى ابن الطبلاوى وعلى ناظر الخاص وعلى كاتب محمود الذي هو ابن غراب، وكان محمود متغير الخاطر على ابن غراب الطبلاوى جعله أكبر أخصائه وأعوانه سعيا لإزالة دولة محمود، وكان كذلك، ولِبْسَ ابن غراب هذه الخلعة محضور السلطن كان أشد ما يكون على محمود وهي ابتداء ظهوره واشتهاره بين الدولة وهو ابن عشرين سنة، وما كذب المثل : « اتق شر من تحسن إليه » فإن مجمودا أخذ ابن غراب فقرره كاتبـــا في خواص أمواله و هوصغير ورباه عنده نمنز لة الولد وعلَّمهالكتابة، فلماكبر وباغ حدثته نفسه بالرياسة ورآى أنه لا يصــل إلى ذلك إلا بإزالة محمود ، وكان ابن الطبلاوى قد صار من أخصاء السلطان فانتمى إليه وصار محط على محمود مع بغض ابن الطبلاوى له ، ونسى ما فعله معه من الحبر والإحسان حتى كأنه لا يعرفه ، ومن عظم محبة محمود له دَّلَّهُ على عوراته فصار معــه أسير ا لأنه صار يعلم مجواصله وأمواله ، فسعى ابن الطبلاوى حتى حمع بين الانفصيل و نتج عن هذا الأمر ما يأتى سياقه مفصلا إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في السلوك، ٧٤٧ ( ستة آلاف درهم فضة » .

[ و ف ] يوم السبت جلس السلطان بالميدان تحت القلعة لخلاص المظلومين والحكم بينهم، وكانت عادته الجاوس في هذا المكان يوم الأحد والأربعاء، فقر رعوضهما السبت والثلاثاء وجعل الأحد والأربعاء لبسطه وانشراحه ومعاطاته الشراب، واستمر هكذا، وطلب مباشرى الأمراء وقال لحم: «بلغني أنكم تحمون البلاد!» فحلفوا عن ذلك فأجابهم: «متى سمعت أن أحدا حمى بلدا نقبت جنبيه بالمقارع وأشهره بالقاهرة مسمرا بالحديد وأوسطه، بل يكون الأمراء والأجناد متساويين في المغارم» وكتب بذلك إلى الكشاف والولاة وأن لا يحمى [أحدا من المغارم ولا يحمى أحدا من الفلاحين ؟

وحدث فى هذه السنة فى زيادة النيل أمر غريب، وهو أن البحر من يوم أخذ قاعه استمرت الزيادة حتى بلغت ثمانية أذرع ثم زاد فى ستة أيام ثمانية أذرع وإصبعين وهى من انتقال يوم الحميس رابع شــوال إلى يرم الثلثاء (٢) تاسعه الذى هو ثالث مسرى فكان وفاء النيل ســتة عشر ذراعا ، وركب السلطان حتى عدى النيل إلى المقياس فخلقه بالزعفران ثم فتح فم الحليج على العادة ، وخلع على أصحاب الوظائف على العادة .

[ وفى ] ثامن عشره توجه الأمير ناصر الدين محمد بن جمق بن الأمسير الكبير أيتمش إلى الحجاز وهو أمير الركب وخلع عليه فكان له يوم مشهود:

ثانی عشرہ ــ وہو آخر أیام النسی ً ــ بلغت زیادہ النیل إلی ثمانیہ عشر ذرعا ونصف ، ثم ہبطمن یومہ .

<sup>(</sup>١) انظر إنباء الغمر ١/٤٨٩ ٠

 <sup>(</sup>۲) أمامها في هامش المخطوطة « ژاد النيل في ستة أيام ثمانية أذرع وأوفى ثالت مسرى» .

[ وفى ] ثالث عشره ركب السلطان وتوجه إلى دار محمود الأستادار ليعوده بسبب مرض اعتراه فجلس عنده ساعة فقدم له خيولا وقماشا وغير ذلك.

[وفى] خامس عشره - الموافق ثالث توت - انتهت زيادة النيسل إلى مانية أصابع من عشرين ذراعا واستمر ثابتا إلى رابع بابه فكان طوفانا عظيما والأسعار تعلو وتغلو، فبلغ الإردب القمح ثمانين درهما، والإردب الشعير والنمول أربعة وخمسين درهما، والبطة الدقيق ثمانين درهما وعشرين، والحبز كل رطلين ونصف بدرهم، [وفى] آخر هذا اليوم خلع على المارديني، واستقر في ولاية قوص ت

[وفى] يوم السبت ثانى ذى الحجة وصل الأمير طولومن على شاه الذى كان توجه إلى طقتمش خان ليغريه على محاربة تيمور وأخبر أنه سار إليه وقاتله ثلاثة أيام فانكسر من تيمور وانهزم إلى بلاد الروس، فخرج طولومن على شاه من سراى إلى قرم وقصد الكفا فقبض عليه متملكها وعوقه عنده ليتقرّب به إلى تيمور حتى أخذ منه خمسين ألف درهم، وملك تيمور كفا والقرم فأخربهما دكا وسبا حريمهما واستأصل رجالها كما هى العادة القبيحة لعنه الله وأخزاه ؟ ووصله الحبر بأن الأمير قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا متملك الموصل وصل إليه عسكر تيمور فقاتلهم وكسرهم وهزمهم، قبحهم الله .

<sup>(</sup>۱) كانت مملكمته إذ ذلك هي القفجاق ، ركان يضاف إليها الدشت ، راجـــع القلقشندي : صبح الأعثى ٤ / ٤٥٦ — ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) وقد تكتب بالصاد ، وهي قاعدة مملكة الدشت .

 <sup>(</sup>٣) فى السلوك ٢٤٨ أ « الكفار » وهــو خطأ ، أما « الكفا » فهى فرصة القرم ، وعليها
 سور من لبن ، ومن شمالها وشرقها صحراء القبجاق ، انظر صبح الأعشى ٤ / ٢٠ ٤ \_ ٤٦١ .

وفى آخر هذا اليوم وصل مبشروا الحاج وأخبروا بأن [حسن] بن عجلان استولى على مكة .

وولى قضاء الشافغية بحلب فى هذه السنة القاضى شمس الدين محمد الإخنائى عوضا عن ناصر الدين محمد بنخطيب نقرين وأعيد برهان الدين [أبو] سالم بن محمد بن على الصنهاجى إلى قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن علم الدين محمد القصعى ، واستقر شمس الدين محمد بن أحمد بن محمدود النابلسى فى قضاء الحنابلة بالشام عوضا عن علاء الدين على بن محمد بن محمد ابن عمان بن المنجا .

( ١٤٨ ) ومات في هذه السنة ممن له ذكر من الأعيان :

(3) (4) الشيخ الصالح المعتقد أبوبكر البجائى المغربي المجذوب ، وكان الملك الظاهر يعتقده اعتقادا عظيما ، وأوصى أن يدفن إذا مات عند

<sup>(</sup>۱) الوارد في ابن طــولون: قضاة دمشق ص ۱۲۹ أن ابن خطيب نقر بن ولى قضاء الشام في ذى القعدة ســنة ه ۸۰، ولم يشر ابن حجر في ترجمة له بإنباء الغمر (ترجمة رقم ۱۲ وفيات سنة ۸۱۸) إلى توليه تضاءها ، لكن االواود في ذيل رفع الإصر ص ٥ ٣ أن الإخنائي تولى عوضه قضاء حلب وكان تدومه إلها من دمشق .

<sup>(</sup>۲) الوارد فى النغر البسام، ص ۲۸۷ أن الشمس النابلسى تولى قضاء دمشق فى ربيع الآخرسسة ٩ ٧٧ وايس فى سسنة ٩٧٧ كما هو بالمتن وكان ذلك بسمى منسه ضد العلاء ابن المنجب، على أن نفس المؤلف يشير ص ٢٨٦ فى ترجمته نقلا عن البرهان بن مفلح أن العلاء لم يل القضاء مستقلا ،

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل ﴿ المنجام ﴾ ، وفى السلوك ﴿ النجا ﴾ •

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلى « النجارى » وقد أثبت الرسم أعلاه بعد مراجعة ترجمته فى ابن حجر : الدرو الكامنة ١/ ٥ ، ١١٨ ، يؤيد هذا نعته بالمفربي ثم قراءته المدونة وهي مشهورة ببلاد المغرب .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ﴿ المعسرى ﴾ وفي إنهاء الغمر ١ /٤٩٧ ﴿ المصرى ﴾ حيث جعل وفائه يوم السادس من جمادي الآخرة ، أنظراً يضا عقد الجمان ، لوحة ٢٩٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿ أرجلهم ﴾

رجليه فكانت له جنازة مشهودة حضرها القضاة والعلماء والفقهاء والأمراء وأعيان الدولة فى يوم السبت خامس جمادى الآخرة ودفن بتربة السلطان الملك الظاهر بالصحراء ، ورسم السلطان للسالمي بتجهيزه.

٢١٣ – و[مات] الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم الأمدىالفقيه الحافظ أحد خواص ابن تيمية وأصحابه ، في رابع عشرى ذى القعدة .

۲۱۶ ــ و [مات] البر هان إبراهيم القلقشندي موقع الحكم في ثالث عشري شــعبان :

٢١٥ ــ والأمير ألطنبغا [ بن عبد الله ] الحلبي الأشرفي وهو في سبن قلعة
 حلب وكان من أكابر الشجعان وممن اشتهر منهم في المواقع والحروب :

٢١٦ ــ وتوفى الأميرزين الدين أبوبكربن الأحمدى فى سابع عشر رجب، وكان رئيسا .

٢١٧ــو توفى الرئيس صدر الدين بديع ابن نفيس رئيس الأطباء وفاضالهم (٣) ومصنفهم وحاذقهم في سابع عشر رجب .

<sup>(</sup>۱) يقصد بذلك التربة الظاهرية أو المدرسية الناصرية أو الخانقاة البرقوقية ، وهي في الواقع من إنشاء الملك الناصر فرج بن برقوق ، وتفسير نسبتها إلى برقوق يوضحه قول المقريزى في الخطط ٢٣/٢ من أنه « لما مرض الملك الظاهر برقوق أومي أن يدنن تحت أرجل الفسقراء ( المدفونين في التربة) وأن يبنى على قبره تربة فدنن حيث أومي »

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الفرات ؛ تاریخ ، ۱۸/۹ ف

٣١٨ \_ ومات الأمير بلاط المنجكي أحد العشرات وكان له خــبرة ومعرفة بفنون المحاربات .

٢١٩ ــ وتوفى عز الدين أبو البقاء حمزة بن على بن يحيى بن فضل الله العمرى
 نائب أخيه فى كتابة السر وأحد موقعى الدست، مات فى الشام بوم تاسوعاء،
 (٢)
 وهو آخر من فضل من ذرية ابن فضل الله :

(٣) . ٢٢٠ و توفى الخواجا الكبير [رشيدالهبي ] أحد أعيان تجار الكارم ليلة السبت العشرين من جمادى الأولى وكان محافظا على الصّّلاة و الصّلات .

۲۲۱ ــ وتوفى الأمير طوغان الإبراهيمي أمير خازندار، وأصله من المماليك الظاهرية في سادس شهر صفر:

(3) ۲۲۲ ـــ ومات السيد الشريف على بن عجلان أمير مكة قتيلاً بها في سادس عشر شهر شو ال .

(ه) ۲۲۳ ــ و[ مات ] الشيخ نورالدين على الهوريني شيخ القوصونية ــوكان من الأذكياء الأتقياء ــ في ثالث عشر رجب .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك أخاه بدر الدبن محمد .

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الفرات ، تاریخ ۹/۹۱ ۰

 <sup>(</sup>٣) فراغ فى الأصل والإضافة من السلوك ، ٢٤٨ ب .

<sup>(</sup>٤) فى النجوم الزاهرة «الأربعاء السابع من شــوال، ولكن السلوك يتفق مع التــاديخ االوارد بالمتن، أما إنباء الغمر ١/١٠٠، والشذرات ٦/٠٥٣ فقد اكتفيا بذكر الشمر دون النص على اليوم.

<sup>(</sup>ه) فى الأصل ﴿ القوصية ﴾ والمقصود بذلك مشــيخة خانقاء قوصون التي ســبتى النعريف بها ؛

انظر أيضا إن حجر: إنباء الفمر ١/ ٥٠٠ ، ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) في السلوك ، « ٢٣ رجب » ·

(۱) ۲۲۶ ــ و [ مات ] نورالدين على بن أبى البركات، أخد نواب الحنفية في سابع عشر رجب .

۲۲٥ ــ و [ مات ] الشيخ نور الدين على بن الشربدار أحد أعيان الفقهاء
 الشافعية و فضلائهم فى تاسع عشر رجب .

(۲) النويري حمال الدين عبد الله بن [ فرج بن كمال الدين ] النويري أحد أعيان الفقهاء الممالكية وأحد أعيان نوابهم ، وكان مستحضراً لأصدول مذهبه وفروعه .

۲۲۷ – و [مات] الأمير زين الدين قاسم بن السلطان وكانت له جنازة :
 و ناهيك بابن السلطان أو القاضى إذا ماتا لا إذا مات أبواهما .

۲۲۸ - وتوفى الأمير قرابغا والد الأمير جركتمر الحاصكي الأشرف وهو
 من الأمراء العشرينات في ثانى شهر ربيع الأول .

۲۲۹ – وتوفى المقام الناصرى محمد ولدالسلطان فى يوم السبت ثالث عشرى ذى الحجة وكان السلطان محبه لأنه أكبر أولاده، وعجز الأطباء فى برء علته وكان يشكو من رجليه، وكان إقطاعه الديوان المفرد، ودفن فى مدرسة والده الظاهرية بين القصرين، وولد فى مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وتمانين وسبعائة وعمل له كفارة عظيمة، وقرر عند قبره القراء سبعة أيام، وعملت عنده المآتم و ذبحت الذبائح و فرقت فى الصوفية والمترددين.

<sup>(</sup>١) في السلوك « الركاب » .

۲۳۰ ــ و توفی ناصرالدین محمد بن عبدالرحیم بن عبد الدائم المشهور بابن بنت میلق الشاذلی قاضی القضاة بدیار مصر ، وکان فی بدء أمره یعظ الناس ولهم فیسه اعتقاد و محبة، ثم سئل بالقضاء فولیه و امتحن به فام تشکر ولایته و لا سیر ته و عزل و و زن مالاکثیرا أخذ منسه ظاما ، و حصل له أن غارت عینه فی لیلة الاثنین تاسع عشری ربیع الأول .

(۲) على بن جادث ابن عبد الله بن محمد بن على بن جادث ابن ثابت الواسطى الأصل البغدادى ، ابن العاقولى ، وكان قدومه إلى القاهرة فى جفلة الناس من تيمور ، وكان رجلا من عظاء علماء فقهاء الشافعية ، كثير الأبحاث والاستحضارات عارفا بما يقول ، كثير المعقول والمنقول .

۲۳۷ \_ ومات [ الشيخ ] شمس الدين محمد [ بن على ] بن صلاح الحريرى أحد نواب قضاة الحنفية وهومن أعيان مشايخ القراء في يوم الجمعة رابع عشرى رجب .

<sup>(</sup>۱) أسمته النجوم الزاهرة ۱۲ / ۱۲ ؛ بعبد الرحمن ، وقد أسسقطت الدور الكامنــة ، ۳۵ / ۸ وشدرات ۱/۲ ه م كلامن «عبد الرحيم» و «عبد الرحمن» وسمته إنباء الفمر ۲۷ ۱ بحمد بن عبدالدايم ابن محمد بن سلامة الشاذلى ؛ وهو فى السلوك ۲۰۱۱ س « محمد بن عبـــد الله الكريم بن محمد المهــروف بابن بنت مليق» ؛ هذا وقد جعلت الدور وفاته فى جهادى الآخر ، على حين اكتفت الشذرات بالإشارة إلى أنه « مات فى أحد الجمادين » واختلفت نسخ إنباء اللمو الخطية بين الجمادين ( انظر فى ذلك الإنباء الى 10 م حاشية رقم ۲ ) ، أما الناريخ الوارد بالمتن فنقول من النجوم الزاهرة ،

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ أنه لم يمت بالقاهرة بل ببغداد حيث رجع إليها مع أحمد بن أويس ، كما دفن قرب قبر
 معروف الكرخى بها •

۲۳۳ ــ و توفى شمس الدين محمد بن عمر بن القليجي الحنفي أحد نواب القضاة الحنفية و مفتى دار العدل، وكان رئيسا مهابا له حشمة و افرة ومكارم (۱) أخلاق، ترجمه الشيخ تتى الدين المقريزي فقال: « بلغ من الرياسة مبلغا » .

٢٣٤ ــ وتوفى الشيخ الإمام شمس الدين محمد الأقصر ائى الحننى شيخ المدرسة الأيتمشية ، وكان له باع طويل فى فنون العلم رحمه الله ، فى سابع عشر حمادى الأولى .

۲۳۵ ــ و توفى الشيخ الصالح المعتقد المقدسي الشافعي ] شمس الدين محمد وكان يسكن بجامع المقسى على الخليج ] في يوم الأحد أول شهر رمضان .

۲۳٦ ــ و [ توفى ] الشيخ المعتقد محمود السملوطى المالكى فى ثانى عشر رمضـــان .

٢٣٧ ــ ومات شمس الدين محمد بن [ أحمد بن ] على بن عبد العزيز المعروف بابن [ المطرز ] المصرى في يوم الأحد سادس جمادي الآخرة .

۲۳۸ – وتوفی الأمير موسی بن [ أبی بكير ] بن سلار أحد العشرات، (۳) وكان أمير طبر بعد دمرخان بن قرمان سنة ثمانين وسبعائة فی ثالث شــهر ذي الحجة ، وكان ذا عقل وأدب :



<sup>(</sup>١) انظرالسلوك ، ٢٤٩ ، س ١٧ .

<sup>(</sup>٢) في السلوك ﴿ محمد » .

<sup>(</sup>٣) أخطأ السلوك إذ يعمل ذلك سنة ٧٠٨ ه .

# سينة ثمان وتسعين وسبعائة من الهجرة النبوية

أهلت هذه السنة بيوم الأحد .

فى ثانيه تناقص سعر الغلال وبيع الإردب بستين درهما .

وفى هذا اليوم رجع السلطان عن أشياء كان شرطها فى مدرسته ، منها أنّه كان عَيِّن أن يكون النظرُ عليها للقضاة ، فجعله لمن يكون سلطانا بعده ، إلى خامسه قرَّر الأمير قلمطاى وخلع عليه و نزل إليها فصلى بها ركعتين على العادة .

وفى تاسعه ركب السلطان وتوجه إلى سرياقوس لأجل الصيد والقنص، فأقام بها يلتذ بالمآكل والمشارب وغير ذلك .

وفى عاشره سبق الأمير يابغا السالمي الحجاج وكان مُقدَّمهم .

<sup>(</sup>١) في التوفيقات الإلهامية أن أرلها كان السنت .

 <sup>(</sup>۲) لم يرد في الأصل تحديد اليوم ولكن ما أثبتناه منني على ١٠ أر رده المؤاف، أعلاه من أن الأحد
 كان أول المحرم و يوافقه ١٨ بايه .

وفى سادس عشره رجع السلطان من سرياقوس فكانت مدة إقامته بهـــا سبعة أيام .

[ وفى ] رابع صفر الذى هو الخميس نُقل الأمير يلبغا الأحمدى من كشف الوجه البحرى ( ٤٨ ب ) إلى نيابة الوجه القبلى وأُعُطى تقدمة ألف زيادة ، وهو أول من عُمل له ذلك ، والله ولى الممالك .

و فيه خلع على نور الدين على القور واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شرف الدين محمد بن الدماميني السكندري .

وفى سادسه أمر السلطانُ شاهين الحسى الحمدار أن يتوجه إلى بيت الأمير محمود وهو عليل ويأخذَ منه مالاً دلّهُ عليه ابنُ غراب وهو مائة ألهف دينار (۱) في عقد سلالم غمز عليها فوجدت، وحَمل معها من داره قماشا : عدّة أحمدال، وقبض على زوجته وكاتبه إبراهيم بن غراب صنعة لا على حقيقة ، فصعد بهم إلى القلعة ورجع فأخذ ولده ناصر الدين محمد إلى يوم السابع منه تسلم الأمير آل باى الحاز ندار سعد الدين بن غراب ونزل به إلى دار محمود ليدلّه على ذخيرة كانت فيه ، حملتها خسون ألف دينار .

[وفى] حادى عشره خلع على الأمير قطلوبك العلائى أستادار الأميير أيتمش واستقر أستادار العالية عوضا عن الأمير محمود، وأنعم عليه بإمرة عشرين واستقر هو فى إمرته وهو عليل، وخلع على سمعد الدين إبراهيم ابن غراب واستقر ناظر الديوان المفرد، ونُحلع على الأمير قديد القلمطاوى واستقر فى نيابة الإسكندرية عوضا عن مبارك شاه، وخُلع على علاء الدين الطبلاوى أستادار خاص الحاص وناظر الكسوة عوضا عن نجم الدين محمد

<sup>(</sup>١) في الأصل "سلالم عقد " •

<sup>(</sup>٢) أى كسوة الكعبة الشريفة .

الطنبدى وكيل بيت المال ومحتسب القاهرة مضافا لمسا بيده من الحجوبيسة والتحدُّث في ولاية القاهرة في موكب بحسيم ومحفل عنايم .

[ وفى ] ثامن عشره و صلت رسل الأمير قرا يوسف بن قرا محمد صاحب تبريز ومعهم رجل يقال له أطلمش من نواب تيمورلك قبض عليه ، فسلمه السلطان لابن الطبلاوى .

[وفى] خامس عشريه استقر الأمير [ زين الدين ] مبارك شاه فى وظيفة الوزارة وخُلع عليه بعد وفاة ناصر الدين محمد بن [ رجب ] بن كلفت، وخلع على سعد الدين نصر الله بن البقرى واستقر ناظر الدولة، وخُلع على أمير فرج الحابى واستقر فى شدِّ الدواوين.

[ وفى ] سابع عشريه خُلع على شرف الدين محمد بن الدماميني ، وأعيد إلى حسبة القاهرة عوضا عن القور لعجزه عما قُرِّرَ عليه من المسال الذي النزم بحمله ، وأضيف للدماميني نظرُ الكسوة ونُزعت من النجم الطّنبدي بعد تَحَدَّث ابن الطبلاوي فيها كما قدمنا ذكر ذلك ، والله الولى والمسالك ، وما سسواه هالك .

[ وفى ] سلخه أنعم على الأمير الوزير مبارك شاه بإمرة ناصر الدين محمد ابن رجب .

[ وفى ] حادى عشره ركب السلطان وعدا النيل فنزل صقيل من الأعمال الحيزية ورجع فى سادس عشره .

<sup>(</sup>١) الإضافة من السلوك وإنباء الغمر •

(i)

وفى تاسع عشره سَلم ناصرُ الدين محمد بن الأمير محمود لابن الطبلاوى الوزير وناظر الدولة ونزلا به إلى دار الوزير ليخلِّص منه مائة ألف دينار فطلبه وأهانه وأخرق به وبالغ فى تنقيصه وجرده من ثيابه ليضربه بحضور الحاص والعام ، فقال اله : «يا أمير : قد رأيْتَ عزَّنا وما كُنَّا فيه وقد زال ، وعزَّك أيضا ما يدوم »، فترك ضَرْبه لَــًا سمع كلامه .

وفيه نُقل محمد بن محمود إلى شاهين الحسنى الطواشي الجمدار فأقام عنده يوما .

[وفى] ليلة الحميس ثالث عشريه نزل الطواشى شاهين الحسنى ومعيه [ الطواشى ] صندل وابنُ الطبلاوى إلى مدرسة الأمير محمود فحفروا فيها حفيرة عميقة فوجدوا فيها أزيارا مضمونها ألف ألف درهم فضة، فحملت إلى السلطان.

وفى رابع عشريه أعيد محمد بن محمود الأستادار إلى بيت ابن الطبلاوى و جد فى خزنة لأبيه حفر كبير فيه ستة آلاف دينار وأربعة وعشرون ألف درهم وخمس مائة فضة .

[ وفى ] ثامن عشريه ظفروا لمحمود بمبلغ ثمانيسة وثمانين ألف دينـــار في مخزن خَار بثغرالإسكندرية فحُملت إلى الخزائن الشريفة .

وفيه رسم أن يُعمل فى كل يوم عشرون إردبا من القمح برسم الفقراء، وتولى ابن الطبلاوى ذلك ، فوقسع موقعة وعَمَّ الفقسراء بالقاهرة ومصر

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ، ه ۲ ب <sup>وو</sup> سلم ناصر الدين محمود بن محمد الأستدار لابن الطبلاوى على مائة ألف دينار ليخلصها منه <sup>،،</sup> ،

 <sup>(</sup>٢) ورد بعد هذا في السلوك قوله و وهذا أول يوم زال عنى وعن أبى فيه السعادة وأقبل الإدبار ...

 <sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على شهر ربيع الثانى وليس على يوم ٢٨ ربيع الأول ٤ انظر السلوك ٢٠ ٠ ب٠

وأصحاب السجون ومن فيها وسكان القرافتين، فحصل من هذا الخبز نفع عظيم فلم يُعلَم أنَّ أحدا مات في هذا الغلاء بالحوع بل اغتى فقراء كثيرون منه ، فإنه بقى لهم عدة مواضع من بيوت الأمراء والأكابر يأخذ ون منها الحبز ويبيعسونه .

[وفى] تاسعه عَدًا السلطان النّبيل وصعد إلى برّ الجيزة ونزل إلى شاطئ النيل بالقرب من القاهرة ، وفي رابع عشره صعد القلعة .

[ وفى ] خامس عشره خُلع على تاج الدين عبد الرازق بن أبى الفسرج الملكى واستقر والى قطيا مضافًا لمسا بيده من نظرها ، والتزم أن يحمسل من مكوسها فى كل شهر مائة ألف وخمسين ألف درهم، و [ كان ] هو صير فى قطيا فى مبتدأ أمره ثم ترقى حتى صار صيرفيا وناظرا وواليا بها ، فلم تصلح له ولم يصلح إلا لها .

وفيه وجدوا ذخيرةً لمحمود الأستادار عند لاجين أمير سلاحه فكان مابها ثلاثون ألف دينار .

[ وفى ] سابع عشره قدم الأمير نوروز الحافظى رأسُ نوبة من الصعيد وصحبته على بن غريب أمير هوارة فى الحديد وثلاثة وثلاثون رجلا من أهله وأولاده كذلك ، فسُجن ابن غريب ببرج قاعة الحبل وسُجن جماعته بخـــزانة شـــمائل .

وفى هذا اليوم تصدّق السلطان بمال كثير على الفقراء والمساكين نحــو الحمسائة نفر فى الإصطبل، وحَصّل اكمل فقيرٍ منهم خمسون درهما فضة.

[ وفى ] رابع عشريه جلس [ السلطان ] للصدقة على الفقراء كما تقدم، فاجتمع عنده من الحلائق مالا يُحصِي عددهم إلّا الذي خلقهم ، حيى إنّه من

شدة الزحام مات منهم ببــاب الاصطبل سبعة وأربعون نفسا تولَّى غسَلهم وتكفينهم وتجهيزَ هم الوزير مبارك شاه والأميرُ فارس حاجبُ الحجاب ج

ووصَل الحبرُ من الحجاز بأن الشّريف حسن بن عجــــلان اقتتل مع بنى حسن فهزمهم إلى ينبع وصار فى إثرهم إلى خليص وصُحبَّه أمـــير ينبع فكبسوا عليهم وظفروا بهم ، ثم إن الأتراك الذين استخدمهم عنده كبسوا عليه وأرادوا الفتك به فقاتلهم قتالاً شديدا فقتلوا جماعة من أصحابه ، ثم إنه ظفر بهم فقتل منهم إثنى عشر نفسا وأخرج الباقين من بلاده .

[ وفى ] يوم الحميس سابع جمادى الأولى رسم السلطان بإيقاع الحوطة على موجود الأمير محمود وداره، (١٤٩) فأخذو المماليكه وخدَمه وسلبوه حميع ما يملكه فى الظاهر، ولم يخاوا عنده غير ثلاثة مماليك يخدمونه وهو فى غاية ما يكون من المرض.

وفى هذا اليوم هرب شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحزرى الشامى من ترسيم على بن الطبلاوى بسبب أنه متحدث للأمير أيتمش فى أوقافه التي بالشام ، فأحضروه منها ليعمل حسابه فحوسب وظهر فى جهته مال كثير فرسم عليه فعجز عن إحضاره [ فهرب ] ولم يُعرف له خبر .

وفيه توجه السلطان إلى النيل فعدًا منه إلى بر الجيزة وصنع للفقراء طعاما ولحما ففرق عليهم مع الحبز، فكان لهم غوير وصراخ يُسمَع من مسافة بعيدة، وأحصى عددُهم فبلغوا خمسة آلاف نفس، ومن لم يجد طعاما ولا حَصَل له منه شيء يُعطَى درهما ونصف، وكانت الأسعار قد عات وغات لقلة الغلال

<sup>(</sup>۱) حصن وقرية أقرب ما تكون إلى مكبة وتقــع بينها و بين المدينة ، وكانت بها بركة كبيرة يردها الحجاج؛ انظر مراصد الاطلاع ۴/۲ ۹۷ ۰

وصار الخبر لا يجلس أحد به فى الحوانيت لا بالقاهرة ولا مصر مدة سبعة أيام متوالية مع از دحام الناس على الأفران ، ووصل ثمن الإردب القمح إلى مائة و خسة وسبعين الإردب مع غاته ووسخه ، ولو كان مُغَرّبكً وصل إلى مائتين ، ووصلت البطّة الدقيق إلى أربعة وأربعين درهما ، والخبز كلَّ رطل وربع بدرهم .

[ وفى ] عاشره ظفروا لمحمود الأستادار بذخيرة وكميّتُها سبعون ألف دينار فطلعوا مها للسلطان .

[ وفى ] يوم الحمعة خامس عشره توجه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني إلى الجامع الأزهر بعد العصر ومعه طلبته فابتهلوا بالدعاء وسألوا الله تعالى بقلوب منكسرة برفع الغلاء ، واجتمع معهم أهلُ الجامع وخلق كثير فكان جمعاً عظيا ، وأصبح الناس من الغد فأخيرُ وا أن وصل إلى ساحل بولاق ومصر مراكب مشحونة بالغلال فانحط السعر عشرة دراهم من كل إردب، وأخذ في الانحطاط حتى أبيع بمائة وثلاثين الإردب ، والخبرُ كُلُ رطلٍ بدرهم وانحط عن ذلك .

(۱) [ وفى ] عشريه ظفر[ أعداء ] محمود بذخيرة له فأعلموا بها السلطان، وحُمِّلَتْ إليه وحملتها ثلاثة وستون ألف دينار .

وفى رابع عشريه ظفر أعداء محمود بعدة ذخائر فتقرّبوا بهـــا للسلطان (٢) ممريح وحملوها إليه .... تفصيل ذلك دفعة : خمسون ألف دينار ، ودفعة : أربعون ألف دينار، ودفعة ثلاثون ألف دينار، ودفعة سبعة وثلاثون ألف دينار، ودفعة

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين ليستقيم المعنى •

 <sup>(</sup>٢) عبارة من أربع كلمات استحالت قراءتها ولعلها ٥٠ جعلتها مائتان وسبعة وخمدون ألف دينار٬٠٠٠

مائة ألف دينار ، وثلاث برانى إحداها فيها أحجار الباخش والياقوت والزمرد، وفي اثنين منهما لوالو كبار ، ووُجِد أيضا عند شخص من أتباعه حلى وذهب له قيمة عظيمة .

[ وفى ] ليلة الثلاثاء سادس عشريه هُدَّدَ محمود وهو عايل وأرْجِف، وهُوَ الله وَارْجِف، وهُوَ الله والرَّجِف، وهُوَلُوا عليه وشددوا فُأَازُم بإرضاء السلطان.

[ وفى ] سابع عشر يه ظفر أعداء محمود بذخيرة له جملتها مائة ألف دينار وثمانية وثلاثون ألف دينار ذهبا .

وتزايدت صدقات السلطان فى هـــذا الشهر على الفقــراء والمساكين والمسجونين من الذهب والفضة والحبز والطعام حتى شملت جميع الناس من الفقراء وصار لهم منها دنيا ، وكذلك تزايدت ذخائر محمود وأمواله حتى ملأت الخزائن .

وفى يومالثلاثاء ثالث جمادى الآخرة رُسم للبريد أن يُحْضِر الوزير بدرالدين محمد بن الطوخى من الشام .

وفى هذا اليوم رسم السلطانُ لشادّ الدواوين بتسليم محمود ومعاقبته فتسلمه وعصره من ليلته حتى كاد مهلكه .

[ وفى ] خامسه رُسم للأمير أحمد بن يلبغا العمرى أن يَخْرُج إلى طرابلس فخرج من فوره .

وفيه أنعم السلطانُ على عدة من الأمراء بتقادم وطبلخاناتٍ وعشراتٍ منهم : الأمير تمربغا المنجكى أنْعمعليه بتقدمة ألف ، وقطاوبك الأستادار بتقدمة ألف ، وطولومن على شاه بطلبخاناه، ويلبغا الناصرى بطلبخاناه،

<sup>(</sup>۱) نوع من الأجمارالكريمة أقرب ما يكون إلى الزمرّد "، وجاء فى تعريفه فى كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر لابن الوطواط الوراق، ٢/٣٦ إنه ثلاثة أنواع: الأحمرويسمى المعقرب لقسريه من لون العقرب، والأخضر الزبرجدى، والأصفر، والأحمر أجودها .

وسراى تمر الناصرى بطلبخاناه ، وشادي خيجا العثمانى بطلبخاناه، وقنيـــار العلائى بطلبخاناه، وأنعم على كلّ من طيبغا الحلبي أمير آخور وسودون طاز من على باى ويعـــقوب شاه الخازندار ويشـــبك الخازندار وتمان تمـــر الأشقتمرى رأس نوبة الحمدارية بإمرة عشرة .

[ وفى] عاشره ورد البريد من الوجه القبلى وأخبر أن عرب الأحامدة أو ألم عنه الأحامدة أو ألم الطشتمرى ، فرسم للركن عمر بن إلياس والى منفلوط باستقراره عوضه مضافا لمسا بيده وجهزت له خلعة .

وفى هذا اليوم نُحلع على الشيخ زين الدين أبى بكر القمنى واستقر فى مشيخة الصلاحية بالقدس الشريف عوضا عن الشيخ شمس الدين محمد بن الجزرى وأقام له نائبا فيها وجهزه، وذلك كله بمساعدة الأمير قلمطاى الدوادار فإنه كان من أعظم أخصائه ومن المقربين لديه .

[ وفى ] رابع عشريه خلع على الشيخ شمس الدين محمد ويعرف بشيخ زاده الحويراتى واستقر فى مشيخة الشيخونية عوضا عن البدر الكلستانى كاتب الســـر .

[ وفى ] سادس عشره أخلع على الأمير فارس حاجب الحجاب واستقر ناظرالشيخونية والصرغتمشية، وخُلع على تمر بغا المنجكى واستقر حاجبا ثانيا عوضا عن قديد .

وفى ثامن عشره وصل على البريد وزير الشام بدر الدين محمد بن الطوخى .
وفى العشر الثانى من هذا الشهر انحط سعر الغلال والدقيق والخبز من كثرة ما يجلبون [من] الغلال ، فأبيع الإردب القمح بخمسين درهما ، والفول والشعير بثلاثين درهما ؛ إلى ثانى عشريه أبيع كل أربعة أرطال من الخبز بدرهم ،

فغضب الذين يجلبون الغلال من هذا وأخذو ا ما معهم من الغلال وتوجهوا بها إلى البلاد كالإسكندرية ونحوها طابا لنمو السعر، فأ ل أمرالناس إلى ماكانوا عليه من الانقضاض على شراء الحنز والدقيق.

[ وفى ] يوم الثالث والعشرين فقد الخبز من الأفران والحوانيت فتخاطفه فوقفوا للسلطان وصرخوا من الجوع ، فَعين (٤٩ ب ) السلطانُ علاءً الدين ابنَ الطبلاوي يتحدث في الحسبة فهإنّ شرف الدين بن الدماميني اختفي في داره خوفًا من العوام أن يبطشوا به ، وتمادى الحالُ على هذا الأمروالناسُ في غايةٍ ما تكونَ من الهلع إلى آخر يوم الخميس ، ثم نودى أن يباع الرُّغيف بربع درهم لكن الأصل وجوده وإنما الناس فى غاية ما تكون من الانهماك عــــلى شرائه وخطفه من الأفران والمحاربة حتى يصلوا إلى شيء منه ، وصار القمح يباع القدح منه بدرهم ونصف فضة ولا يوجد ، وأما الإردب منه فوصــــل إلىمائة وعشرين درهما وهو معدوم ، والشعير بستين والفول كذلك، وعُدِمَ وجودً الخيز من الأسواق ليلًا ونهاراً فلم يَنْظُرُه أحـــد من الناس ، فطابَ السلطانَ شرفَ الدين الدَّماميني السكندري فصرفه عن الحسبة ، وخَلع على شمس الدين البجانسي الصعيدي واستقربه عوضا عنه بمساعدة ابن الطبلاوي، وتم الحال على هذا إلى آخر الشهر فقاسي أهل مصر أياما شديدة .

#### شهـررجب

أُهِلُّ بيوم الاثنين .

يوم الحميس رابعه خلع على سعد الدين نصر الله البقرى واستقر فى وظيفة الوزارة عوضا عن مبارك شاه وخُلع على بدر الدين الطُّوخي واستقرَّ في وظيفة

نظر الدولة، واستمر مبارك شاه أميراً على ما كان عايه قبل الوزارة ، وخُلُع على شرف الدين الدماميني واستقرَّ في نظر الكسوة .

[ فى ] أول شعبان : رَسم الأمير علاء الدين بن الطبلاوى بنقل الأمير محمود إلى داره وعقوبته وتخليص الأموال منه ، فعصره وعاقبه وأفحش فى عقوبته وقرَّر عليه أربعائة ألف درهم فباع جميع ما مملكه من الموجود فلم يكمل ثلاثمائة ألف درهم فضة .

وفيه خُلع على ناصر الدين محمد بن الأمير علاء الدين بن على بن كلفت التركماني واستقر نقيب الحيش عوضا عن على بن العينتابي.

وفى ثالث عشره أُخذ قاع النيل فكان ستة أذرع بغير زيادة ولا نقص ، وأوفى النيل تاسع عشرى شوال الموافق له ثانى عشر مسرى ، فركب السلطان في موكب عظيم وجحفل جسيم وتوجه إلى المقياس فخلقه ثم فتح فم الحليج على العادة ، وخلع على العسادة على أصحاب الوظائف كالأمير الزردكاش والوالى وأولاد ابن الرداد والرؤساء .

<sup>. (</sup>۱) بأحداث شوال تنتهى أحداث هذه السنة عند المقريزي فقد تداخِلت أخداث رجب وشعبان مع بقية شهور السنة عنده .

[ وفى ] تاسع عشر ذى القعدة الذى هو الخميس غضب السلطان على سعد الدين أبى النمرج بن تاج الدين موسى – ناظر الخاص – ووقعت الحوطة على داره ، وطلب [ السلطان ] سعد الدين إبراهيم بن غراب السكندرى – كاتب الأمير محمود – فخَلَع عليه واستقر فى وظيفة نظر الخاص عوضا عنه.

\* \* \*

أول شهر ذى الحجة : صُرِف ابنُ السّنجارى عن وزارة الشام وخلع على شهاب الدين أحمد بن الشهيد واستقرَّ وزير دمشق عوضا عنه .

وفى هذا الشهر بلغت زيادة النيل إلى تسعة عشر ذراعا ، وكان فى رابع عشريه اتّفقت عجيبة من العجائب وهوأن ابن الطبلاوى الوالى أخلع عليـــه واستقر فى نظر المارستان عوضا عن الأمير الكبير الأتابك كمشبغا الحموى .

[ وفى ] سابع عشريه وصل مبشر الحجاج وهوالأمير سودون طاز ، وبشر بالأمن والسلامة والرخاء ، وأن أمير مكة حسن بن عجلان وقع بينه وبين بنى حسن محارية فقتل من أعيانهم إثنى عشر شريفا ، وقتل من القواد ثلاثهن قائدا .

وانتهت هذه السنة على ما تسمع وترى .

## ومات فيها من الأعيان من سيذكر:

۲۳۹ - الشيخ بر هان الدين إبر اهيم بن الشيخ حمال الدين عبدالله المشهور (۲) بالمنوفى، خطيب جامع ابن شرف الدين بالحسينية، وكان رجلا فقيها مالكى

(۱) فى الأصل « رصلوا مبشرى » .

 (۲) اكتفى ابن حجـــر فى ترجمته الواردة فى الدرر الكامنة ۸٤/۱ بقـــوله إنه كان خطيب جامع الحسينية وكذلك فى إنباء الغمر ١٨٤/١ ه المذهب فاضلابليغا فصيحا ، له اشتغال وأشغال [ مات ] فى ليلة الثلاثاء تاسع شهر رجب ودفن بتربة والده خارج باب النصر :

(۱) ۲٤۰ وتوفی شهاب الدین أحمد بن محمد بن بیبر س المعروف بابن الركن (۲) البیبر سی الحنفی المقرئ ، كان زَیّه بزی الأجناد وكان إماما فی فی القراءة وله حماعة يقرءون عليه .

الدين عبد الدين أحمد بن تنى الدين عبد الرحمن بن محب الدين محمد ناظر الجيش ، وكان تولّى عدة وظائف قبل الجيش منها : كتابة توقيسع الدست ونظر خزائن السلاح ، وكانت له طنطنة وعز وإقبال ، ثم تغيرت به الأحوال والدهور إلى أن صار لا يملك شيئا من الدنيا ، وستره الله تعالى بموته في سادس عشرى شهر حمادى الآخرة .

۲۶۷ ــ وتوفى القاضى شهاب الدين أحمد بن محمد بن طريف السَّاوى وكان في مبدأ أمره كحالاً مشهوراً بين أبناء صنعته، يقاتلُ (۱۵۰) على تحصيل قُوتِه من صناعته وسُّترة حاله، فخدم القاضى فخر الدين عبد الرحمن بن أبى شاكو ناظر دار الضرب واستقر نائبه فيها فحصل مالاً له صورة، وتعلَّق بابن الطبلاوي فعظم وصارله صولة وذكر، فعين لوظيفة ناظر الخواص وأقبلت عليه الدنيا، لكن عاجله الأجل قبل بلوغ الأمل.

<sup>(</sup>١) وذلك في صفر من هذه السنة راجع الدر رالكامنة ١٩٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) « البيسرى » في السلوك ٣ · ١ أ ·

 <sup>(</sup>٣) جاء في السلوك ٣ ه ٢ م ما جلته المنية دون بلوغ الأمنية » وكان موته في جمادي الأولى ،
 راجم الدرر الكامنة ١/١٦ .

۲۶۳ــوتوفی الشهاب أحمد بن عبد الوهاب موقع الحکم المعروف بابن ۱۱) الشامية فی سابع عشر شهر شعبان .

۲٤٤ ــ وتوفى الأمير فرج بن أيدمر نائب الوجه القبلى قتيلًا فى سادس صغر وكان فارسا بطلا شجاعا .

(٢) عيد الفطر : ٢٤٥ مات الأمير الأجل بهادر المعروف بالأعسر في يوم عيد الفطر :

7٤٦ – وتوفى الأمير الأجل الفاضل العالم الفقيه الحير الدين الجيد النادر (٢) وجوده فى جنسه تمر الشهابى الحاجبوكان مسافراً فخرج عليه العربان فقاتالهم وقاتلوه فجرحوه فتعلل أياما منها ومات بالقاهرة رحمه الله، وهوحننى المذهب وملازم للاشتغال .

۲٤٧ – وتوفى الأمير تغرى بردى القردى أحد الأمراء العشرات، وكان له انتهاء إلى الخبرات .

۱۰ - ومات الأمير سودون [ بن عبد الله ] الشيخونى نائب الديار المصرية وكان قد كبر سنه وهو ملازم تهجده فى الايل ، كثير المعروف والحدير ، قليسل الشريل عديمه ، له دين متين وعقسل ويقين ، وكان الساطان الملك الظساهر برقوق يعظمه ويهابه ويقبسل قوله ولا يرد أمره ، واستعنى قبسل موته من النيابة كما ذكرنا ذلك ، ولم يمكن للسلطان تجاهر بشىء من المنكرات وهو موجود إلى أن مات فى يوم الثلاثاء خامس حمادى الأولى .

<sup>(</sup>١) " سابع عشرين " في السلوك ٢٥٣ ب ،

<sup>(</sup>٧) في السلوك " الأعمش " .

 <sup>(</sup>٣) هو تمر بن عبد الله الحاجب، وكان قتاهم إياه بجرح جرحوه به حيث نزلوا عليــه حين كان
 قافلا بالمركب من الاسكندو ية ، انظر إنباء الغمر ١٩/١ه ترجمة وقم ١٤ .

 <sup>(</sup>٤) «الآخرة» في النجوم الزاهرة ٢١/١٥، داجع أيضا ابن قاضي شهبة ، رونة ١١٨ .

۲۶۸ ـــ وتوفی صفرشاه [بن عبد الله الرومی] الحننی قاصد صاحب الروم خوندکار أبویزید بن مراد بك بن عثمان بالقاهرة ، وكان حنفیا فاضلا .

٢٤٩ ــ و هلك الفتح عبد الله بن فرج المعروف بالمكيني ، أحد الأقباط الكتاب في العشرين من شعبان .

(۱) ۲۵۰ ــ و [مات] زين الدين عبد الرحمن بن الشريشي الموقت ، الذكي الفاضل الحاذق في صناعته، في التاسع عشر من رمضان .

۲۰۱ ــ وتوفى الشيخ نورالدين على بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمــر ابن عوض الدميرى المالكى شيخ القراء بخانقاه شيخو، وكان رجلا من أهل العلم والدين .

۲۰۷ ــ وتوفی أخو القاضی تاج الدین بهرام المسمی [علی بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد العزیز بن عمر ] فی ثانی عشری شهر رمضان .

۲۵۳ ــ وتوفى الأمير قطلوبك [ بن عبد الله ] الطشتمرى أحد أمر، ع الألوف ولم يعرف بشيء من الحير .

۲۰۶ ـــ ومات الأمير الوزير ناصر الدين محمد بن رجب بن محمد بن كلفت سالما من نكبات الزمان و تغير السلطان ، وهذا نادر الوقوع ،[مات] في يوم الحمعة سادس عشرى صفر .

۲۰۵ ــ ومات الأمير الأجل ناصر الدين محمد بن جمق بن أيتمش البجاسى الأتابكي الأمير الكبير أحد أمراء الطباخاناه ، وكان له جنازة عظيمة بالأتراك من الأمراء والخاصكية والأعيان ؟ [ مات ] في يوم الجمعة خامس صفر.

<sup>(</sup>١) \* الشيريشي \* في إنباء الفمر ١ /١٨ هـ ترجمة رقم ٢٧ ٠

٢٥٦ ــ وتوفى الأمير ناصر الدين محمد بن جركس الحليلي أحد الأمراء (١٦ الطبلخانات في يوم الحمعة خامس صـــفر، وكان هو ووالده من المقربين المعتبرين عند السلطان .

٢٥٧ – وتوفى ناصر الدين محمد بن الشيخ زين الدين مقبل [ بن عبدالله ] (٢٥) الصر غتمشى وكان فاضلاً بار عا يتوقد ذكاء سيا فى علم الفرائض والحساب، وكان ظريفا قصير القامة ، له حدبة بين كتفيه خفيف الروح لين الكلام ؟ [ مات ] يوم السبت سادس شهر رجب .

۲۰۸ – (۰۰ ب) ومات القاضى شمس الدين محمد بن محمد بن موسى الشنشى ، المعروف بالرخ وكان من نواب الحنفية فى يوم الخميس سادس جمادى الأولى خارج القاهرة ، وكانت له دنيا ظاهرة .

٢٥٩ ــ وتوفى القاضى تتى الدين محمد [ بن محمدبن أحمد ] القاياتى وكان بيده من الوظائف صاحب ديوان الجيش، وكان يكتب الحط المايح ويجيد فيه .

۲٦٠ ــ ومات الشيخ الصالحى المعتقدالخير الدين محمد الزرزامى الحجاجى، كان باسمه أمانة مطبخ الممارستان المه قوف على الضعفاء والآن موقوف على مباشره لا ناظره، مات في الرابع عشر من ربيع الآخرة.

<sup>(</sup>۱) \* الشملاثاء تاسع صفر " في النجوم الزاهرة ١٦/ ١٥٤ وفي السلوك ، همذا و يلاحظ أنه كان في العشرين من عمره حين موته ، انظر الإنباء ٢٠/١ه .

<sup>(</sup>٢) الوارد فى الانباء ٢/١١ه، ترجمة رقم ٢٤، أنه كان عارفا بعسلم الميقات وليس بشىء عما ذكره المؤلف فى المتن ، والواقع أن صاحب هذه الترجمة الواردة أعلاه إنما هو أبوه مقبل، فقد قال هنه ابن حجر فى ترجمته رقم ٤٨ التى أو ودها له فى إنباء الغمر ١/٢١ه " شارك فى الفضائل ومهر فى الحساب وكان قصير القامة أحدب" ؟ راجع أيضا عن مقبل ماورد فى الإملام لابن قاضى شهبة ، ورقة ١١٩ ب .

۲۹۱ - ومات فتح الدين صدقة [ بن محمد ] المعروف بأبي دةن ، كان في مبدأ أمره وكيلا بأبواب القضاة ثم إنه عمل مدولب وكالة قوصون ثم ترقى فاستقر ناظر المواريث • [ مات ] في أول حادى الآخرة .

١٦٦٢ – وتوفى السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين إبراهيم ابن حزة الحسى العراق ، وكان والده خدم أعيان الدولة وأكابرها فحظى عندهم وتمكن منهم سيا الأمير يلبغا العمرى فإنه كان منقادا له أن مات غياث الدين إبراهيم ليلةالسبت ثالث ربيع الآخرة ، وكانت له جنازة مشهودة ، و[كان] دفنه بتر بة الأمير يلبغاالعمرى الى هي خارج القاهرة ، وقرر باسم ولده ما كان يجريه على والده وزاده وقربه إليه كما كان أبوه ، وكثرت دخوله واتصاله في أهل المملكة فإنه كان رجلاشكلاحسنا طويلا بلحية ، أملح جميل الوجه طلق المحيا باسم الثغر منطقيا أصوليا تصريفيا يعرف بثلاثة ألسن هي : العربية والتركية والفارسية فساعدوه واستقر ناظر وقف الأشراف فأثرى ماله واستقام حاله ، مم ولى فظر القدس و الخايل عايهما السلام . [مات] في ليلة السبت ثالث ربيع الآخور .

۲۹۳ ــ ومات الشيخ زين الدين مقبل الصرغتمشي وكان جنديا وليس (۱)
کهيئتهم، فقيها على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه مستحضر الاسيا فيسه مفتنافي معرفة علم النحو، وهو والد الظريف الأحدب الذي قدمنا وفاته، ومات مقبل المذكور في أول شهر رمضان.

 <sup>(</sup>۱) ذكر ابن قاضى شهبة: الأعلام ، ورقة ۱۱۹ ب، فى ترجمته إياه نفلا عن بعض المؤرخين –
 وإن لم يسمهم – أنه كان من أجناد الحلقة ،

<sup>(</sup>٢) أى ف مذهب أبي حنيفة ٠٠

٢٦٤ ــ وتوفيت المحجبة خوند عائشة القردمية بنت الملك الناصر محمد ابن قلاون بعد أن كبر سنها وأتلفت أموالا لا تحصى بسّى حزمهاو تصريفها حتى إن الله سنرها بالموت .

۲٦٥ ــ ومات السلطان أبو فارس متملك المغرب عبد العزيز بن أبي العباس أحمد بن أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن المريني صاحب فاس، وأقيم بعده في السلطنة أخوه أبوعامر عبد الله ، وكان مجاهدا في سبيل الله مقاتلا ومحاربا لأعداء الله ، له مكارم ومحاسن وفضائل لا تنسى ولا تحصى .





# ( ۱۵۱) « الحمد لله على نواله، والصلاة والسلام على ســيدنا مجد وصحبه وآله » •

# فصت ل فيما وقدع مرن الحسوادث فى السنة التاسعة والتسعين بعد التسعائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الظاهر أبوسعيد ابن أنص العثمانى، وخليفة الوقت المتوكل على الله وليس له نائب فى الديار المصرية، ونائب الشام تنم الحسنى المسمى أيضا تانى بلث، وبحلب تغرى بردى الكشبغاوي .

وفى أوائل محرمها انحطت أسعار الحبوب عما كانت، فأبيع إردب القمح من خمسين إلى ستين، والشعير إلى ثلاثين، والفول إلى خمسة وثلاثين بالفلوس، (١) وطلع الساطان إلى سرياقوس يوم السادس عشر منه فأقام ستة عشر يوما.

وفى يومالا ثنين ثالث صفر حضر الأمير تنم الحسنى من دمشق إلى الأبواب الشريفة حسب سؤاله، وتلقاه السلطان على المصطبة التي فى الصحراء ومدله

<sup>(</sup>۱) الوارد فى السلوك أن خروجه إلى السرحة كان يوم العاشر المحرم حيث أقام بها حتى السادس والعشرين منه . (۲) فى العينى : عقد الجمان ۲/۲ « مصطبة المطمم » .

وفى يوم الثلاثاء الرابع من صفر قدّم [ تنم الحسنى] تقدمة عظيمة وهى من الحيول مائة وأربعون رأسا، منها ثمانية بسروج ذهب وكنابيش، وقماش زركش وحرير ووبر وصوف وغيرها وقسى حلقة خاص، وحَمَل جميع ذلك مائة وخمسون حمالا، وفى جملتها سيف مثمن مسقط بالذهب، وذكر أن فيها من الذهب العين المصرى عشرين ألف دينار، ويقال مجموع ما قدّمه يبلغ ألنى ألف درهم فضة وقيل مائة ألف ديناروذلك كله خارجا عمّـا قدّمه للأمراء وإخوانه وأصحابه.

وفى يوم الاثنين سابع عشر صفر أخلع على تنم المذكور – على عادته – أطلسين بدائر باولى زركش بشاش متمر وحياصة مجوهرة، وقبل الأرض لأجل الأمير جلبان قرا سقل نائب حلب – وكان – ليحضر من دمياط ويستقر على أتابكية الشام على إقطاع الأمير أياس، وقرر للذخيرة الشريفة على أياس المذكور مبلغ مائة ألف دينار.

وفى يوم الأثنين المبارك خلع على القاضى شرف الدين بن الدماميني ، واستقر (٣) عتسب القاهرة على عادته عوضا عن [جمال الدين محمود العجمي] بحكم إفصاله .

<sup>(</sup>۱) مورة الجبس وقد تعرف أيضا بموردة البــــلاط وهى من أراضى بستان الخشاب الذي كان من جعلة حكر الست حدق، وكان أكثر نازليه من السودان، ثم أصبح يعرف بالمريس، انظرفى هذا المقريزى ، الخطط ۲ / ۱۱۵، ۱۶۹،

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا الخبر في العبنى: عقد الجمان ۲۰/ ٤ على أنه وتع في ثانى ربيع الأول وليس في صفر.
 (۳) فراغ في الأصل وقد أضيف ما بين الحماصرتين من العبنى ۲۰/ ٤ لكنه ذكر أنه ذلك كان يحكم وفاته لا عزله . أما المقريزى فلم يشر في السلوك ۲۰۵ ب إلى توليه الحسبة لكنه ذكر أنه في يوم الاثنين ٨ ربيع الأول استقر ابن الدماميني ناظر الجيش بعد موت ابن العجمى البقرى على أ دبعة الاف درهم فضة . ويستفاد من العبني أن مدة ولاية ابن الدماميني للحسبة كانت أسبوها واحدا فقط .

وفى يوم الخميس العشرين منــه خلع على تنم نائب دمشق خلعة السفر

والوداع وسافر بعد صلاة الجمعة إلى دمشق على عادته :

وفى يوم الحميس السابع والعشرين منه حضر الأمير جلبان الكمشبغاوى انتب حلب كان من دمياط وتمثل بين يدى السلطان عشية نهاره عند حضور السلطان من الرماية من ناحية الجيزية، ونزل فى بيت يونس وأقام فيه ثم سافر إلى دمشق فى يوم السبت الحادى والعشرين من ربيع الأول – فى هذه السنة.

وكان فى يوم الحميس الرابع من ربيع الأول خلع على القاضى بدر الدين ابن الطوخى واستقر وزيرا بالديار المصرية عوضا عن الصاحب سعد الدين ابن البقرى محكم إفصاله والبرسيم عليه وعلى ولده ، وخلع على حسام الدين حسين بن أخت الغرس شاد الدواوين على عادته ، وخلع على الأمسير فرج الحلى شاد الدواوين كان حسله من موجود أياس أتابك دمشق:

وفى يوم السبت سادس ربيـــع الأول أخلع على القاضى ســعد الدين ابن شمس الدين محمـــد المقسى واستقر فى نظر الأعمال الجيزية عوضا عن سعد الدين بن قارورة محكم إفصاله .

وفى يوم الاثنين ثامن ربيع الأول خُلع على القاضى شرف الدين الدمامينى المحتسب بالقاهرة واستقر ناظر الحيوش .

وفى يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول خلع على قاضى القضاة شمس الدين الطرابلسي الحنفي واستقر فى قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية عوضاً عن القاضى حمال الدين محمود العجمى محكم وفاته .

<sup>(</sup>١) أى من شهر صفر وليس ربيع الأول •

<sup>(</sup>٢) كانت هذه هي رلايته الثانية للقضاء ولم يبذل فيها مالا ولاسمى فيها •

وفى يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول خلع على بهاء الدين بن البرجى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شرف الدين الدماميني .

وفيه قرر على سعد الدين بن البقرى وولده ببيت ابن الطبلاوى مبلغ ألف ألف وثلاثمائة ألف: منها سبعائة ألف تحمل للمقام الشريف، وسمائة ألف للأمير قطلبك أستادار العالية عن نظير ما أقرضه من المشار إليه من الديوان المفرد؛ ثم فى العشر الأول فى جمادى ضرب هو وولده ضربا كبيرا بالمقارع والعصى وسعطا بالملح مرات إلى أن توفى الصاحب سعد الدين بن البقرى سحر يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة و دفن بالخندة و غسل بالميضأة ولم يمش في جنازته أحد من خلق الله تعالى بعد حمله مبلغ أربعائة ألف درهم فضة ، وقرر على ولده بعد وفاة والده مبلغ ماثتى ألف درهم وخلص فى مستهل شعبان من هذه السنة .

وكان فى يوم الاثنين خامس عشر ربيع الأول حضر برهان الدين إبراهيم المحلى تاجر الحاص الشريف من اليمن وصحبته خادم صاحب اليمن ومعه هدايا من مخدومه وذكر أن قيمة الهدايا تبلغ ستين ألف دينار ، وكانت فى جمسلة الهدية خمسائة قطعة صينى مكتب باللازورد وقطع بشم .

# ذكر قدوم الأمير طُولُو عَلَى شاه فى هذه السنة

(٣) كان قدومه فى يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول حضر الأمـــير

<sup>(</sup>١) هو أفتخار الدين فاخر . انظر فيا بعد ص ٢٠٣ س ٢٥ وما بعده

Blochet: Hist. d'Egypte البيشم من الأحجار الثمينة وهو قريب من الزبرجد، انظر de Magrizi, P. 116.

<sup>(</sup>٣) العيارة من هنا حتى <sup>دو</sup> أعليناها لك '' ص ٤٤٣ ص ١٨ منقولة من المبنى ٢٥ / ٥ س ٥ — ٢٢ . ولم يزد المؤلف إلا ما أشار إليه من اختلاف المقر بزى من العبنى في تحديد تاريخ وصول الهدية .

طولو إلى القاهرة وأخبر أن أبا يزيد بن عبَّان حارب مع ملك الأنكروس وكسره وغنم منه غنيمة عظيمة ، وأخبر أن شمس الدين محمد بن الحزرى مقيم عنده معظم ، ورتّب له في كل يوم مائة وعشرين در هماً فضة ، وكان قد هرب من القاهرة وهرب معه ابن تيمية وكانا قد نزلا في المراكب في الإسكندرية وطلعا إلى أنطاكية، وكان لابن الحزرى تلميذ يقال له حاجي مؤمن مقم عند صاحب أنطاكية فعرفه وعرف بقدره لصاحب أناطكية فأكرمه صاحب أنطاكية ، وكان وصــولها من الإسكندرية إلى أنطاكية في ثلاثة أيام و نصف فأقاما بأنطاكية ثمانية أيام ، ثم توجها منها إلى مدينة برسا تخت ابن عثمان ــ فو صلا إليها فى ثمانية أيام ، وكان الملك أبو يزيد بن عثمان خارج المدينة في السرحة فتلقاه أهل برسا وأكرموه ، ثم توجه إلى أبي يزيد فأكرمه وأعطاه تسعة رءوس خيل : ثلاث حجورة وثلاثة أكا ديش وثلاثة بغال، وأعطاه مماليك وجوارى؛ وأخبر ابن تيمية أنه رآى الصاحب تاجالدين [ عبد الرحم ] بن أبي شاكر في بلاد الروم من حبن هرب من الوزارة بالشام إلى بيروت فنزل منها فى مركب إلى قبرس فأقام بها شهرين ثم عدى منهــــا إلى برسا واجتمع بالملك أبى يزيد بن عمان فسأله عن سبب هروبه فأخبر بأن السلطان غضب عليه ، فرتب [ أبو يزيد ] له فى كل يوم خمسن درهما فضة و قال له:

« إذا شغرت عندنا وظيفة تليق بائ أعطيناها لك » .



<sup>(</sup>١) الأكروس في السلوك ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>۲) أى لابن الجزرى .

<sup>(</sup>٣) نی العینی \*\* مومی > ٠

(1)

ذَكُرُ قدم افتخار الدين [ فاخر ] دوادار الملك الأشرف بن الملك الأفضل عباس صاحب اليمن إلى القاهرة ومعه هدية من أستاذه إلى الملك الظاهر مرقوق و صحبته برهان الدين التاجر الكارمى فطلعوا به إلى الحوش السلطاني وكان يوم الأحد الحادى والعشرين من ربيع الأول، وأرَّخها المقريزى في خامس عشره، وخالفه الشيخ بدر الدين المهيني كما ذكر ناه والله أعلم ، فقُدمت بن يديه وهي من الرقيق : عشرون رأسا، ومن الحوارى :ستة، وأصناف يذكر منها:سيف فولاذ مسقط بذهب بحاية عقيق، ومنها حياصة ذهب على حاشية حرير بعواميد عقیق ، ومهامیز ذهب فی رأس کل مسهار لؤاؤهٔ ، ومنها وجه فرس مرآه هندية مغشى ظاهرها بفضة ومرصع بعقيق ملؤن، ومنها رماح خطية منها : مائتا رمح ، ومنها شطرنج عقيق أحمر وأبيض ، ومنها مراوح ــ مطرطقـــة بذهب ــ أربعة ، ومنها مسكِّ ألفٌ مثقال ، وعنىرخام ألف مثقال، وزباد: سبعون أوقية ، وغالية : مائة قنينة ، وعدد قاقلي وزن مائتي رطل وستة عشه رطلا ، ولبابة ثلاثماثة وإثنان وأربعون رطلا : وشند : أربع برانى : قطعتان زنتهما ثلاثماثة وأربعةوستونرطلا[١٥ ب]، وتوتيا ضمنصندوق زنتهائمانية 🧻 وأربعون رطلا ، وما كاوى : جانب كبير ، وكابلي مر بي قنطارين، وزنجبيل آ مرىي : سبعون حقا ، وتوتيا مائتا حجر ، ودهنُ فيل ضمنُ مرطبان ، وصيني يشم : سبع عشرة قطعة : أزرق عشر قطع ، وأبيض سبع قطع ، ومنيـــة مائتان واثنتان وأربعون قطعة ؛ ومنها قماش مدمج زبیدی عشرة ، وحبرات

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر منظور فيه بأكمله إلى العيني ٢٥/٥ – ٧ ولم يزد المؤلف إلا ما أشار إليه من اختلاف المقريزى عن العيني في تحديد تاريخ وصول الهدية ، أنظر حاشية رقم ١٤٠

<sup>(</sup>۲) الواقع أن المقريزى فى السلوك ٢٥٦ أ س ١٦ جمــل تقدمة الهدية يوم ٢١ من الشهر وليس ١٥ كما جاء فى المتن .

حرير ملون خمسة، وثياب حرير ثلاثون ثوبا، وشاشات خمس مائة وسبعون شاشا ، منها شمسی کبار مائتا شاش دجیل طری ثلاثمائة وسبعون شاشا ، وازْرُ بیمرمی عشرون ، وثیاب حجرة خمسة ، ومخمل هندی ثلاثون ثوبا ، وفوطة ظفارى ، ومعنىر عشرون ، ونطوع مطرطقة بذهب خمسة ، وبسط هندى مفاريش أربعة، ونطوع مواقد مائتان وأربعة وخمسون قطعة، منهــــا جلود ماثة وأربعة وعشرون نطعا، ومنها بهار وقرنفل مائتان وإثنان وسبعون رطلا ، وســـنبل مائتان وخمسة وسبعون رطلا ، وبسباسه ثمانيــــة وتسعون رطلاً ، وجوز طيب ثلاثة وخمسون رطلاً ، وهال أحد وخمسون رطــــلاً ، وخولنجان ستون رطلا ، ولاى ماثة وثمانية أرطال، وحطب قرنفل مائتان وثلاثة عشر رطلا، وفلفل خمسة وثمانون زكيبة ، الوزن عنها ثمانية وعشرون ألف وأربعائة وأربعة وعشرون رطلا، وزنجبيل بلدى خمس زكائب الوزن عنها ستماثة وسبعة وثمانون رطلا، وقرفا وزنها ألف وأربع مائة وثلاثة عشر رطلاً ، ونیل هندی خمسة وعشرون مروداً ، وُلَكُ مائتانوتسعون رطلاً ، وماء زنجبيل ونارجيل ألف وخمس مائة حبة . وذكر أن قيمة هذه الهدية ستون ألف دينار .

<sup>(</sup>۱) وفى يوم الثلاثاء سادس عشره استقر القاضى تاج الدين البولاقى مستوفى الدولة الشريفة عوضا عن تاج الدين بن الرملى ، واستقر القاضى سعد الدين ابن قارورة ناظر دواليب الحاص الشريف رفيقا للقاضى تاج الدين بن سعد

<sup>(</sup>١) هذا الخبروالتالى له منظور فيهما إلى العيني ٥٠/٧ .

 <sup>(</sup>۲) فى العينى ٠٠ عقد الجمان ٥٠/٨ «ممسل» ٠

المستوفى ، واستقر أناط ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضا عن عمر بن أخى قرط بحكم انفصاله ، واستقر الأمير ناصر الدين العادلى فى ولاية قوص عوضا عن أناط .

واستقرفى ذلك اليوم بطرك جديد للنصارى الملكية عوضا عن البطـــرك الهـــالك .

وفى العشرالأوسط من ربيع الأول انحطت أسعار الحبوب فبيع الإردب من القمح بثلاثين درهما ، ومن الشعير والفول بخمسة وعشرين درهما ،

وفى يوم الحميس ثالث ربيع الآخر رجمت العوام والغلمان القساضى بهاء الدين بن البرجى محتسب القاهرة وهرب منهم والتجأ لبيت سيدى أبى بكر ابن سنقر الحاجب ، واستقر عوضه عشية نهاره شمس الدين البجانسي على عادته .

وبتاريخ ليلة يسفر صباحها عن يوم الجمعة ثالث جمادى الأول نقـــل محمود الأستادار من بيت شاد الدواوين إلى خزانة شمائل، وبيع ما تأخر من ملابسه وأوانيه وأثاثه .

وفى العشر الأخير من جمادى الأول أبطل بدر الدين بن الطوخى الزكاة التي كانت تؤخذ من الغلة من التجار .

وفى يوم الثالث والعشرين منه أخلع على القاضى تهى الدين الزبيرى واستقر قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ نَاظِرِ ﴾ والتصحيح من عقد الجمان .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بأكمله منقول حرفيا من العيني ٨/٢٥ س ٢-٠٩٠

 <sup>(</sup>٣) يستفاد من السلوك ١٥٧ أن رلايت القضاء لم تكن مخطر ببال أحد بل طلبه السلطان بثأة
 فشق ذلك على المناوى وعظم عليه أنه عزل بنائبه .

صدر الدين المناوى بحكم إفصاله ، ونزل فى خدمته إلى المدرسة الصالحيسة الأمير قلمطاى الدوادار والأمير نوروز الحافظى رأس نوبة كبير والأمسير فارس حاجب الحجاب وسيدى أبو بكر الحاجب وأسنبغا الدوادار والقضاة الثلاثة وكاتب السر وناظر الحيش وغيرهم .

وفى يوم السبت مستهل جمادى الأخرى استقر القاضى علم الدين كاتب يلبغا مستوفى الدولة الشريفــة عوضا عن الصاحب علم الدين الطناوى بحكم إفصــاله.

وفى يوم السبت ثامن جمادى الآخر استقر القاضى تاج الدين رزق الله ابن سماقى ناظر الخواص ناظر اسكندرية عوضا عن فخر الدين بن غراب حسب سؤاله :

وفیه ننی طشبغا السینی قشتمر المنصوری ــ متولی دمیاط کان ــ إلی مدینة قوص .

وفى العشر الأوسط فيه ضرب محمد بن محمود الأستادار فوق أربعائة عصاة وسُعِّط بسبب دواةٍ ذكر أنها عنده بألقاب اسمه مثل ألقاب السلطنة الشريفة، وحضرت الدواة ولم يثبت ١٠ ذكر .

وفى يوم الجمعــة الثانى والعشرين منــه استقر القاضى كريم الدين ابن شمس الدين بن كريم الدين مستوفى الدولة عوضا عن الصاحب كريم الدين ابن مكانس بحكم إفصاله وإعفائه مضافا إلى النظر بالوجه القبلى .

<sup>(</sup>۱) خبر الخلـع على القاضى تق الدين الزبيرى حتى هنا منقول مر... عقد الجمان ه ۸/۲ ، س - ۱۰ •

 <sup>(</sup>٣) هذا الخبر والثلاثة التالية له منقولة عن عقد الجمان ٥٨/٢٥ س ١٦–٢٤.

وفى أوائل شعبان اعتقل ألجيبغا الجالى بدمشق : وأحمد بن يلبغا العمرى بطراباس

وفى يوم الاثنين السادس عشر من شعبان خلع على الأمير صرغتمش الحاسكي أحد الأمراء الطبلخاناه فى الديار المصرية واستقر فى نيابة اسكندرية عوضا عن الأمير قديد القلمطاوى بحكم إفصاله ونفيه إلى القدس الشريف بطالا.

(1)

وفيه مسك صلاح الدين [ بن] تنكز وتُنى إلى الإسكندرية بطالا ثم توجه إلى دمشق ، وخرج إقطاعه للأمير يشبك الخازندار ، واستقر ابن الطبلاوى أستادار الذخيرة عوضا عن ابن تنكز .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان استقر القاضى سعد الدين بن الهيصم ناظر الدولة الشريف صاحب ديوان الديوان المفرد مضافا لنظر الدولة .

وفى يوم الأحد الثانى والعشرين منه استقر شرف الدين شعبان [ بن محمد ابن داود المصرى] الشاعر محتسب مصر عوضا عن القاضى نور الدين [ بن عبد الوارث ] البكرى بحكم إفصاله .

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين منه حضر رسل ابن عثمان صاحب الروم ومعهم هدايا كثيرة [ منها ] مماليك وطيور جوارح وقماش فى البحر المالح من دمياط وصحبتهم خمسة أنفس من الفرنج الأسرىذكر عنهم أنهم كانوا شركاء فى بلادهم ثم اهتدى منهم اثنان إلى الإسلام:

<sup>(</sup>۱) يستفاد من رواية العينى فى عقـــد الجمان ٩/٢٥ أن والدة بيبرس تشفعت فيـــه لدى السلطان بأن يتوجه إلى الشام بطالا و يتميش بأ الاكه هناك وأرقافه فاستجاب لها السلطان .

<sup>(</sup>٢) الوارد في العيني فقد الجمان ه ٩/٢ أنهم كانوا ملوكا ببلادهم •

وفى يوم الجمعة رابع رمضان استقر جمسال الدين يوسف بن قطلوبك فى ولاية الأعمال الغربية عوضا عن خاله ناصر الدين محمد بن أيدمر بحكم وفاتسه .

وفى يوم السبت السادس والعشرين من رمضان خلع على يلبغا [ المجنون] المحمودى الأحمدى[ الذى كان ] كاشف الوجه البحري واستقر أستادار الأستادارية وأستادار الديوان المفردعوضا عن الأمير قطلبك بحكم إعفائه واستقر على تقدمه قطلبك، واستقر قطلبك استادار أيتمش على عادته بامرة عشرين فارسا.

وفى يوم الأحدسابع عشريه استقر الأمير علاء الدين كاشف الوجه البحـــرى .

وفى يوم الحميس ثانى شوال توجه الأمير تمر بغا المنجكى صاحب الميسرة على البريد إلى البلاد الشهالية الإصلاح بين التراكمين والكشف .

وفى العشر الأوسط من شوال مسلك ( ٢٥٢ ) الأمير بكلمش أمير سلاح دواداره مهنى وأخذ مسه مبلغ أربعائة ألف وخمسين ألفا ، ثم صفى الدين الدميرى موقعه وأخذ منه مائتى ألف .

(٢) وفي يوم الثلاثاء الحادى والعشرين منه سُقَّرَ إلى الإسكندرية من أمراء الحجاز المعتقلين بالبرج بالقلعة : عنان بن مغامس وأولاد مبارك بن رميثة وابن عطيفة للاعتقال .

<sup>(</sup>۱) أضيف ما بين الحاصرتين ليسنقيم الوضع لا سيا إذا لاحظنا أنه فى اليوم التالى ، هن ٩ - ٠١٠ استقر الأمير علاء الدين كاشف الوجه البحرى ، ويفسر هـــذا قول ابن قاضى شهية : الإعلام ، ورقة ١٢٣ ب « أضيف إلى الأمير يلبغانيا بة الوجه البحرى قاستناب فيها » .

<sup>(</sup>٢) هذا الخيروالتالى له منقولان من عقد الجمان ٢٥/ ١٠٠

وفى تاريخه مسلئ جماز بن هبة بن حماز أمير المدينة النبوية وكان حضر للسعى فى الإمرة ، وسفر معهم إلى الإسكندرية .

> (۱) وفيها حج بالناس الأمير بيسق أمير آخور :

### ذكر من توفى فيها من الأعيان

٢٦٦ – قاضى القضاة حمال الدين أبو الثناء محمود بن نور الدين على الحنى القيصرى الشهير بالعجمى الروى، قاضى القضاة الحنفية ، وناظر الحيوش المنصورة بالقاهرة المحروسة، توفى يوم الأحد الثانى من ربيع الأول من هذه السنة ، [ و] حضر جنازته أمراء القاهرة وأعيانها والقضاة وصلوا عايــه فى جامع الماردانى ، ودُفِن بتربة المعلم شهاب الدين بن الطولونى بالقرافة ، وكان [ جمال الدين القيصرى] رجلا عالما صادقا ذا أدب وحشمة، سنى الكف على الطعام وعلى العطاء لمن يعتنى به ؛ قــدم الديار المصرية فى الدولة الأشرفية وأقام فى مدرسة صرغتمش من حملة الطلبة ، وكان على فقر عظم ، ثم لمــا صار الأمير طشتمر اللفاف أتابك العساكر المصرية اعتنى به وولاه الحسسبة الشرفية بالقاهرة وأقام يباشرها زمانا ، ثم انقلبت به الأحوال إلى أن صار الشرفية بالقاهرة وأقام يباشرها زمانا ، ثم انقلبت به الأحوال إلى أن صار قاضى العسكر ثم قاضى القضاة الحنفية ، ثم جمع بين القضاء ونظر الحيــوش قاضى العسكر ثم قاضى القضاة الحنفية ، ثم جمع بين القضاء ونظر الحيــوش قاضى العسكر ثم قاضى القضاة الحنفية ، ثم جمع بين القضاء ونظر الحيــوش قاضى القضاة الحنفية ، ثم جمع بين القضاء ونظر الحيــوش قاضى العسكر ثم قاضى القضاة الحنفية ، ثم جمع بين القضاء ونظر الحيــوش ومشيخة الشيخو نية ، والذى اتفــق لهذا لم يتفق لغيره من أبناء جنسه ، ولقد

<sup>(</sup>١) هنا تنتهى أحداث هذه السنة في مخطوطتنا هـــذه لكن راجع بقيتها في العبني : عقد الجمــان ١٠/٠١-١٠

<sup>.</sup> (۲) فی السلوك ۹ ه ۲ ۴ « محمود بن محمد القیصری العجمی » ، و یلاحظ أن هذه الترجمة الواردة أعلاه منظور فیها لمساً جاء فی العینی .

 <sup>(</sup>٣) فى السلوك ٢٥٩ أوعقد الجان ٢٥/١٠ وإنباء الفمر « السابع » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ وَوَلُوهُ ﴾ .

 <sup>(•)</sup> لعلها « تقلبت » كا فى مصطلح مؤرخى هذا العصر، لكن راجع فيا بعد ص ٥٠٠ س ٧٠.

سمعته يقول: « هذا الذي حصل لي من غلطة الدهر » ، وباشر أيضا عدة وظائف أخرى من التدريس في الصرغتمشية وغيرها والخطابة في مدرسة السلطان الملك الظاهر برقوق ونظر الأوقاف ونظر المرستان المنصوري وغير ذلك ، وكان رجلا ذكيا لكن كان قليل المدادة والبضاعة، وكان فصيحا في العربية والفارسية والتركية، وكان عنده بعض الدهاء ، وكان يخدم [أعيان] الدولة كثيرا ومادمهم بأنواع التحف ، ولولا خدمته لهم لكان ممن أسقيط وأخمل ولا سيا في حركة منطاش لمدا خطب بغزة يوم الجمعة حين توجهه مع العسكر المنصوري إلى الشام لأجل المحاربة مع الظاهر برقوق ، وذكر الظاهر عالا يليق ذكره وأشاع ذلك عنه بين الناس ، وكان يتكلف كثيرا في المآكل الطيبة والملابس البهية ، وخلف عوجودا كثيرا وكتبا حسنة ، وخلف ثمانية أولاد من الذكور والإناث. تولى القضاء عوضه القاضي شمس الدين الطرابلسي، وفي نظر الحيش شرف الدين بن الدماميني كما ذكرناه ، رحمه الله :

۲۲۷ — قاضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد [بن أحمد] بن أبى بكر الطرابلسى قاضى القضاة الحنفية، توفى يوم السبت الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة، وكان شيخا مهيبا ذا شيبة مليحة ، وكان فقيها فاضلا أصوليا وله مشاركة فى غيرها من العلوم، وكان عارفا بصنعة الشروط وآداب القضاء وأقام مدة يباشر النيابة عن القضاة ثم استقل قاضيا على العزل والتولية، وآخر توليته كان عن القاضى جمال الدين محمود العجمى واستمر قاضيا إلى أن قضى عليه فى التاريخ المذكور .

<sup>(</sup>۱) لا یمکن أن یکون الضــمیرهنا عائدا علی ابن الصیرق لأن مولده کان بعــد ذلك بنسع عشرة سنة نما یر جح معه أنه نقل هذه الترجمة عن غیره نمن سبقوه وفاته أن ینص علی اسمه

(۱) الأمير أبو يزيد الحرجاوى أتابك العساكر بدمشق توفى عشية يوم الحمعة الثامن والعشرين من صفر من هذه السنة بالقاهرة بعدد المصادرة والإهانة ، وقيل شرب زعفرانا وهلك في الحبس ، وكان إياس رجلا عسوفا ظلم أهل طرابلس حين ولايته إلى ما لانهاية له ؛ ذُكر عنه أشياء تُوجِبُ كُفُو قائلها .

٢٦٩ ــ ومات الفقيه جنيد العينتابي ، كان في الحبس أيضا لأجل الديون وشرب زعفرانا أيضا فهلك بعده بيوم .

• ٢٧ - الوزير سعد الدين نصرالله الشهير بابن البقري توفى يوم الاثنين الرابع من حمادى الآخرة من هذه السنة بعد عزله ومصادرته وضربه وإهانته، وأخذ حميع موجوده فضرب وسعط إلى أن توفى وغسمل فى الميضأة ودفن فى الحندق ولم يمش أحد فى جنازته.

(٣) الشريف إبراهيم الحسيني المشهور بالأخلاطي، توفى في العشر (٤) الأول من جمادى الآخرة بالقاهرة وعمره ما ينيف على ثمانين سنة ، وكان رجلا منقطعا عن الناس لا يروح عند أحد ولا يأذن لأحد في الدخول عنده

<sup>(</sup>۱) فى الأصــل « الخوجادرى » وقد أثبت بالمتن بعد مراجعة عقـــد الجمان والنجوم الزاهرة و إنباء الغمر واسمه إياس بن عبد الله ،

<sup>(</sup>٣) أورد المؤلف هـــذه الجلة حتى نهاية الترجمة فى ختام ترجمتسه للفقيه بحنيد العينتابي وموضعها الصحيح هنا ، فقد ذكر أبو المحاسن فى ترجمة سيف الدين إياس أنه كان « ظالمًا غشوما حاد المزاج كريه المعاشرة » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل «حسين» والتصحيح من إنباء الفمر ١/ • ٣٥ ترجمة رقم ٢ ، والدلوك ٢٥٩ ب حيث ترجم له بقوله « مات الشريف إبراهيم بن عبسد الله الأخلاطى فى يوم الأربعاء تاسم عشرين جمادى الاول » نقط .

 <sup>(</sup>٤) ترددت المصادر العربية ما بين الجادين ، أنظر إنياء الغمر ١ / ٣٥ ، والإعلام لابن قاضى شهية
 ٢١٢ ، والدرو الكامنة ٣٣/١ ، وشذرات الذهب ٣/ ٣٥٦ .

إلا لمن نختاره، وكان يعيش عيش الملوك في المأكل والمشرب والملبس، وكان ينسب إلى عمل اللاز ورد وبعضهم ينسبه إلى الكيمياء وبعضهم إلى الاستخدام، والظاهرأنه كان على معرفة مزعلم الحكمة ويتعانى صنعة اللازورد. ومع هذا كان ينسب إلى الرَّ فض فلهذا ما اشتَهر عنه أنه حضر صلاة الحاعة ولاالحُمعات، وكان يدعى بعض أصحابه أنه المهدى المنتظر فى آخر الزمان وأمثال ذلك من الترهات ؛ وكان أول ما قدم ( ٥٢ ب ) حلب انقطع مدةً عن الناس في مكاني يسمى باب اللالا بطرف حاب من ناحية الشرق ، ثم طُاب إلى الديار المصرية بسبب مدأواً السلطان الملك الظاهر من مرض حصل له في رجله وأفخاذه ، فقدم وأقبل عليه السلطان إقبالا عظما ، فأقام يداوى ابنه فلم ينجع ، ثم إنه أقام فى الديار المصرية مستمرا على حالته المذكورة على شاطئ النيل إلى أن توفى فى التاريخ المذكور، وخلف موجودا كثيرا من أصناف القماش، ومن الذهب شيئا كثيرا ، ومماليائ وجوارى ، ولم يوص لأحد بدر هم ولا عتـــق أحدا من مماليكه وجواريه ولا أوصى إلى أحـــد ، ولمـــا بلغ السلطان خبرً وفاته رسم للأمير قلمطاى الدوادار أن ينزل إلى بيته وأن محتاط على حميسع موجوده فوجد فى حملة تركته جام ذهب وخمر فى قنانى وزنار الرهابين والإنجيل الذي بأيدى النصارى وكتب كثيرة مما تتعلق بعلوم الحكمة والنجوم والرمل وغير ذلك ، ولم يخلف أحدا وارثا فورثه السلطان ، ويقال وجد في تركته صندوق فيه أنواع الفصوص والأحجار المقومة .

۲۷۲ ــ الأمير ناصر الدين محمد [ بن عبد الله ] الشهير بابن النشو ، كان (٢) مشد المراكز [ بدمشق ] ثم استقر من الأمراء الطبلخانات ومات بدمشق بسبب

<sup>(</sup>١) الإضافة من إنباء الغمر ١/٠٥٤٠

 <sup>(</sup>٢) نص ابن قاضي شهبة : الإعلام، ورقة ه ١ ٢ أ على أن السلطان طلبه من حلب ليطبب أبنه .

خدمته السلطان الملك الظاهر حين قدومه دمشق فى سفرته الأولى والثانيسة فقتله عوام دمشق بالحجارة حين خرج أهل دمشق للاستسقاء لأجل الغلاء المفرط ، ثم قطعوا رأسه ثم أحرقوه بالنار وذلك كله لأجل تحدثه فى الغسلال التى فى الشام، فإنه كان ما يباع شىء منها إلا من تحت يده ، وكان أصله سمسارا فيها بالشام ولم يخرج هذا عن طبيعته فجرى ذبك ونائب دمشق غائب فى أواخر جمادى الآخرة ، وجاء الحبر إلى المقام الشريف الظاهرى فى يوم الاثنين ثالث رجب فبرز المرسوم الشريف إلى الأمير النائب بدمشق بتحصيل من كان بادئا فى هذا الأمر وتسميره وتوسيطه، فشوش النائب على جماعة من أهل دمشق بادئا فى هذا الأمر وتسميره وتوسيطه، فشوش النائب على جماعة من أهل دمشق توجب كفر قائلها وإراقة دمه ، فإن كان الأمر كا ذكر فقد أخذ الحق حقه .

الأحد تاسع رجب من هذه السنة بخرانة شائل ودفن بمدرسته التي أنشأها بالشارع قبالة بيته ، وحضر جنازته القاضي بدر الدين الكاستاني كاتب السر وسعد الدين بن غراب ناظر الحواص الشريفة وشرف الدين بن الدماميني ناظر الحيوش المنصورة والأمير قطار بك أستادار العالية والأمير علاء الدين ابن الطبلاوي ولم يدفنوه إلا بعد الكشف لجاعة من الشهود بأنه سالم من الحنق والسبي وغيرهما ، وأنه مات بقضاء الله وقدره بعد مسكه وضربه وإهانته ومصادرته وأخذ ما فوقه وتحته ، ويقال إن حملة ما اشتمل عليه المال الذي أخذ منه من الذهب العبن ألف ألف دينار ومائتا ألف دينار ، ومن الفضة ألف درهم وخمس مائة ألف درهم خارجا عن القائس والمواشي والكراع والغلال والسكر وغيرها، وهذا عاقبة الظلم وجزاء الحور والعسف في دار الدنيا

<sup>(</sup>۱) في العيني : عقد الجمان ه ١٩/٢ ﴿ الظَّاهِرِي ﴾ •

وما عند الله أقوى وأبقى ، وكان أولا يتعانى الشادية فى بيوت الأمراء على إقطاعاتهم، ثم انقلبت به الأحوال إلى أن صار مشد الدواوين ثم ترقى إلى أستادار الأستادارية فى الدولة الظاهرية فباشر هذه الوظيفة بتدريب وتحصيل ، وجمع أموالا لا تعد ولا تحصى ، واحتاط على جميع المتاجر فى الدلاد المصرية والشامية ، وتقدم اسمه فى البلاد، ومتنت حاله بين العباد، واشتاع عسفه وظهر حيفه إلى أن أ دبه على وجهه حصائد مظالمه وخربت آثار معالمه فأصبح كأن لم يكن مذكورا ولم يكن فى سعيه مشكورا ، لكنه خاف ما ينفعه عند الله إن شاء الله وهو : عمارة هذه المدرسة ووقف الكتب التى بها على الطلبة، قيل إنها كتب الشميخ عز الدين بن جماعة ، ووقف كتبا نظيرها بثغسر سكندرية ، كتب الشميخ عز الدين بن جماعة ، ووقف كتبا نظيرها بثغسر سكندرية ،

۲۷۶ ــ سیدی إسماعیل بن الملك النـــاصر حسن بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون الصالحی ، توفی یوم السبت الحامس والعشرین منشوال من هذه السنة وصلی عایه السلطان الملك الظاهر بالحوش و دفن بمدرسة والده بسوق الحیــل .

<sup>(</sup>۱) فی عقـــد الجمان ۱۰/۲۰ والسلوك ۲۰۲۱ أنه كان شیخ ناحیة ســـندفا · أما فیما یتعـــلق بسندفا فراجع محمد رمزی : القاموس الجفرافی قسم ۱ ص ۲۸۵ ·

<sup>(</sup>۲) أشار ابن قاضى شهبة فى ترجمته بالإعلام ، ورقة ۱۲۸ ، إلى أنه كان يسافر إلى الحياز ومعه ما يقرب من خمسين جملا أوا كثر ، كما أنه كان يجمل معه جملة من الفقراء والفقهاء .

# فصث ل فيا وقع من الحوادث فى السنة الثمانة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

استهلّت هذه السنة التى ينغلق بها القرنُ الثامنُ من قرون الهجرة الإسلامية المحمدية على صاحبها السلام وخليفةُ الوقت المتوكل على الله أبو عبد الله ، والسلطان فى الديار المصرية والشامية الملكُ الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنس العثمانى وليس له نائب بالديار المصرية ، ونائبهُ فى دمشق تنم الحسنى ، وفى حلب تغرى بردى البشبغاوى وهو والد مخدومنا الحناب الحال يوسف عَينِ المؤرّخين بالديار المصرية حفظه الله تعدالى ، والحاكم فى قيسارية الروم وسيواس وما يضاف إليها القاضى أبو الفتح برهان الدين محمد بن أحمد ، وفى وفى قونية وما والاها الملكُ علاء الدين بن قرمان ، وفى الأوجات بأسرها وقى قونية وما والاها الملكُ علاء الدين بن قرمان ، وفى الأوجات بأسرها وقى قونية وما والاها الملكُ علاء الدين بن قرمان ، وفى الأوجات بأسرها وقى قونية وما والاها الملكُ أبو يزيد بن مراد خان بن أرخان بن عثمان جق ، وفى

أرزنجان وبلادها الملكُ ظهير الدين ولكن من جهة تمرلنك، وفي ماردين وبلادها الملك الملك المظفر ، وفي بغداد وبلادها ألقسان الملك المظفر ، وفي بغداد وبلادها ألقسان أحمد بن أويس، وفي بلاد سمر قند وبخارى وما والاهما تمرلنك واسم السلطنة للقان محمود من ذرية جنكزخان ، وفي بلاد اليمن الملك الأشرف [ بن الملك الأفضل ] .

(۱) وفى يوم الثلاثاء ثانى المحرم منها خُلع (٥٣ ا) على الأمير فرج الحلبى – واستقرأستادار الأملاكوالذخيرة عوضا عن علاء الدين بن الطبلاوى الحاجب:

## ذِكُرُ مَسْكِ كَمْشَبْغَا الْحُمُوى و بكلمش العلائي وشيخ الصفوى

لله الطاهر على ثلاثة من الأمراء وهم: الأمير. كمشبخا الحموى أتابك العساكر المنصورة الظاهر على ثلاثة من الأمراء وهم: الأمير. كمشبخا الحموى أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية والأمير بكلمش العلائي أمير سلاح والأمير شيخ الصفوى (١) كانت وفاته سنة ٨٠٣ه، وقد تنقل في الخدم السلطانية مابين أسنادارية الأملاك والذخيرة ونيابة الاسكندرية ، أنظر عنمه ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١٢/٩٩، الضوء اللامع ٢٩٠٠ .

(۲) تختلف رواية ابن الصير في عن رواية أبى المحاسن في هــذا الصدد، إذ أن رواية النجوم الزاهر,ة الا مراب ۱۲ مراب ۱۷ مراب القبض على كمشبغا الحموى و بكلمش العلائي فقط، أما شيخ الصفوى فقد أنم عليه بخلعة بنيابة غزة ثم ما لبث أن استعنى وطلب الإقامة بالقدس، وليس هناك ما يشير إلى سبب انصرافه الغريب عن هذه النيابة إلا أن يكون قــد استقلها، وقد وردت الإشارة في الضوء اللامع ٣/١١٨، ١٨ المرب عن هذه النيابة إلا أن يكون قــد استقلها، وقد وردت الإشارة في الضوء اللامع ٣/١١٨، ١١ المد وسأل في الإقامة بالقدس في الحرم خلعة نيابة غزة « فحرج من يومه إلى الخانقاء االمر باقوسية ثم استعنى من الفد وسأل في الإقامة بالقدس بطالا فأجبب، وتوجه إليه فلم يلبث أن نقل إلى حبس المرقب لشكوى المقادسة من تعرضه لأ بنائهم و إكناره من الفساد» ويشير ابن قاضى شهبة: الإعلام > ورقة ١٣١ أ ، إلى أن شيخ الصفوى سأل السلطان أن يعفيه من نيابة غزة و يأذن له بالإقامة بالقدس، فأجابه الظاهر ووصم له بالضياع التي كانت مع قنباى الأحــدى وهي نصف بيت لحم ونصف بيت جاله > واجع هنا وفيات سنة بالضياع التي كانت مع قنباى الأحــدى وهي نصف بيت لحم ونصف بيت جاله > واجع هنا وفيات سنة بالضياع التي كانت مع قنباى الأحــدى وهي نصف بيت لحم ونصف بيت جاله > واجع هنا وفيات سنة بالضياع التي كانت مع قنباى الأحــدى وهي نصف بيت لحم ونصف بيت جاله > واجع هنا وفيات سنة

الخاسكى أمير مجلس بكرة النهار المذكور، فمسَك كمشبغا وبكلمش بالقصر الشريف واعتُقِلا بالقلعة ذلك اليـوم، ثم سُيِّرا فى آخره إلى اسـكندرية للاعتقال فيها صحبة الأمير سودون الظريف أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصـرية.

وأمّا شيخ الصفوى فإنّه حضر الحدمة الشريفة فى ذلك النهار فأرسل السلطانُ إليه الأمير قلمطاى الدوادار الكبير والأمير فارس حاجب الحجّاب ومعهما تَشريف بنياية غزّة فلبسوه باصطبله و خرج وأقام فى تربة كوكاى ، و دخل على الأمير قلمطاى وعلى الأمير تنباك أمير آخور كبير على أن يدخلوا على السلطان ليعفيه من النيابة ويتوجّه بطالاً إلى القدس الشريف ، فأجيب إلى سؤله ورُرِّتب له من الحوالي كل سنة مبلغُ مائة ألن در هم ، وأنعم عليه السلطان بألف دينار فسافر إلى القدس من غير ترسيم ولا قيد بعد أن أقام مدّة أيام عند خانقاه سرياقوس ، ورتب حاله وأوصى و نظر فى أموره .

وأما السبب الموجب لمسكهم على ما ذكر [ فهدو] أن الأمير كمشبغا حصل له رمد عظيم مدة طويلة فبعث السلطان إليه كحالا ليداوى عينيه وكان (٢) (٣) (٣) يداويه ، فاغتاظ عليه يوما فقال له : « ما بَعَثَكُ السلطانُ إلى إلّا لتعميني ! » فبلغ هذا الكلام إلى السلطان الملك الظاهر إمّا مِن الكحال أو من غيره فاغتاظ عليه ، فكان هذا سَبَبَ مشكه .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ فكبسوه ﴾ ومن الواضح أن كنابتها بهـذا الاسم لا تنفق مع مجريات الأحداث بالنسبة إليه حتى الآن ، يؤيد هذا أنه بعد تلبل التمس من قلمطاى الدوا دار – ومعه تنبك أمير آخور – الدخول للسلطان لإعفائه من النيابة فاستجابا له ، ولوكان ﴿ كبسه ﴾ قدتم على يد قلمطاى لمـا التمس منه الصفوى ما التمس ولمـا مضى قلمطاى فرفع إلى السلطان رجاءه ، ولمـا أنعم عليه برقوق هذا الإنعام •

<sup>(</sup>٢) أي يداوي السلطان .

 <sup>(</sup>٣) المقصود هنا أن كمشبغا اغتاظ على الكحال .

<sup>(</sup>٤) المقصود هنا أن السلطان اغتاظ على كشبنا .

وأما بكلمش فإنه ضرب موقعه صنى الدين الدميرى وصادره فشكاه إلى السلطان ، ومَدَح السلطان بأبيات تتضمن ذم بكلمش من جملتها قوله : « أيا كلنى ذئب وأنت ليت بي فسمع بذلك بكلمش فطلبه وضربه بالمقارع ، وكلما كانوا يضربونه يرشون عليه الملح وكلما يستغيث يقول له بكلمش : « قل لليث يخلصك من الديب » ، فلم يزل يعاقبه حتى كان موته فيه ، فبلغ ذلك السلطان فاغتاظ فكان ذلك سبب مسكه ، مع ما صدر منه من تحريك مماليكه على المحاربة مع مماليك أيتمش البجاسي حين جرى بينهم قتال وفشخ رءوس وقلع أسنان وكشر أيدى ، ولم يزجرهم ولم يمنعهم بل حرضهم وأغراهم على مشل ذلك ، فلم يعجب السلطان ذلك ، وأيضا كان دائما يتكلم بين يدى السلطان بكلام خشن ، والملوك لا محتملون مثل ذلك .

وأمّا شيخ الصفوى فإنه كان اشتغل باللهو عن النظر فى أحوال مماليكه وأمور إمارته فنصحوه مرارا فلم يقبل ، فآل أمره إلى الحسراب ، فُسِك بسبب ذلك ؛ واستقرّ سودون ابنُ أختِ السلطان على تقدمة ألف من إقطاع هؤلاء ، واستقرّ سيدى عبد العزيز — ولسد السلطان الملك الظاهر — على طبلخانات سودون المذكور .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى مسك بكلش ٠

<sup>(</sup>۲) يدل هذا الكلام من ابن الصيرفى هلمأن الصفوى قد تولى أدور إمارته فى غرة ، لكن يستدل من كلام السخارى ص ۵۸ من سرته تجلى فى أثناء من كلام السخارى ص ۵۸ من سرته تجلى فى أثناء أقامته بالقدس بطالا ، كما يستدل على هذا أيضا من ابن قاضى شهبة : الإعلام ، ورقة ١٣٥ س ، وكان ذلك فى المشر الأوسط من ذى الحجة ،

# . ذكر من تجدّد من النواب والحكاّم وأرباب الوظائف و من تجدّد من تأمّر في هذه السنة

لمساكان يوم السبت الرابع من صفر منها خلع على الأمير طيفور أمسير الخور واستقر فى نيابة غزة عوضا عن الأمير آقبغا الجالى أمير آخور ، ورسم بانتقال هسذا إلى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير أرغون شاه الإبراهيمى الحازندار ، ورسم له بالانتقال إلى نيابة حلب عوضا عن تغسرى بردى المبشبغاوي ، وطلب تغري بردى المذكور إلى الديار المصرية وخرجت لسه تقدمة الشيخ الصفوي وكان حضوره إلى الأبواب الشريفة يوم الحامس عشر من ربيع الأول منها وقدم تقدمته يوم السبتسابع عشره وأقام على تقدمة ألف التي خرجت قبل حضوره .

وفى يوم الحميس سابع صفر أخلع على الأمير أيتمش البجاسي واستقر أتابك الساكر المنصورة عوضا عن كشبغا الحموى ، وأخليم على الأمير بيبرس ابن أخت السلطان الملك الظاهر واستقر أمير مجلس عوضا عن شيخ الصمفوى .

وفى يوم الاثنين مستهل جمادى الأخرى أخلع على الأمير تغرى بردى نائب حلب كان ، واستقر أمير سلاح عوضا عن الأمير بكلمش العــــلائى

<sup>(</sup>۱) هو باى (أو بيخجا) الشرفى الظاهرى طيفور وقسد تولى نيسابة غزة ثم حجو بية دمشق ثم ثار على فرج بقلعة دمشق سسنة ۲ • ۸ ه ، أففار النجوم الزاهرة ۱۲ (فهرست الإعلام) والفسوء اللامع ٤/٣ ه ، وإنياء الغمر، وقيات سنة ٢ • ٨ ؛ هذا و يذكر ابن الصيرفى فى ترجمته فى وفيات سنة ٢ • ٨ أنه «كان متزوجا بخيلا» •

 <sup>(</sup>۲) يمنى آقيغا الجمالى .
 (۳) الضمير هنا عائد على أرذون شاه الإبراهيمى الخاؤندار .

<sup>(</sup>٤) « السابع » في الأصل، ولكنها « ثانى » في السلوك، ٢٦٠ ، والأصح ما أثبتناه بالمتن، يرجح هــذا أنه ورد في جدول سنوات ٨٠٠ ه في التوفيقات الإلهامية أن أول صــفركان الأربعاء، ، و يزيده أيضا قول بن الصيرف فيا بعد ( ص ٢٦١ ه س ١٢ ) « وفي يوم الاثنين السابع والمشرين » و

الممتقل، وأخلع على الأمير بيبرس ابن أخت السلطان واستقر في وظيفة الدوادار محكم وفاته، وأخلع على الأمير آقبغا الطولوني المعروف باللكاش واستقر أمير مجلس عوضا عن بيبرس المذكور محكم انتقاله إلى الدوادارية، وأخلع على الأمير نوروز الحافظي رأس نوبة كبير فاستقر أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير تنبك اليحياوي محكم وفاته ، وأخلع على الأمير عايباى الحازندار الكبير واستقر رأس نوبة كبيرا عوضا عن نوروز المذكور ، وأخلع على الأمير يشبك الحازندار الصغير واستقر خازندارا كبيرا على وظيفة على باى المذكور ، وأخلع على سيف الدين جركس الحاسكي المصارع واستقر دوادارا صغيرا على وظيفة كزل الإسماعيلي محكم وفاته .

وق[ يوم ] الاثنين سابع جمادىالأخرى خلع على الأمير بيبرس الدوادار واستقر فى نظر الأحباس المبرورة ونظر المدرسة الظاهرية البرقوقية .

وفى يوم الاثنـــين السابع والعشرين من صفر أخلع على شمس الدين الشاذلي واستقر محتسب مصر عوضا عن زين الدين شعبان محكم إفصاله ي

وفى يوم الحمعة ثانى ربيع الأول أخلع على الأمير بهاء الدين ــ شادّ العرب كان ــ واســتقر فى نيابة الحيوش المنصورة عوضا عن الأمير ناصر الدين ابن علاء الدين كلبك بحكم إفصاله .

وفى يوم الحميس العشرين من ربيع الآخر أخلع على الشيخ الإمام الفقيه الفاضل حمال الدين يوسف بن القاضى شرف الدين موسى الملطى الحنفي الحابى واستقر قاضى القضاة الحنفيسة بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة

<sup>(</sup>۱) هرف آفیفاهذا بالطولانی و بالطولوتمری و باللکاش و بأفیفاچیار؛ وکانت وفاته سنة ۸۰۲ ه.

شمس الدين الطّر ابلسي بحكم وفاته ، ونزل في خدمته كاتبُ السر بدرُ الدين السّرائي والأمير فارس حاجبُ الحجاب والأميرُ تمر بغا المنجكي حاجبُ ميسرة وغيرُ هم من الأكابر والأعيان ، وكان قدم إلى الديار المصرية يوم الثلاثاء بعد العصر الثامن عشر من ربيع الآخرة مطلوبا بمقتضى الم سوم الشريف :

[ ٥٣ ب ] وفى يوم الأحد العشرين من شهر جمادى الآخرة أُخلع على فخر الدين بن غراب أخى ناظر الحواص الشريفة واستقر ناظر الإسكندرية عوضا عن الصاحب علم الدين بحكم إفصاله وارتفعت يد الأمير علاء الدين ابن الطبلاوى الحاجب من الكلام باسكندرية .

وفى يوم الاثنين حادى عشريه خُلع على الأمير ناصرالدين أستادار قلمطاى واستقر شادً الخاص الشريف عوضا عن ناصر الدين ابن عم الطبلاوى .

وفى يوم الحميس ثامن شهر رجب أخليع على القاضى شمس الدين البجانسي واستقر فى الحسبة الشريفة بالقاهرة والوجه البحرى على عادته ، وأخلع على نفرين واستقرا أميري خازندارية عوضا عن الأمير قجاس وطوغان محكم وفاتهما .

<sup>(</sup>۱) ظلت وظیفه قاضی القضاة الحنفیة شاغرة بموت ابن الطرابلسی مدة مانة وعشرین یوما حتی تولاها الملطی حیث طلبه السلطان من حلب إذکان بها وقتذاك، وقد علق أبو المحاسن علی هده الولایة بقوله : « هكذا تكون ولایة القضاة » ، ولا ندری عله هذا القول من أبی المحاسن إلا أن تكون سخریة مته : فقد اشتهر هن الململی أنه كان یفتی با كل الحشیش و بوجوه من الحیل فی أكل الربا ، ولذاك قال فیه المحب بن الشحنة :

عجبت لشيخ يأمر النساس بالتق \* وما راقب الرحن يوما وما انهل يرى جائزا أكل الحشيشة والربا \* ومر يستمع للوحى حقا تزندقا انظر السخاوى : ذيل رفع الإصر ، ص ، و ، و .

وفي يوم الحميس رابع عشر شهر شعبان نُحلع على الأمير الكبير أيتمش البجاسي أتابك العساكر و استقر في نظر البيارستان المنصورى ، وأخلع على الأمسير شهاب الدين أحمد بن خاص ترك – البريدى كان – واستقر شاد الدواوين المعمورة عوضا عن الأمير حسام الدين حسين بن أخت الغرس محكم إفصاله وعلى إقطاعه ، وخرجت طبلخانات علاء الدين بن الطبلاوي محكم مسكه للأمير فرج الحلبي أستادار الأملاك والذخيرة ، وخرجت إمرة الأمير فرج للأمير ناصر الدين بن سنقر قلمطاى كان ، واستقر الشيخ زاده بن الشسيخ الحلوتي صاحب ديوان البيارستان عوضا عن شمس الدين الدميري .

وفى يوم الحميس الثامن والعشرين من شهر شعبان أخلع على القاضى شهاب الدين بن البرجى واستقر فى حسبة القاهرة عوضا عن شمس الدين البجاسى بحكم إفصاله ، وعُزل شمس الدين الدميرى عن نظر الأحباس ، واستقر بدر الدين حسن الشرفى .

وفى يوم الاثنين سابع ذي القعدة منها أخلع على القاضى سعد الدين ابن غراب واستقر ناظر الجيش عوضاً عن شرف الدين بن الدماميني مضافاً إلى ما بيده من نظر الخواص الشريفة، وقرر الأمير أيتمش البجاسي أميرا حضرنائباً عنه في نظر المرستان المنصوري عوضا عن الأمير قطاوبك الأستادار:

وفى يوم الحميس عاشر ذى القعدة أُخلع على شمس الدين الشَّاذاي واستقر محتسب مصر عوضا عن زين الدين شعبان محكم إفصاله .

<sup>(</sup>۱) الوارد فى ابن قاضى شهية ، الإعلام ، ورفة ۱۳۳ أ ، أن الذى اســـتقر فى نظرالبهار سنان المنصورى إنما هو يشبك الأتابك وذلك بدلا من ابن الطبلاوى .

 <sup>(</sup>۲) هــو الشيخ زاده العجمى الخــرز بانى الحننى العجمى ، واجــع ترجمته فى الفـــره اللاســع
 ۸۸۲/۳ وسترد ترجمته فى الجزء الثانى من نزهة النفوس والأبدان .

وفى يوم الشلاثاء خامس عشره أخاع على السيد الشريف شرف الدين على بن فخر الدين بن شرف الدين الأموى واستقر فى نقابة الأشراف ونظرها على عادته عوضا عن السيد الشريف حمال الدبن عبد الله الطباطبي .

#### ذكر مسك علاء الدين بن الطبلاوى الحاحب (١) وأخيه ناصر الدين محمد متولى القاهرة

بتاريخ ليلة يسفر صباحها عن يوم الجمعة التاسع من شعبان من هسده السنة عمل القاضى سعد الدين بن غراب ناظر الحواص الشريفة دعوة المختم وعزم على الأمير علاء الدين بن الطبلاوى وأخيه ناصر الدين والى القاهرة ومن يلوذ بهما، وعزم على الأمير يعقوب شاه الظاهرى الحزندار، ثم قبض في العشاء على علاء الدين المذكور وأخيه ناصر الدين المذكور وناصر الدين ابن عمه ودواداره ابن عمته شاد الحواص الشريفة وبقية المماليك والحطيب ابن عمه ودواداره والحجازى والشاذلي والقاضى كريم الدين بن الشيخ مستوفى البهار الكارى والقاضى عبد الوهاب بن أبي شاكر نائبه في الكارم والمتجر، واعتقاوا بقاعته.

وفى بكرة الجمعة المذكورة أُخلع على الأمير بهاء الدين نقيب الجيوش المنصورة واستقر فى ولاية القاهرة عوضاً عن ناصر الدين المذكور، وأخلع عشية نهاره على الأمير ناصر الدين بن علاء الدين بن كلبك واستقر نقيب الجيوش المنصورة عوضاً عن بهاء الدين المنتقل إلى ولاية القاهرة.

<sup>(</sup>۱) فی الإعلام لابن ناضی شهیة ، و رقة ۱۳۲ ب ، أنه قبض علی ابن الطیلاوی وملی « ابن عمه تنی الدین بن الصاحب فحر الدین أبی شاكر» ثم یعود فیكرد نفس الثمی، من حیث القرابة فی ورثة ۱۳۳ ولكنه لا یلبث أن یولی « وعزل ناصر الدین این الطبلاوی من ولایة القاهرة » .

وبتاريخ يوم الأحد حادى عشره نقل هؤلاء إلى بيت الأمير يلبغا أستادار العالية ظُهر النهار راكبين على الحمير في الباشات والجنازير وسُلموا لمتولى القاهرة وأحضروا لحم ابن زقلم كبير المشاعلية ، ثم تؤجهوا بالأمسير علاء الدين إلى بيته في زنجير صُحبة الأمير يلبغا الاستادار والأمير يعقوب شاه الخازندار وسعد الدين بن غراب ناظر الخواص الشريفة ، وأخرج لحم خبية ذهب تبلغ مائتين وخمسين ألف دينار ، ومن الفضة خمسين ألف درهم ، ومن الزركش والسمور والوشق والسنجاب والصوف أكثر من عشرين جهلا ثم عادوا به إلى بيت يلبغا المحنون .

وفى يوم الأربعاء رابع عشره توجهوا به أيضاً إلى بيته وعاقبوا أم ابنـــه وجواريه والخطيب ابن عمه وأخذوا أيضا من الذهب تسعة عشر ألف دينار ت

وفى يوم السبت سابع عشره طاعوا بعلاء الدين المذكور بين يدى المقام الشريف بالحوش بالقلعة ، وطلب منه المقام الشريف ما أخذه من الأمراء الذين قتلهم فخرج و دخل ميضأة صندل الحازندار فضرب نفسه بسكين صغير كان معه ثلاث ضربات أثرت فيه يسيرا ، ويقال كان قصده [ أن ] يضرب السلطان مها إذا خلا به ، والله أعلم حقيقة ذلك .

ثم نزلوا به إلى بيت يلبغا المجنون وأَخِسَدُ منه أيضا من الذهب المصرى مبلغ ستة وثمانين ألف دينار ، ومن الفضة مائتي ألف دينار ، وباعوا قماش لبسه وبيوته بمبلغ مائة ألف درهم خارجا عن الحيول والغلال وسائر أنواع التماش والفضة الحجر التي بيع جميعها بمائة ألف درهم، وأخذوا من حواشيه ستمائة ألف درهم، ومن ابن عمه مائتي ألف درهم، ومن أخيه خسين ألف

<sup>(</sup>١) الضبط من الضوء اللامع ج ١١ ص ٢٤٩٠

درهم . ثم نقلوا علاء الدين من بيت يلبغا المجنون يوم الحميس الثامن عشر من شؤال منها إلى خزانة شمائل واعتُقِل بالبرج الذي كان فيه محمود الأستادار، ولم يمكن أحدُّ من الاجتماع به .

وفى يوم الاثنين سابع ذى القعدة خلص ناصر الدين ابن عمر علاء الدين و الما الأمير فارس حاجب الحجاب ناصر الدين والى القاهرة وأخذه عنده م

#### ذكر فتنــة على باى ومقتله

بتاريخ يوم السبت التاسع عشر من ذى القعدة من هذه السنة كانت فتنة الأمبر على باى أحد الأمراء مقدَّمي الألوف بالديار المصرية ورأس نوبة كبير، بأيام . وكان قَصْدُه أن يقيم الفتنة يوم عمل السلطان مُهمَّم الأكرة وذلك يوم السبت الثاني من ذي القعدة المذكورة ولكن لم يتهيأ له ذلك ، وكان السلطان قد جمع فى ذلك اليوم سائر الأمر اء والمماليك السلطانية بالميدان تحت القلعـــة ومَّد لهم سماطا عظمًا بُكرةً نهاره من أول الميدان إلى آخره ، وعمل فيه أنواع المطعم والحلوى والفاكهة وأنواع لحوم الطيور وغيرها ، وعُملت أدنان بوزة وأحواضمن المشروبالذي يقال له« التمر بغاوى »وأنواع المشاربمن السكر ، وذبح فيه عشرة أروًس خيل، وأخرج الأمراء المقدمون حجورة مسروجة أتابك العساكر وتغرى بردى أمسير سلاح وآقبغا اللكاش أمبر مجلس وعلى بای رأس نوبة كبىر وبيىرس الدوادار ونوروز أمىر آخور وفارس حاجب الحجاب وتمربغا المنجكي صاحب ميسرة ويلبغا أستادار العالية وبشباي[١٥٤] الخزندار الكبىر وأرغون شاه البيدمرى وسودون ابن الحاجب السلطاني والأمير بجاس وكان قويا مشهورا ؛ ثم إن على باى المذكور تضاعف متعمّدا ومتحيّلا وادّعى أنه وقع من الفرس عند لعب الرمح ، وكسرسرج الفرس وخُربش بعض جبهته زعماً منه أنّ السرج أصابه وأنه وقع ، وأظهر مرضا عظيا وأن في قلبه وجعاً عظياً وأنه كذا وكذا ، وكل ذلك كذب وزور ، ومراده الفتنة ، وأقام في بيته حوهو بيت ألجاى اليوسني—على بركة الفيل أمام الكبش منقطعاعن الحدمة بناءً على أنه ضعيف ، فنزل إليه الأمراء وأعيان المدين—ة ، وأرسل إليه السلطان من يسأل عنه فصدّقه السلطان وسائر الناس على ما يذكره من الكذب المبطن الحني الذي آل أمره إلى هلاكه واندراسه .

ولمساكان يوم السبت التاسع عشر من ذى القعدة، وهو يوم وفاء النيل وكسر الحليج ، و[لمسا] سمع بأن السلطان ينزل بنفسه إلى كسر الحليج وأنه يدخل عليه يعوده وقت عوده من البحر : جهّز حاله وعبى أمره ولبس من تحت قماشه وألبس مماليكه وخيوله فى إصطبله ، واتفق معهم — حين يدخل السلطان إلى اصطبله مع الأمراء — يحطمون عليهم وينزلون عليهم بالسيوف ويقتلونهم من أولهم إلى آخرهم ولا يمهلونهم .

وأوقف جماعة عند باب الاصطبل يرصدون مجىء السلطان عند عوده من البحر ليخبروا أستاذهم لينهض فيا طلبه من الباطل والشر، ثم إن السلطان لمب أخبر بذلك اليوم بوفاء البحر ركب من ساعته ونزل في خدمته الأمراء

<sup>(</sup>۱) الكبش هي المنطقة الواقعة على جبل يشكر بجواد الجامع الطولونى، وكان عليها ما يعرف ممناظر الكبش التي تشرف على باب زويلة والقاهرة ومدينة مصر وير الجيزة، وهي من إنشاء الملك العمالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد، على أنه في سنة ٣٧٧ هدمها الناصر محمد بن قلاون «وأجرى الماء إليها وجدد بها عدة مواضع وزاد في سوقها وأنشأ بها اصطبلا تربط فيه الخيول ، ثما صبح مسكنا تغير من الأمراء أحدهم الأمير اسندم الذي تبض عليه الملك الأشرف شعبان وأمر بهدمها فصارت خرابا حتى حكما بعض الناس سنة ه٧٧ هوأقاموا فيها المساكن ، انظر المقريزى: الخطط ٢ / ١٣٢ – ١٣٣٠ (٢) بعد هذا في الأصل « هن الأمراء » •

والمماليك على العادة من غير علم مهذه الأمور السخيفة، وركب الحراقسة السلطانية وطلع إلى المقياس على العادة، ورجع ونزل في المركب ليعسود إلى القاهرة فإذا بَشخص يقال له سودون الأعور أخبر السلطان بأن على باى أراد أن يركب على السلطان وأنه ألبس خيوله، ومماليكه فى اصطبله منتظرون مجىء الركَّابِ الشَّريف، فما صدَّقه السلطان حتى تواترت الأخبار فركب السلطان و في خدمته الأمراء حتى قر بوا من الكبش فإذا امر أُمُّ تنادي من فوق الكبش: « يا مولانا السلطان : الأمير على باى يركب عليك ، وها هي خيوله ملبسة، و مماليكه ملبسون » ، فعند ذلك أشار بعضٌ من عند السلطان من الأمراء أن يأخذوا الطريق الذي مِن وراء الكبش من عند الكيمان ، فلم ير الساطان ذلك صوابا وذلك لمـــا فيه من نوع الخوف والفـــرار ، ولكن رسم بأن يتأخر السنجُقُ السلطاني عنه خلاف العادة وذلك ليجوز السلطان من بأب إصطبل عليباي وهم يظنون أن السلطان بعد لم يصل، لأن العادة أنالسلطان يكون تحتالسناجق السلطانية ، فحطم السلطان بمن معسمه و هم يعدون مجرى الحيل إلى أن جازوا من باب الإصطبل الذى فيه على باى ومماليكه وهم يظنون أن السلطان لم يصل بعد إلى الباب ، فلما تحقق على باى أن السلطان جاز عن معه مِن الأمراء احترق قلبه وأكل لحمَّ يده وقرع سينَّه وضَّرب رقبة مَّن أوقفُه عند الباب–ايعلمه بمرور السلطان – بطير كانت في يده ورمى رأسه على الأرض، فعند ذلك خرجت مماليكه وراء السلطان إلى مدرسة صرغتمش فجرحوا بعض المماليك وقتسل بيسق الحاسكي المصارع وساق للحباى شاد الشراب خاناه لعـــلي باى وراء

<sup>(</sup>۱) السنجق فى الأصل الرمح ، و يقصد به هنا العسلم السلطانى الذى يشد إلى رمح يركب به السلطان و يحمله العلمدار، انظر القلقشندى : صبح الأعشى ٤/٨، ٥/ ٣ ه ٤ .

<sup>(</sup>۲) هي من إنشاء الأميرسيف الدين صرغتمش الناصرى في سنة ٧٥٧ه، وتقع بجوار جامع أحمد ابن طواون وجعلها منشؤها وقفا على الفقهاء الحنفية الأفاقية ، انظر الخطط للقرين ٢/٢٠ و ٢-٤٠٥ (٣) يرى أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ٢١/٥٨ أن نكباى هو أصل هذه الفتنة ويشير إلى القصة كاملة ، كما أن علة هذا الموقف من جانبه ترجع إلى علاقته بجارية من جوارى آتباى العارضائى المتوفى سنة ٢٨٨ه ، واجع عنه الضوء اللامع ٢/ ٩٣٩ وانظر أيضا الاعلام لابن قاضى شهبة ، ورقة ٥٩١ أ ، فقلة ذكر قصة نكباى مفصلة دان لم ينص على اسمه .

السلطان والسيف مسلول بيده إلى أن وصل إلى باب السلسلة فرموا عايسه بالحجارة من باب السلسلة ، واجتمعت عايه المماليك السلطانية وهبروه مهبرا بالسيوف وطلعوا به عند السلطان ولم يرفعوه إلا وهو ميت من كثر الضربات، وهرب على باى واختنى في مستوقد حمام النائب ، ثم رسم السلطان بنهب إصطبل على باى فنهب ، ومن حملة ذلك بيته إلى أن قلعوا الرخام الذى فيسه والشبابيك، وثهب بيت يابغا الأحمدى المحنون أيضا وهو البيت الذى بنساه والشبابيك، وثمب بيت يابغا الأحمدى المحنون أيضا وهو البيت الذى بنساه وجعلوه قاعا صفصفا وقلعوا منه رخاما بجملة أموال .

و مسك يلبغا الأستادار في ذلك اليوم و ذلك لأنه ركب في ذلك اليسوم عماليكه وهم ملبسون، ثم نودى بالمشاعلية على على باي فوجدوه في نصف ليلة الأحد العشرين من ذى القعدة في المستوقد المذكور وطلعوا به إلى الساطان، فشتمه و ح ق له أن يشتمه و قرروه على من كان معه فلم يعترف على أحد، و ذكر أن الأمير يلبغا لم يكن له علم من ذلك، فأفر جالسلطان عن يلبغا المذكور بكرة نهار الأحد العشرين من ذى القعدة و أخلع عليه واستقر على عادته، ثم عصر على باى وعوقب فلم يعترف على أحد و حُنق في ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر المذكور و دفن في الليسل، وسفرت يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر المذكور و دفن في الليسل، وسفرت البريدية بالبشائر بسلامة المقام الشريف السلطاني الملكي الظاهري إلى سائر البلاد الشامية، و شير نجابان إلى المدينة النبوية و مكة المعظمة و و صلا إلى حجيج مصر عند أمير هم صراى تمر رأس نوبة وأحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية و بشروهم بسلامة المقام الشريف وما جرى من الوقعة والحجيج خارجون من مكة نازلون على بطن مر ، وكانت قضية على باى مع السلطان خارجون من مكة نازلون على بطن مر ، وكانت قضية على باى مع السلطان

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل «بطن مرر» والصحيح هو حذف الوار، و بطن مر – ومر بفتح الميم وتشديد الراء
 كما ضبطها ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع ۱/ه ، ۲ من نواحى مكة وعندها يجنمع وإديا النخلتين فيصيران واديا واحدا .

شبيهة بقضية أعرابي صاحب غنم وموارش أخذ جرو ذئب ورباه بلمن الغنم حَى إذا كبر محفظ مواشيه وغنمه من الذئاب وغير ها، فلما كبر أخذ يفترس كل يوم خروفا من غنمه فمسكه وقتله وقال: « ربيتك في حجرى بلمن الغنم لتنفع لى و ترد عن غنمي ، فما علمت أنى ربيت من يؤذيني » ثم أنشد :

أَكُلْتَ شُوْمَتِي وَنَشَأْتَ فِيهَا فَنَ أَنْبَاكَ أَنَّ أَبَاكَ أَنَّ أَبَاكَ ذَيْبُ ؟

وكذا السلطان اشترى علىباى وهو صغىر وحسنه وعلمه القرآن وأمور دينه وربَّاه مثل ولده في حجره وجعله دواداره وأعطاه إقطاعا ثقيلا ، ثم نقله في أقر ب مدة إلى الحاز ندارية الكبيرة عوضا عن قلمطاى العباني ، ثم جعله أحد المقدمين الألوف بالديار المصرية ورأس نوبة كبيرا وقدمه على كثير ممن كان قبله ولم يأخذ منه حساب الخزانة الشريفة ، وكان عنده ممنزلة عظيمة وكان لا يرد كلامه ، وكان السلطان يأمن إليه ويركن في أموره عليه، ولا تصور في ذهنه أن تصدر عنه هذه الأمور الغريبة التي ظاهرها غدر وباطنها ّ مكر، و قالءايه السلام : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به»، وما أقبح مايجيء الغدر ممن يرجى منه الحبر وما أفظع مامجيء النفاق ممن يرجى منه الوفاق، وكثيرا ما أسمع « ما تجيء الحيانة والحفا إلا ممن تؤمل فيه الصدق والوفا » وما أمخس من يرضيك ظاهره ويقصد قتلك في ضمائره، فمآل الغسدر إلى الغرور، ومجال الشر إلى الشرور ، ولقـــد غلب عليه البطر، وطار من نار شرر، كما ترى قد صدر من فتنة فيها حذر ، وقال الشاعر :

يا راكنا للدُّهُـــر في سُـــلْطانه أُنْظُر إِلَى الأَيَّامِ كَيْفَ تَزُولُ هي مَارَأَيْتَ وما سَمِعْتَ سَدِيلُها التَّح صويلُ والتَّقْتِيلُ والتَّبَــديلُ

الهد نسى المسكن أن السلطان مثل البحر ، وقرُّبُ البحر مورد الهــــلاك كما قال من قال: إذا أَدْنَاكَ سُلْطَانُ فَدَرْدُهُ مِنَ الْتَعْظِمِ وَانْصَحْهُ وَرَاقِبُ الْمُعْلِمِ وَانْصَحْهُ وَرَاقِبُ مُنْ أَنْ الْمُعْرِمِعُذُورُ العَوَاقِبُ فَدَا السَّلْطَانُ إِلَّا البَحْرُ عِظْماً وَقُرْبُ البَحْرِ مِحْذُورُ العَوَاقِبُ

ثم إن يوم الأحد ثانى يوم وقعة على باى ركبت المماليك السلطانية كلهم ملبسين حتى امتلأت [ ٤٥ ب ] الرميلة خوفا من وقوع فتنة أخرى، لأنه كان في اعتقادهم جزما أنّ على باى ما كان منفردا فى هذه القضية بلكان معه ناس آخرون، فلما قُتل على باى – كما ذكرنا – سكنت الفتنة وانطفت نارها، وأنعم السلطان على كل نفر من مماليكه بمبلغ سمائة درهم وهم ثلاثة آلاف نفر، وذلك يوم الحميس الرابع والعشرين من ذى القعدة منها يم

#### ذكر مسك الأمير يلبغا الأحمدي أستادار العالية

بتاريخ يوم السبت السادس والعشرين من ذى القعدة منها نزل الأمير فارس حاجب الحجاب والأمير تمر بغا صاحب الميسرة إلى بيت يلبغا المجنون وأخذاه بمفرده وتوجها به إلى البحر عند جزيرة الفيل وأنزلاه فى مركب، وسفراه إلى دمياط.

وفى تاريخه أخلع على الأإمير ناصر الدين ابن سنقر واستقر أستادار قلمطاى الدوادار، واستقرعوض بلبغا المذكور فى أستادارية العالية بالديوان المفسرد واستقر على تقدمة ألف – بعده – بستين فارسا؛ واستقر على تقدمة يلبغا وإقطاعه الأمير بكتمر رأس نوبة؛ واستقر الأمير أرسطاي رأس نوبة صغير رأس نوبة على وظيفة على باى وتقدمته وإقطاعه عوضا عنه.

<sup>(</sup>۱) تختلف رواية ابن قاضى شهبة ، الإعلام، ورقة ١٣٣ ب عما هووارد بالمتن إذ تشير إلى أنه «كان» استادار تلمطاى وأنه استقر بإمرة عشرة هوضا عن الأمير فرج ٠

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك ناصر الدين ابن سنقر ٠

#### بقية حوادث هذه السنة

فى العشر الأول من جمادى الآخرة حضرت جماعة من عرب آل مهنا عرب الشام إلى الأبواب الشريفة وأخبروا بأن الأمير نعير بن حيار بن مهنا (۱) وقع مع ابن عمه أبى سليان بن عنقا بن مهنا أمير آل مهنا المتولى عوضه فى موضع يقال له « الطبقة » قريب من الرحبة ، فكانت الكسرة أولا على نعير ثم انتصر نعير وكسر الذين مع ابن عمه كسرا عظيا وقتل ابن عمه المذكور ، ولم يزل عسكر نعير يقتاونهم من الظهر إلى المغرب وأخذوا جمالهم وعروهم محيث صاروا فقراء ومسكوا أكثرهم وكبراءهم .

وفى شهر ربيع الأول وقع فناء عظيم فى الشرقية والغربية من بلاد مصر واستمر مقدار ثلاثة أشهر ولم ينقطع حتى دخل فصل الشتاء، وأخبرنا ناس ثقات أن أكثر البلاد خليت من سكانها وأغلقت دور كثيرة حتى [كان] الأصحاء ينقاون الأموات على الحمال ويرمونهم فى البحر وربما يحفرون حفيرة ويدفنون فيها أكثر من عشرين نفسا، وكان ضعفهم من الحمى الباردة والحسارة.

وفى يوم الثلاثاء الرابع من جمادى الأولى هبت ربح شديدة فىالقاهرة بحيث أن المشايخ من أهل مصرقالوا: « ما عهدنا مثل هذه الربح » ، و ذرت ترابا أحمر على مصر والقاهرة يشبه تراب أرض برقة .

وفي هذه السنة كان غلاء شديد في البلاد الشمالية .

وفى يوم الثلاثاء الرابع من رمضان منها قدم الأمير قطاو بغا الحليلي أمــــير الذي كان [ قد ] توجه بسبب ابتياع الحيرل الخور من بلاد المغرب، [ وهو ] الذي كان [ قد ] توجه بسبب ابتياع الحيرل

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل « اتقع » ريعنى « رقع بينه وبين » ٠

 <sup>(</sup>٢) يغلن السخارى فى الضوء اللامع ٦/ه ٧٤ أنه كان من مماليك جركين الخليل .

وصحبته ثلاثة رءوس منجهة ملوك المغرب وهم: صاحب فاس وصاحب تونس وصاحب تلمسان وصحبته أمير آخور الأمير أيتمش الذى كان ضرب مقدم هجانة أيتمش وقطع ذراعه وهرب إلى المغرب من مدة أربسع هشرة سنة ــ وأحضر قطاوبغا الخايلي صحبة الخيول التي ابتاعها وهي مائة وحشرون رأساً كلها فحولة ، وتقدمته عشرون رأسا ؟

وفى يوم الثلاثاء حادى عشر رمضان قدّمت الرسل تقادمهم وهى من صاحب فاس أبى عامر: اثنان وثلاثون رأسا منها فحولة بسروج مغربية: مرمو واسا وبغلان بسروج فرنجية ولجم الجميع مسقطة بذهب وفيها سروج بركب ذهب وفضة، وذُكر لنا أنّ كل ركب منها زنته خمسائة دينار، وقاش حرير وجوارى وأكسية حرير وصوف ونطوع ومقاعد على مائة وخسة وأربعين حمالا، وسيوف ملبسة بذهب وفضة: إثنان وثلاثون سيفا، ومهاميز ذهب وفضة: اثنان وثلاثون ي و[تقدمة] من أبى الفوارس عبد العزيز صاحب تونس: من الحيول ثلاثون رأسا: فحولة ستة وعشرون والباقى حجورة بأجلال حرير منها نمائية بيض به

و [ تقدمة ] من صاحب تلمسان، من الخيول خمسة وعشرون، وبغلان، كُلُها بسروجها منها اثنان بسروج مخرزان بالذهب، وسيوف : ثمانيسة مسقطة بالذهب، وقماش بأنواع كما ذكرنا على ستة وعشرين جملا.

وكانت مدة غيبة قطلوبغا الخليلي عشرين شهر ا .

وفى العشر الأول من ذى الحجة برز المرسوم الشريف السلطانى بالإفراج عن الأمر بكلمش العلائى أمير سلاح المعتقل بالإسكندرية، وتوجه إلى

<sup>(</sup>۱) أشار ابن قاضى شهبة ، الإعلام ، ورقة ١٣٣ ب ، إلى أنه حضر معسه يوسف بن على أمير عربان بلاد المغرب ؛ وقال هنه " وهو فى بلاد المغرب مثل نعير فى بلاد الشام " .

إحضاره قراكسك الخاسكى ، وحضر بتاريخ يوم الاثنين الثانى عشر من ذى الحجة إلى قبالة شبرا فى الحراقة وطلع من شبرا إلى سرياقوس وتسوجه صحبة بريدى إلى القدس الشريف ليقيم بها .

وفى يوم السبت ثالث ذى الحجة أخلع على الأمسير طولو – أحد الأمراء الطبلخانات – واستقر رأس نوبة أيضا عوضاً عن بكتمر بحكم انتقاله إلى المتقدمة، وعلى سودون الظريف واستقر رأس نوبة أيضا عوضا عن أرسطاى محكم انتقاله إلى التقدمة .

وفى يوم الأحد سابع ذى الحجة سُمِرِّ أربعة نفر من مماليك على باى وهم رأس نوبته وخاز نداره سودون ودواداره وأمير آخوره، وأشهروا .

وفى يوم السبت عاشر شهر ذى الحجة يوم عيد الأضحى كان السلطان متضعفا من مشى بطنه ولم ينزل إلى الميدان و صلى صلاة العيد بقلعة الحبل ولم مخرج يوم الحمعة نهار أمسه لصلاة الحمعة ولا ذبح هو الأضحية بنفسه، ولا حضر الحوان بالإيوان يوم العيد، ثم رسم السلطان بفحل من خيسوله يسمى « فواز » فباعوه بثلاثمائة ألف وسبعين ألف در هم وتصدقوا به عسلى الفقراء والمساكين :

وفيها وقع مطر عظيم فى بلاد فلسطين وغزة ورملة حتى أخبرنا ناس ثقات أن فى الرملة الهدم من كثرة المطر فوق ألف بيت، ووقع فى البـــلاد الشمالية ثاوج عظيمة حتى انسدت الأزقة والأبواب.

وفيها حج بالناس بالركب المصرى الأمير صراى تمسر رأس نوبة ، وبالركب الأمير ألطنبغا العثماني وبالركب الشامى الأمير ألطنبغا العثماني حاجب الحجاب بالشام، وحضر في هذه السنة محمل اليمانيين ووقف بالحبل تحت المحمل الشامى، وكان المبشر من الحجاج ألطنبغا الحبشي الدوادا، الظاهرى .

#### ذكر من توفى فيها من الأعيان

الأمير تانى بك اليحياوى أمسير آخور كبير الظاهرى ، توفى منتصف ليلة الحميس الثانى عشر منشهر ربيع الآخر من هسده السنة ، ونزل السلطان إلى جنازته ، وصلى عليه فى مصلى المؤمنى ومشى راجلًا إلى المصلى و توجه معه إلى تربته والأمراء كلهم فى خدمته ودفن فى الحوش السلطانى فى الصحراء ، وخلف أموالًا كثيرة منسائر الأصناف ولم يوص لأحد ، ولا أوصى بشىء من القربات ولا من غيرها ، وكان رجلا مسيكا ولكن كان عنده علم وحسن خلق وملاقات حسنة للناس ، وكان يتجنب الكلام الفاحش لا ينطق به ، وكان عنده حرص وطمع فى جمسع الأموال وقلة مُبالاة فى أخذ الرشى والبراطيل ، سامحه الله تعالى سبحانه .

۲۷۷ – الأمير قلمطاى العبانى الدوادار الكبير الظاهرى توفى بعدالعشاء الآخرة ليلة السبت الرابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنة ، ودفن صبيحة يوم السبت فى تربته التى أنشأها عند دار الضيافة تحت قلعة الحبال ولكن لم يكملها وأوصى بتكميلها ، ونزل السلطان وصلى عليه بالرميلة ، وتوجه معه إلى تربته ومشى قدامه من صهر يج منجك إلى تربته ، وحضر جنازته أمير المؤمنين الحليفة وجميع أكابر مصر من الأمراء والعلماء والقضاة ، وكان الذى صلى عليه بالناس القاضى بدر الدين محمود كاتب السر الشريف باستدعائه من السلطان له بذلك . وكان [قلمطاى] أوصى قبل موته بثلث

<sup>(</sup>١) في السلوك ، ورقة ٢٦٧ | « ليلة الخيس رابع عشر دبيع الآخر» •

 <sup>(</sup>٢) ﴿ جَادَى الآخرة ﴾ في الإعلام لابن قاضي شهية ، ١٣٠ أ .

 <sup>(</sup>٣) الوارد في ابن قاضى شهبة ، ١٣٩ أ ، أنها تحت ذاوية شميخ الشيوخ بالقرب من سبيل شيخون العمرى .

ماله لمماليكه المعتقين وجواريه العتقاء، وعين منه عشرين ألفًا لعهارة تربتـــه، وعشرين ألفا كفارةً عن صلواته الغافية ؛ وتصدّق قبل موته بجملة علىالفقراء والمساكين، وخَدَّلف موجودا كثيرا من اليمين والقاش والغلال والمواشى ، فقام الأوصياء في بيع تركته مقدار سنة ، ولقد رأينا نخط شهود بعض التركة ( ٥٥ ) أن تركته بلغت إلى أربعة آلاف ألف وهي مائةُ ألف أربعين مرّة، وكان شابًا حميل الصُّورة مليَّح القامة ذا أدب وحشمة ووقار ومعرفة وخـــطُّ حسن ومشماركةٍ في بعض المسمائل ، وكان يحسن إلى أصحابه ومن يلوذ ببابه ، ويقضى أشغال المسلمين ويحسن إلى الغرباء الواردين من البــــلاد، أهل الصلاح ويخالط العلماء ويعاشرهم . وكان يعرف مقادير الناس ولكنه فى بعض الأوقات ما يسلم من وسائط الشر حتى علَّموه في آخر عمره أبواب الأخذ والطمع وحمع المسال، رحمه الله ومَنّ عليـــه بلطفه وســـاثر أموات المسلمين آمين.

٢٧٨ ــ الأمير يلبغا السودونى أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية، توفى فى هذه السنة فى ربيع الآخر وخلف شيئًا كثيرًا.

١٨٠ ــ الأمير سيف الدين طوغان الناصرى أحد أمراء العشراوات بالديار
 ١١) المصرية، توفى فى هذه السنة وكان نقيب الفقراء، وكان فى أيام شبابه ذا قوة

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ۲۹۷ ( العمرى » ، وكان نقيب الفقـــراء السطوحية ، وكات موته فى أول ربيع الأوّل » .

عظيمة حتى قيل إنه كان يلطم الثور ويصرعه على الأرض، وأُعطِيَتْ إمرته لسودون من زاده صهر أحد الممالياك السلطانية .

٢٨١ ــ الأمير قجاس البيبر سي أحد الأمراء العشراوات بالديار المصرية توفى في هذه السنة وكان أيضا نقيب الفقراء .

۲۸۲ ــ الأمير عمر بن [ إلياس بن] قرط متولى منفلوط ، قتله العرب في أواخر جمادى الأولى من هذه السنة ، وقتلوا ابن سعيد الدولة الناظر بها فبلغ الخبر بذلك إلى الأبواب الشريفة في العشر الأولمن جمادى الأولى ، وتولى عوضاً عنه ناصر الدين محمد بن المكلل .

۳۸۳ ــ الأمير موسى بن قمارى أمير شكار ، تو فى يوم الأحد حادى عشر رجب عَصْر نهارِه ودفُن بُكرة يوم الاثنين ، وكانت مدة ضعفه مائة بوم ، واستقر سيف الدين تمراز ابن أخيه بإمرة عشرة وهى إقطاع بكتمر جلق ، واستقر إقطاع أمير موسى ــ وهو خمسة عشر فارسا ــ باسم بكتمر جلق بتاريخ يوم الخميس خامس عشره ، واستقر إقطاع تمراز باسم محمد بن موسى المحدد كور .

خ ٢٨٤ – الأمير سولى بن زين الدين قراجابن ذلغادر كبير البركان، قتل في العشر الأوسط من شهر رمضان من هذه السنة ، قتله رجل يقال له على خان بسكين ضربه بها في خاصرته وهو نائم مع امرأته في بيت خركاه فوق مرقده عند رقدة الناس وذلك بممالأة الملك الظاهر على ذلك سنين ، فلما قتلل هرب في حندس الليل وأعمى الله عنه الأبصار إلى أن حضر إلى الأبواب الشريفة فأعطاه السلطان شيئا كثيرا وكتب مرسوما أن يأخذ من نائب الشام من مال السلطان خسين ألف درهم فضة ، وأعطاه إمرة عشرة بمدينة أنطاكية .

وكان اتَّصاله إلى الملك بسبب أنه كان في خدمة ولده الأمبر صـــــدقة ، وكان سولى يأمن عليه ويثق به وأصله من تركمان تلك البلاد ، وأما سولى فكان له صيت عظم ومُحْرِمُةُ عظيمة بين التراكمين الأوج، وكان يقال له « هيكل التركمان» ، وكان ينصف في أيام ولايته أبلستين ومرعش ويعدل بين الناس، وتُمَثَّني الطرقات ويقطع البراكمين الذين يؤذون الناس في الطرقات فيأخذ أموالهـــم فى أيام عزله وبطالته ويفــرق عسكره إلى بلاد المسلمين فيقطعون الطـــرق على الناس ويفسدون على وجه الأرض . وكان سولى هـــو الذى ساعد منطاش على خراب البلاد الشهاليـــة ولا سما حىن حضر معه على مدينة عينتاب وسلَّط تراكمينه الذين لا يعرفون الله ولا رسوله على أهلها فنهبوا أموالهم وسبوا حريمهم وفسقوا فيها، وكان قبل هذا من الفتوح العظيمة للمسلمين، وكان إذا وُعظ بالمواعظالر ائعة وأخبر بالأحاديث الشريفة لبرفع شره عن المسلمين يُظهرُ الطاعة والقبولُ في الظاهر ، ويضمر الســوء والفحشاء في الضمائر ، ومع ظلمه كان يتعانى الاواطة ويتعاطى شرب الحمر ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وكان بطالاً يوم وفاته ، ثم قدم الأمبر صدقة ولدَه إلى الديار المصرية فأخلع عايه السلطان وولّاه ولاية أبيه عوضاً عن الأمس ناصر الدين محمد بن خايل باك بن قراجا بن ذلغادر ، فلما وصل إلى محـــلّ ولايته وقع بينهما قتال عظيم ، ولم تزل هذه الطائفة يقتل بعضهم بعضا ولولا ذلك لكانوا أنسدوا الأرض ومن عليها .

و ۲۸۵ ـــ الأمير بكتمر الطشطمرى دوادار الأمير قلمطاى الدوادار ،وفى يوم توفى الأمير يلباك أمير آخور .

۱۸۲ – السيني جانبك الساقى الحاص الظاهرى، غرق فى النيل يوم الثلاثاء بعد العصر السابع من رجب من هذه السنة . وسببه أنه توجه إلى جزيرة أروى وكان نصفها إقطاعه، فلما وصل إليها أخرج إليه الفلاحون طعاما فأكله ثم قام وأراد أن يستحم فى البحروكان معه واحد من أصحابه فقال له: «إياك وأن تغرق» فقال ضاحكا: «أنا صغير حتى أغرق؟» فدخل فيه فغطس فيه غطسة ثم طلع وغطس أخرى فغرق ومات، فوصل الحبرفى الساعة إلى أهله إلى القاهرة فنزل الغطاسون وراءه فلم يظفروا به، ثم بعد أيام وجدوه عند شطنوف وهومنتفخ قد أكل الحيوانُ بعض لحمه فأحضروه إلى القساهرة وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه فى حوش ، وخلف شيئا مقداره أربع مائة ألف درهم أكثرها ذهبا وفضة، رحمه الله .

۲۸۷ – القاضى صفى الدين الدميرى موقع الأمير بكلمش أمير سلاح، صادره بكلمش كما قدمنا ه وعاقبه بأنواع الضرب إلى أن أفضى ذلك إلى هلاكه فى العشر الأول من محرم هذه السنة ، وكان عنده بعض فضيلة فى الأدب والإنشاء.

۲۸۸ ـــ الشريف حمال الدين عبدالله [ بن عبد الكافى بنعلى ] الطباطبى . (٢) نقيب الأشراف ، توفى فى هذه السنة فى أوائل ذى القعدة .

۲۸۹ ــ القاضى أمين الدين قروينه بن الصاحب مجد الدين بن قروينة ناظر المعاملات وكانت وفاته يوم السبت الرابع والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) جزيرة أروى (حى الزمالك ) ، انظرها فى القاموس الجغرافى ، ق ١ ، ص ٢٠٥ ق

<sup>(</sup>٢) الوارد فى السلوك ، ٧٦٧ \$ ، والنجوم الزاهرة (طبعة بو بر) ه/٩٣٩ أنه مات ليلة ٤٢ذى القمدة .

١٩٠ ــ أخى محمود بن أحمد أخويوسف العينتابي ، كان رجلا صالحا كريما صاحب زاوية مع فتوة ، وكان رجلا صالحا كما قدمنا يأكل فى زاويته كل يوم من الفقراء والمساكين مائة وخسون نفسا من كد يمينه وعرق جبينه حسبة لله تعالى ، وقد بنى فى مدينة عينتاب عند حمام الطنبلاقى زاوية مليحة من ماله وأوقف لها أوقافا كثيرة من أملاكه كروما وبساتين وأراضي ، أثابه الله تعالى على فعله . وكان فى كل ليلة جمعة بحضر إليه فى زاويته جماعة ويعمل إجلاسا فيجتمع فى تلك الليلة الفقهاء والعلماء والصلحاء والفقراء والفضلاء يذكرون الله تعالى ويقرءون القدرآن العظيم ويبحثون فى العلم ويتحدثون فى العالم ويتحدثون فى العالم ويتحدثون فى العالم ويتحدثون فى العامم ويتحدثون فى العام ويتحدثون وكان رحمه الله يأخذ كبشة طعام ولحم بيده ويطعمه للجاعة بالغصب بعد الشبع ويقول : « هذه لقمة شيخ أوران ، وبعد هذا تعماون الساع ، الذى يقعد يقعد والذى يروح يروح » .

وكان رجلا شيخا طويلا وشكلامليحا ، إذا قعد معه الرجلُ لا يشبع من صحبته ، [ وكان ] حلواللسان إلّا أن فى بعض كلامه خشونة ، وكان له ابن يسمى « أخى أحمد» [ وهو] رجل مليح كريم سمين متوسط القامة ، وهسو الذى أحيى موضع والده الآن ، ويقول الناس فى حقه : « هو خيرٌ من أبيه فى عيشته » ، سلمه الله تعالى يوم الحشر والنشر بحرمة محمد وآله ، وتوفى أخى محمود هذا مرحمه الله ما في هذه السنة ، ودفن فى مقبرة شمال حينتاب أخى محمود هذا ما رحمه الله ما في هذه السنة ، ودفن فى مقبرة شمال حينتاب تسمى « مقبرة الغرباء » .

 <sup>(</sup>۱) بقية وفيات هــذه السنة حتى نهاية وفيات سنة ٤ ١ ٨ ه سا نطة من نسخة السلوك .

# فصر لل في الموادث في الحادث في السنة الحادية بعد الثمانة

# # #

ستهلّت هذه السنة ــ وهى أول القرن التاسع من قرون الهجرة ــ وخليفة الوقت المتوكل على الله أبو عبد الله، وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنس العباني وليس له نائب في الديار المصرية، ونائبه في دمشق تنم الحسني، وفي حلب أرغون شاه الخزندار، وفي طرابلس (٥٥ ب) آ قبغا الجالي، وفي حماة يونس بلطا، وفي صفد شهاب بن الشيخ على ، وفي غزة الأمير طيفور أمــير آخور، وفي اسكندرية صرغتمش، وفي مكة الشريف حسن بن عجلان، وفي المدينة الشريفة النبوية ثابت بن نعبر، وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير أيتمش البجاسي، وقاضي القضاة وأتابك العساكر بالديار المصرية الأمير أيتمش البجاسي، وقاضي القضاة الحني تقالدين الزبيري، وقاضي القضاة الحني جمال الدين يوسف بن الملطي، وقاضي القضاة الحني الناسخ، وقاضي القضاة الحني الناسخ، وقاضي القضاة الحني الناسخ، وقاضي القضاة الحني الناسخ،

<sup>1 1 1</sup> 

برهان الدين ؛ وحاجب الحجاب فارس القطلوقجاوي ، وناظر الحيش سعد الدين بن غراب وكذلك هو ناظر الحواص، وكاتب السر بدر الدين السيرامى، والوزير بدر الدين الطوخى ، والمحتسب بهاء الدين بن البرجى ؛ وسائر ملوك سائر البلاد هم الذين ذكرناهم فى السنة التى قبلها، ثم وقع بعض التغيرات كما نذكره إن شاء الله تعالى .

## ذكر من مُسِك من الأمراء ومن عُزِل من أرباب الوظائف

لمساكان يوم السبت الثانى من المحرم عزل كريم الدين بن شمس الدين عن استيفاء الدولة و استقر عوضه سعد الدين بن قارورة .

وفى يوم السبت تاسع المحرم خُلع شمس الدين البجانسي واستقرّ محاسبَ القاهرة عوضا عن بهاء الدين بن البرجي بحكم إفصاله .

وفى يوم الحميس الثامنوالعشرين منه استقر علاء الدين الحريرى كاشف الوجه البحرى عرضا عن علاء الدين الحلبي ، وتولى الحلبي الأعمال الغربية عوضا عن يوسف بن قطلبك بن المزوق بحكم إفصاله:

وفى يوم الجمعة الثالث عشر من صفر عصر النهار مسك الأمير نوروز الحافظى أمير آخور كبير بالمقعد بالاصطبل السلطاني، وسُفِّر عشية السبت رابع عشره إلى الإسكندرية للاعتقال افيها صحبة الأمير أرنبغا أحد العشراوات ومُسك معه ذلك اليوم ثلاثة أنفس من المماليك السلطانية، أحدهم شير باش الأرغنشاوى وسُلِّموا للوالى في الباشات والحنازير:

وفى يوم السبت رابع آعشر صفر أخلع آعلى الأمير آقبغا الطولوتمرى اللكاش أمير مجلس لأجل نيابة الكرك ، وخرج فى نهاره ذلك ثم أرسل إليه من مسكه عند وصوله إلى غزة فاعتقل بقلعة الصبيبة .

وفى يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول مُسلك الأمير أز دمر أخو إينال اليوسني – أحدُ الأمراء الطبلخانات بالدّيار المضرية ونفى إلى طرابلس بطالا، ومُسلك معه الأمير محمد بن إينال اليوسني أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية ونفى إلى دمشق بطالاً:

وفى أواخر رجب مُسك الأمير جلبان [ الكمشبغاوى ] أتابك العساكر بدمشق واعتُقل بقلعتها، ومُسك الأمير شهاب الدين أيضا المشهور بابن الشيخ على نائب صفد على يد بتخاص البريدي بسبب مكاتبة نائب الشام فيه بما يوجب مسكة .

## ذكر من أنعم عليه بالوظيفة وبزيادة الإمرة ومَن جُدِّد من النواب والأمراء .

لما كان يوم الحميس التاسع من صفر خُلع على الأمير أرغون شاه البيدمرى أحد المقدمين واستقر أمير مجلس عوضا عن الأمير آخور كبيرا عوضا وخُلع على الأمير سودون قريب الملك الظاهر واستقرأمير آخور كبيرا عوضا

(۱) ذكر العيني في عقد الجمان و ۲ / ۲ ؛ أن هذا وقع في العشر الأخير من صفر ، ولم يحدد ابن قاضي شهبة ؛ الإعلام ، ١٠ ٩ ٠ ٠ سوى الشهر فقط ، ولا نعرف الداعى لمثل هدا القبض الفجائي بعد الإنعام عليه إلا أن يكون مرده إلى نزوات السلطان ، على أن ابن قاضي شهبة ، شرحه ، ورقة ١٤١ أ يقول : د إنه لما كان وصل إلى قطيا أراد نا ثبها القبض عليه بمرسوم فلم يقدر وكذلك نائب غزة ، وكان يدخل هذه البلاد لابسا السلاح ثم بعد نووجه من عنده قصده نا ثبها والعربان فقبضوا عليه وسجنوه بالصبيبة » .

عن نوروز الحافظى محكم اعتقاله باسكندرية، واستقرّ علىتقدمة اللّكاش الأمير تمراز النّاصرى أحد الأمراء الطبلخانات ورأس نوبة كان، واستقر على تقدمة نوروز الحافظى الأمير سودون المارداني شاد الشراب خاناه أحد الطبلخانات كان.

وفى العشر الأولى من صفر استقر الأمير آقبغا الجالى نائب طرابلس فى نيابة حلب عوضا عن أرغون شاه الخزندار محكم وفاته ، وجهز الأمسير إينال باى بن قجاس بتقليده فسافر على البريد دوداره من طرابلس إلى حلب ، واستقر فى طرابلس الأمير يونس بلطا نائب حماة ، واستقر فى حماة الأمير دمرداش الحاسكى أتابك حلب ،

وفى يوم الخميس الحادى عشر من ربيع الأول خلع على الأمير سودون الظريف أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية ورأس نوبة واستقر ناثب الكرك وتجهز وخرج فى ثالث عشريه ؟

وفى العشر الأول من ربيع الآخر استقر الأمير صراى تمر رأس نوبة أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية مقدم ألف وأتابك بحلب وتجهـــز وخــرج.

وفى يوم الحميس التاسع من ربيع الآخرة أخلع على الأمير شهاب الدين ابن زين الحلبى واستقز فى ولاية القاهرة عوضا عن الأمير بهساء الدين ابن رسلان والى العرب ،

وفى يوم الحميس الثالث والعشرين من ربيع الآخرة خلع على القاضى فخر الدين عبد الغنى بن علم الدين الجيعان واستقر فى كتابة جيوش البلدد الشامية مضافا لكتابة جيوش البلاد المصرية عوضا عن القاضي شمس الدين الميموني محكم إفصاله .

وفى يوم الحميس سلخ ربيع الآخر خلع على تاج الدين رزق الله بن نقولا متولى قطيا واستقر فى الوزارة بالديار المصرية عوضا عن الصاحب بدر الدين ابن الطوخى بحكم أفصاله والترسيم عليه ، واستقر أميرا مقدم ألف بستين فارس ، ومسك فى نهاره القاضى برهان الدين الدمياطى ناظر المواريث الحشرية فرسم عليه وطولب بمال جزيل فكتب خط يده بمبلغ أربعائة ألف درهم ، واستقر شهاب الدين بن خاص البريدى شاد الدواوين على عادته .

وفى يرم السبت ثانى جمادى الأولى خلع على زين الدين عبد الرحمن ابن الكويز كاتب كمشبغا كان واستقر فى نظر الأملاك والذخيرة رفيقا للأمير فرج الحلبي أستادار الذخيرة والأملاك.

وفى يوم الاثنين الحادى عشر من جمادى الأولى خلع حلى القاضى فتحالله [ بن معتصم بن نفيس الداوو دى ] رئيس الأطباء واستقر كاتبالسرالشريف عوضا عن القاضى بدر الدين محمؤد السرائى محكم وفاته .

وفى هذا التاريخ حضر الأمير يلبغا الأحمدى المجنون من دمياط إلى التمثل بين يدى المقام الشريف .

وفى يوم الحميس الرابع عشر من جمادى الأولى خلع على قاضى القضاة جمال الدين يوسف الملطى الحنى واستقر فى مدرسة مشيخة صرغتمش عرضا عن كاتب السر الشريف فنزل وصحبته الأمير فارس حاجب الحجاب الناظر على المدرسة المذكورة، والأمير تمريغا المنجكى صاحب الميسرة فجلس فى

فى الدرس من ذلك اليوم ، وكان القاضى المذكور معيدا فيها أيام الشـــيخ (١) تقى الدين الأتقانى الفارانى رحمه الله .

وفى يوم السبت سادس عشره خلع على الأمير ناصر الدين بن ســـنقر أستادار العالية خلعة استمرار واستقر على عادته .

وفى يوم الحميس العشرين من جمادى الآخرة خلع على الأمير فرج الحلبى أستادار الأملاك والذخيرة ، واستقر فى نيابة الإسكندرية عوضا عن الأمير صير غتمش [ المحمدى ] الحاسكى بحكم وفاته ، وكان السلطان عين أولا لنيابتها الأمير قرا تغرى بردى الحلبانى الرماح أحد الأمراء الطبلخانات ، فاستعنى فأعفاه.

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الآخرة خاع على كمال الدين عبد الرحمن بن ناصر الدين صغيتمر ، وشمس الدين عبد الحق بن فيروز ، واستقر رئيس الأطباء على وظيفة القاضى فتح الله المنتقل إلى كتابة السرالشريف ، وجعل المعلوم بنهما نصة بن بالسوية .

وفى يوم السبت سادس رجب أنعم على الأمير يلبغا بإقطاع الأمير حسن الكجكلى بحكم وفاته وحصر متحصله فوق أربعائة ألف درهم ، وكان إقطاعه خمسن فارسا .

! وفى يوم الحميس حادى عشر رجب خلع على تنى الدين بن علاء الدين المقارر على المقريزى سبط المرحوم شمس الدين بن الصائغ الحنفى واستقر محتسب القاهرة عوضا عن شمس الدين البجانسي بحكم توجهه إلى الحجاز الشريين أمم الرجبية.

 <sup>(</sup>۱) ف مقد الجمان ٢٠/ ٢٥ < قوام الدين > ٠

وفى يوم الاثنين خامس عشر رجب خلع على قاضى القضاة صدر الدين المناوى واستقر فى قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة تتى الدين الزبيرى بحكم إفصاله ونزل فى خدمته الأمراء والقضاة وأرباب الوظائف إلى الصالحية.

وفى يوم الاثنين التاسع والعشرين من رجب خلع على الأمير يلبغا المحبنون واستقر أستادار العالية عن الأمير ناصر الدين بن سنقر ، واستقر ناصر الدين أستادار الذخيرة والأملاك عرضا عن أمير فرج الحلبي بحكم انتقاله إلى نيابة اسكندرية ، وفيه توجه أمير فرج إلى اسكندرية بعد أن بذل مبلغ أر بعائة ألف در هم .

وفى يرم الخميس ثانى شعبان خلع على الأمير يلبغا السالمى أحد الأمراء العشراوات واستقر ناظرا على مدرسة شيخزن عرضا عن الأمير فارس حاجب الحجاب بحكم أفصاله .

وفى شعبان استقر الأمير ألطنبغا العثمانى حاجب الحجاب بدمشق فى نيابة صفد عوضا عن الأمير شهاب الدين بن الشيخ على محكم مسكه واعتقاله، واستقر عوضه فى حجوبية دمشق الأمير طيفور نائب غزة، واستقر فى نيابة غزة الأمير ألطنبغا قرقماس.

وفى الثالث والعشرين من شعبان خلع على القاضى أصيل الدين الشافعى واستقر قاضى القضاة الشافعية بدمشق عوضا عن القاضى شمس الدين الإختائي المحكم إفصاله ، و بذل المذكور على ذلك أكثر من مائتي ألف در هم .

<sup>(</sup>١) يعنى بذلك أصيل الدين .

وفى يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان مسك الأمير علاء الدين الطنبغا ملك الأمراء بالوجه القبلى وطولب بمبلغ مائتى ألهف وخمسين ألها، ومسك أخو أبي بكر الأحدب واعتقل بخزانة شمائل ، وخلع على الأمير على نائب البحيرة كان واستقر ملك الأمراء بالوجه القبلى عوضا عن علاء الدين المذكور ، وخلع أيضا على عمر بن عبد العزيز شيخ هوارة عوضا عن ابن الأحدب المذكور ، وتدرك البلاد .

وفى هذا التاريخ استقر أناط كاشف الوجه البحرى فى ولاية قوص . (۲)
وفى يوم الحميس مستهل رمضان منها خلع على الوزير تاج الدين بن نقولا وأخرج له فرس بسرج ذهب وكنبوش مزركش وذلك بسبب أنه توفى شخص يسمى تتى الدين وهبة قابض لحوم الأدر الشريفة وكان بطالا منذ عشرين سنة وخلف أربع بنات وذكر أنهن نصرانيات وما ورثوهن من موجوده ، فوجد له من الذهب العين المصري تسعة عشر ألف دينار وثلاثمائة دينار ، فجملة ثمنها مصارفة عن كل دينار بائنين وثلا ثبن درهما : سمائة ألف درهم وسبعة عشر ألف وسمائة درهم ، ومن الفضة مبلغ ألفين وسمائة درهم ، ومن الفضة مبلغ ألفين وسمائة وجدت له حجج على الناس بمائتي ألف و ثلاثين ألف درهم ( ٢٥ ا) فحمل الوزير المذكور جميع ذلك إلى المقام الشريف فخلع عليه بذلك السبب . وفي يوم الحمعة ثاني رمضان منها ولد للسلطان الملك الظاهر ولد ذكر وسماه سيدى إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر منقول من عقد الجمان ٢٥ / ٣٥ - ٤٥٠

<sup>(</sup>٣) هذا الخبروارد في عقد الجمان ٢٥ / ٥٥ .

(۱) وفى يوم الحميس منتصف رمضان خلع على القاضى ولى الدين ابن خلدون المغربي المسالكي واستقر قاضى القضاة المالكية بالديار المصرية عوضا عن القاضى ناصر الدين التنسى بحكم وفاته .

(۲) وفى يوم الاثنين تاسع عشر رمضان خلع على القاضى شرف الدين بن الدماميني ناظر الحيش كان واستقر فى نظر الديوان المفرد بحكم شغورها عن سعد الدين بن غراب من مدة مضافا إلى ما بيده من نظر الكسوة ووكالة بيت المسال رفيقا للأمير يلبغا المحنون الأحمدي الأستادار.

وفى يوم الثلاثاء العشرين من رمضان أحضر إلى السلطان موجرد الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على نائب صفد المعتقل من قبل تاريخه وذلك من المماليك عشرة أنفس ومن الحيول مائتا رأس ومن الهجن مائة وثمانون رأسا، ومن الحيال ثمانية وسبعون رأسا وغير ذلك من الحيام والقاش ، وأربعة صناديق سلاح وفيها من الفضة والذهب مبلغ مائتي ألف درهم .

وفى يوم الخميس الثانى والعشرين من رمضان خلع على الأمير مدود ، المشهور بركن الدين [ عمر ] بن أخى الحسين الكورانى واستقر فى ولاية مصر عوضا عن الصارم مقبل بحكم عزله .

وفى يوم الحميس التاسع والعشرين من شهر رمضان استقر زين الدين الهين المعررة) ابن الكورانى فى نظر الدواوين المعمورة عوضا عن سعد الدين بن الهيصم ،



<sup>(</sup>١) هذا الخبر منظور فيه لعقد الجمان ٢٥ / ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر منظور فيه للعيني ٢٥ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك موجود الأمير شهاب الدين أحمد بن الشيخ على م

<sup>(؛)</sup> في الأصل: «أربع» ·

<sup>(</sup>٥) «الكويز» في مقد الجمان ٢٥ / ١٥٠

وتاج الدين بن سمخ فى نظر ديوان الإملاك والذخيرة عوضا عن المذكور ، و [ استقر ] مجد الدين – صاحب ديوان قلمطاى كان – فى استيفاء دواليب الحاص الشريف عوضا عن ابن سمخ محكم انتقاله .

وفى يوم الحميس السابع من شوال ننى الأمير علاء الدين ابن الطبلاوى إلى الكرك فخرج فى الترسيم ، ثم نقل إلى القدس الشريف .

وفى العشر الأول من شوال أفرج عن الأمير شهاب الدين بن الشيخ على ا الأمير جلبان على إقطاع الأمير جلبان الشب حلى المناع الأمير جلبان الشب حلب كان .

[وف] يوم الاثنين العشرين من ربيع الآخر أنعم السيلطان الملك الظاهر على جماعة من مماليكه بإمرات منهم: الأمير تغرى بردى الرماح أمير عشرة أنعم عليه بطبلخا قات خرجت عن الأمير سنباى الحاجب الصغير بحكم استعفائه عن الإمرة لحصول الفالج له: وفيمن أنعم عليه منكلي بغا القراجا أنعم عليه بطبلخانات، ومنهم سودون طاز أمير عشرة أنعم عليه بطبلخاناة أخيه محمد بطبلخاناه، ومنهم على بن يوسف الإنبابي أنعم عليه بطبلخاناة أخيه محمد اللذى نفي إلى الشام بطالا، ومنهم بشباى الحاسكي الجندى أنعم عليه بإمرة عشرة التي كانت لتغرى بردى الرماح، ومنهم: جكم الحاصكي نائب عشرة التي كانت لتغرى بردى الرماح، ومنهم : جكم الحاصكي نائب

ومن الحوادث فيها أنه سمر سبعة نفر يوم السبت سادس [المحرم] أحدهم يسمى آقبغا فيــــل أخو على باى وثانيهم شخص عجمى كان يقول له على باى « أبى » والباقى مماليك .

<sup>(</sup>۱) راجع ما سبق ص ۴۸۹ س ۸ ۔۔۔ ۹ .

 <sup>(</sup>۲) فراغ فی الأصل ، و یلاحظ أن أبا المحاسن : النجوم الزاهرة ۱۲ / ۹۱ نص علی أن
تسمیرهم کان یوم السابع عشر من المحترم ، کما ذکر أیضا أن ممن ممروا مسه « آخر من إخوة علی بای ،
والباقی من مما لبك علی بای » ، ولم یشر إلی أحد من الأعاجم ولم پنسب علی بای أعجمها .

وفى العشر الأول من صفر باع السلطان فحلا من فحوله الخاص بمبلغ أربعائة ألف درهم ، اشتراه الأمير أيتمش أتابك العساكر وتصدق بثمنه على الفقراء والمساكين شكرا على خلاصه من ضعف حصل له .

وفى يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى الآخرة طلب السلطان الوزير المستقر المفصول وهو بدر الدين بن الطوخى ، فطلع قبل الصلاة ومعه الوزير المستقر وابن الهيصم ناظر الدولة وابن الرملى مستوفى الصحبة وبرهان الدين الدمياطى ناظر المواريث - كان - ومباشر الأعمال الحيزية ، وابن الأرمنى صبرفى الحيزية ، وكل منهم حاقق معه على مال أخذه منه ، وذكر أن جملته كانت ألنى ألف درهم ونزلوا به إلى بيت الوزير وعصر ووجد له فى مخزن قريب أربعة درهم ونزلوا به إلى بيت الوزير وعصر دوجد له فى مخزن قريب أربعة الاف دينار ، وثانى يوم : أربعة الاف دينار ، وثالث يوم : ألفا دينار ، فمجموع ذلك عشرة الاف دينار ، ثم تسلمه سعد الدبن بن غراب ناظر الخاص الشريف وأقام عنده فى بيته إلى السادس والعشرين من جمادى الآخرة والتزم عنه بمبلغ ثمانى مائة ألف درهم .

وفى يوم السبت التاسع والعشرين من جمادى الآخرة خلع على تاج اللدين رزق الله الوزير وأخرج له فحل بسرج ذهب بكنبوش زركش ، وذلك بسبب التزامه للمقام الشريف أن يحمل ما جملته أربعة آلاف ألف عن الحراصل التي خرج عنها الوزير المنتقل ، وحمل معجلا من جملة ذلك ألف ألف ألف وخمسائة ألف [ درهم ] .

(۱) وفى يوم الاثنين خامس عشر رجب خرج الأمير بيسق أمير آخور وصحبته الحجاج الرجبية ومعه صناع العارة ، والمعلم شهاب الدين أحمله

<sup>(</sup>١) عذا الخبروالتالى له منقولان من عقد الجمان ٢٥ / ٥٦ س ١٣ -- ٢١ •

ابن الطولونى المهندس لعارة ما هدم من الحرم الشريف عنا. مجىء السميل العظيم ، وكانت الرجبية منقطعة من مدة ثمانى عشرة سنة .

وفى ليلة الجمعة الثامن عشر من رجب كانت زفةالأمير بيبرس الدوادار ابن أخت السلطان ] ودخوله على بنت الأمير جركس الحليلي [ و ] تسمى خديجة ، وكانت ليلة مشهودة ، وذكر أن الجهاز المذكور كانت قيمته ألف ألف درهم ، وأن التقادم التي قدمت من الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف من الغنم والحيل والشمع والسكر والدجاج والأوز قريب ألف ألف درهم ،

وفيها كان رخص عظيم فى بلاد الشام وحلب فوق الوصف وكان أكثره فى بلاد الشام ، ووصل المكوك الشعير ثلاثة دراهم وأقل ، ومكوكهم أكثر من سبع ويبات مصرية ؛ والقمح الطيب باعوا المكوك منه بما دون العشرة .

وفيها جاء الحبر بأن طقطمش خان – صاحب البلاد الشمالية – التي مع بعض عسكر ابن عثمان صاحب بلاد الروم وأنه فقد من بين العسكر [كثير] غير من فقد بالموت .

 <sup>(</sup>٥) جاءت هذه المهارة في عقد الجمان ، ﴿ من بين العسكرين » .



 <sup>(</sup>١) عمل الجهاز من مال السلطان وهو الذي عمله لها من ماله ، راجع ابن قاضي شهبة : الإعلام ،
 ورقة ١٤٢ ب .

 <sup>(</sup>٢) أى فى هذه السنة وليس فى هذه الليلة .

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان ٢٥ / ٥٥ ﴿ بلاد الهند ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يعنى بذلك بلاد الدشت وسراى .

وفيها فى الخامس عشر من شعبان برز المرسوم السلطانى الظاهري بتحديد إمامة الحنفية بالحرم الشريف النبوي ، ولم يكن قبل ذلك يصلى وراء الحنفى فى الحرم النبوى فخرج المرسوم بذلك كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى ، وفيها توفى السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق رحمه الله .

#### + + +

# ذكر وفاة السلطان الملك الظاهر أبي سعيد سيف الدين برقوق ابن الأمير الكبير أنس العثمانى الجركسي وذكر ترجمته وبعض مناقبه ، رحمه الله تعالى

قد كان بعض المنجمين وبعض من يتعانى علم الكهانة والرمل أشاعوا في أواخر رمضان من هذه السنة أن السلطان الملك الظاهر بجري عليه شيء يوم عيد الفطر فإن أتى مجيء عيد الفطر ونجى منه السلطان تطول أيامه ، وطرق من ذلك شيء للمسامع الشريفة فلم يصل السلطان صلاة العيد في الميدان إلا وهو في توهم عظيم من عروض أمر جسيم فأنجاه الله من ذلك وأوقعه في أمر لم ينج منه ملك مقرب ولا نبي مرسل .

ولما كان يوم الثلاثاء الحامس من شوال من هذه السنة عرض له وجع الرأس والفؤاد وانقطع عن الحكم والانشغال بأمور الناس، ودخل عند حر ممه وأقام ضعيفا ولم يكن نخدمه إلا الحمدارية من الطواشية وكبير هم شاهين الحسنى والقاضى فتح الله مقم على باب السةارة لأجل المعالحة والدواء، ولم يكنن يدخل عليه إلا الأمراء وأصحاب النوبة بالإذن.

ولما كان يوم الأحد العاشر من شوال رسم بأن يتصدق عنه فتصدق عنه الأمير سودون أمير آخور كبير على كل فقير بأفلورى مشخص، فجاءت ملة الصدقة خمسة عشر ألف أفلورى، وكانت قيمة كل أفلورى في ذلك اليوم ثلاثين درهما فضة بيضاء.

<sup>(</sup>١) عبارة «فلم يصل . . ولا نبي مرسل > ٣٠٠ منقولة من عقدا لجان ٥٨/٢٥ ، من ١٩١٠ .

وفى يوم الأربعاء الثالث عشر من شوال تخبطت المدينة ووقع الهرج بين الناس واشتاع الحبر بينهم أن الأمير أرسطاى ركب بن معه ، فأغلقت أبواب المدينة وتحرك الزعر ونهب بعض شيء بأطراف المدينة، فعند ذلك ركب والى المدينة ومسك جماعة وضربهم بالمقارع ونادى بالأمان والاطمئنان والدعاء بعافية مولانا السلطان الملك الظاهر برقوق .

ولمساكان يوم الخميس الرابع عشر من شوال قوي ضعف السلطان وأحس بالموت فعند ذلك طلب الخليفة المتوكل على الله والأمير أيتمش أتابك العساكر وسائر الأمراء الكبار والصغار (٥٦ ب) وطلبالقضاة الأربعة وهم قاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي ، وقاضي القضاة جمال الدين يوسف الملطي الحنفي وقاضي القضاة وليّ الدين ابن خلدون ، وقاضي القضاة برهان الدين الحلبي [ الحنبلي ] ، فاجتمعوا كلهم ودخلوا على السلطان فى قاعة النساء وجلس الحليفة عند رأسه والقضاة الأربعة بنن يديه ، فرسم للخليفة والقضاة أن يحلُّفوا الأمراء بالأمر المعهود من الخلفاء والسلاطين بأنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على عباده وسوي به بين خلقه أن يكرنوا متفقين على كلمة واحد ةوأن تكون السلطنةباسمولده سيديفرج، ولا بخرج ذلك من بين أولاده الثلاثة وهم : سيدي فرج وسيدي عبد العزيز وسيدي إبراهيم ، وأن أى من تولى السلطنة منهم لا يخالفه أحد ولا يخامره ، وأن يكونوا كلهم معه مثلما كانوا مع والده، وأن يستمر كل أحد في وظيفته، وأن يكون أيتمش هو الأمير الكبير علىعادته ويكون المتحدث فى أمــور المملكة وأن لا مخالفه أحد فى ذلك ؛ فتحالفوا علىذلك وتعاقدوا فشهد الخليفة والقضاة عليهم بذلك ، وتفرقوا على ذلك، وأوصى السلطان بوصايا كثيرة منها أن يدفن في الحوش الذي كان عمله لأجل مماليكه عند تربة يرنس الدوادار، ومنها أنه عن لكل مملوك من مماليكه مبلغ خمسة آلاف در هم تعطى لهم إذا عرض تجريدة أو نحو ذلك . ومنها أنه أوصى أن تبنى عليه تربة ويعمل فيها جماعة من الصوفية ويرتب لهم طعام وخبز وزيت وصابون وحلوى . وعين لذلك مبلغ ثمانين ألف دينار ، ومنها أنه أوصى بعشرة حجج وعين لذلك مائة ألف در هم فضة ، وعين أن يكون كل أمير مقدم ألف من الديار المصرية والشامية وصيًا ومتحدثا فيما أوصى من وصاياه ، ومن الطبلخانات الأمير قطلو بغالكركى ، ومن العشرات يلبغا السالمي .

ولما كانت ليلة الجمعة منتصف شوال المذكور توفى السلطان الملك الظاهر بعد النصف الأخير منها واندرج إلى رحمة الله تعالى ؛ فلما أصبح نهار الجمعة امتلأت القاهرة بخبر موته وحضر الأمراء كلهم عند الأمير أيتمش في بيته الذي بجوار جامع آق سنقر الناصري، وحضر الحليفة والقضاة الأربعة فتشاور وا واتفقوا على تنفيذ ما أوصى به السلطان الملك الظاهر من نصب ولده في السلطنة وإجلاسه على كرسي المملكة فطلعوا إلى الإصطبل السلطاني، وقعدوا في المقعد وأحضروا ولد السلطان من عند والدته وهوسيدي فرج، وعقدوا له السلطنة برلية أمير المؤمنين الحليفة المتوكل على الله أبي عد الله محمد ابن الإمام المعتضد بالله أبي الفتح العباسي على ما نذكره الآن بم

ثم رآى الأمير أيتمش أن يدفن السلطان بالليل فلم يرض بذلك أكابر مماليكه الخاصكية مثل الأمير يشبك الخز ندار والأمير سودون طاز والأمير أقباى الكركى وجركس الدوادار وغيرهم فقالوا: «ما نخر جهالًا في هذا الوقت »، فنهضوا واشتغلوا بتجهيزه فغسّلوه أمام باب الزردخاناه السلطانية وأخرجوه قبل صلاة الجمعة وصلوا عليه في رحبة باب القلة ، وكان الذي صلّى عليسه قاضى القضاة صدر الدين المناوى الشافعي ثم نزلوا به وتوجهوا معه إلى تربته،

ومشى جميع مماليكه إلى تربته وبعض الأمراء معهم فدفنوه فى الحوش الذى ذكرناه بجوار الشيخ علاء الدين السيرامى رحمه الله والشيخ أمين الدين الحلوتى وغير هما من المشايخ والصالحين رحمة الله عليهم، وكانوا مشتغلين بالمواراة وحثى التراب عليه، والمؤذنون يؤذنون لصلاة الجمعة، وكان عمره مقدار ستين سنة.

وكان السلطان – رحمه الله – اختار هذا المكان على تربته التى عمسرها في مدرسته بين القصرين من ثلاثة وجؤه، الأول: أنه استطاب هذه البقعة على بقعة المدرسة، والثانى: أنه اختار مجاورة أموات المسلمين ولا سيا منهم مشايخ وعالمه ن وصالحون، [و] الثالث: أنه اختار أن يدفن دفن السنة بخلاف من يدفن في فساقى .

فالذى اتفى له من هذه الأمرر والأحرال لم يتفى لغيره من سلاطين النرك ولا سيا من بعسده الملك الناصر محمد بن قلاوون فإنه توفى يوم الأربعاء ودفن فى ليلة الجمعة نزلوا به من الفلعة فى محفة بعد الثلث الأول منها ودفنوه فى المنصورية كما ذكرناه، وأما من بعده من السلاطين فمنهم من قتل وأخنى حاله ومنهم من مات فى حنادس الليل وكذلك ما اتفى هذه الأحوال الأكثر من كان قبل الملك الناصر محمد بن قلاوون من السلاطين مثل الملك الأشرف خليل ومثل الملك العادل سلامش بن الظاهر وأخيه الملك السعيد بركة ووالدهما الملك الطاهر بيبرس ومثل الملك المعز أيبك التركاني كما ذكرناه في وفياتهم .

وكان رحمه الله رجلا شهما شجاعا باسلا فارسا ذا أدب وحشمة ووقار ومعرفة ورأى وتدبير وخبرة ، وكان على مكانة عظيمة من الرأى والرزانة والتعبد والتحمل ، وكان يلوح بين عينيه آثار الشجاعة والفروسية وتتبين من هيئته أنوار السعادة .

 <sup>(</sup>١) العبارة من « قتل وأخفى ... محمـــد بن قلاون » س ... ، ساقطة من النســـخة الأزهـرية .

وكان أصله جركسيا من طائفة يقال لحم كسا و بفتح و الكاف والسين المهملة ، وقع في الرقبة في يد شخص في مدينة قرم و هدو صبى أمرد شاب فاشتراه الأمير الكبير يلبغا العمرى الحاصكي في حدود سنة أربع وستين وسبعائة وأعتقه ولم يزل عنده مكرما إلى أن جرى ما جرى عليه من مقاساة الفقر والضيق والضيق والحروج من الديار المصرية إلى الشام ، وخدم الأمير منجك اليوسني حين كان نائب الشام وغير ذلك وهو ليس بأمير ولا جندى معتبر مشهور إلى أن تأمر في أيام قرطاى وأينبك البدرى دفعة واحدة فأمره طبلخاناه . ثم لما هرب أينبك البدرى في سنة تسع وسبعين وسبع مائة ركب الملك الظاهر في السادس عشر من ربيع الآخر من هذه السنة ومعه زين الدين بركة الحوباني ويلبغا الناصرى وغير هما على ما ذكر ناه مفصلا .

ثم بعد مدة طلع الظاهر إلى الاصطبل السلطاني وأنزل يلبغا الناصرى ثم في يوم الاثنين الثالث عشر من ذى الحجة من سنة تسع وسبعين استقر الملك الظاهر أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية ، واستقر زين الدين بركة رأس نوبة كبيرا وأيتمش أمير آخور كبيرا ، واستمروا على ذلك إلى أن مسك الظاهر بركة في العشر الأول من ربيع الأول من سنة اثنتين وتمانين وسبعائة على ما ذكرناه مفصلا ، فصفت له المملكة واستمر على ذلك إلى أن تسلطن يوم الأربعاء التاسع عشر من رمضان من سنة أربع وتمانين وسبعائة واستمر سلطانا إلى أن خلع يوم الثلاثاء السادس من حمادى الآخرة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة و تولى عرضه الملك المنصور صلاح الدين أمير حاج إحدى وتسعين وسبعائة و تولى عرضه الملك المنصور صلاح الدين أمير حاج ابن الملك الأشرف شعبان على يد الأمير يلبغا الناصرى كما ذكرناه ، ثم مسك

 <sup>(</sup>۱) كان شرائه إياه من الجلاب الخواجا التاجرعان .

الظاهر بعد اختفائه يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، وسفّر إلى الكرك ليلة الحميس التانى والعشرين من جمادى الآخرة وحبس بقلعتها واستمر بها إلى أن خلصه الله تعالى منه ، وخلص فى السادس والعشرين من شوال من سنة اثنتين وتسعين وسبعائة علىما ذكرناه مشروحا ، واستمر بعد ذلك على سلطنته من غير معارض ولا منازع إلى أن جاءه الأمر المحتوم ، فتكون مدة تملكه الديار المصرية وأحكامه فيها و فيا يتبعها أميرا وسلطانا إحدى وعشرين سنة وعشرة أشهر ويومين ، أولها يوم الاتنين وآخرها يوم الحسس ، منها : كان أمير آخور كبيراً ثمانية أشهر ، ومنها أتابك العساكر الإسلامية أربع سنين و تسعة أشهر وأربعة وعشرون يوما ، وأما مدة سلطنته [بأيام] انخلاعه على يد يلبغا الناصري فسبع عشرة سنة وسبعة و عشرون ( ٧٥ ا) يرما على التحرير ، فإذا أخر جت أيام انخلاعه من ذلك — وهى ثمانية أشهر و ثمانية أيام — يبقى خالص سلطنته ست عشرة سنة وأربعة أشهر و ثمانية أيام على التحرير .

+ + +

وأما صفته – رحمه الله – فكان حسن القامة عريض الكتفين ، غليظ العضدين ، شنن الذراعين ، كث اللحية كبيرها قد وخطهالشيب ، أشم العرنين واسع العينين جهورى الصوت قصيح اللسان زكى الفهم عارفا بالفروسية ولا سيا بأبواب الرمح . قرأ بعض القرآن وسمع الصحيحين البخارى ومسلم ، وكان يعرف بعض المسائل الدينية، وكان يعاشر العلماء والفقهاء ويعتقد فيهم ، وكانعنده تواضع لأهل العلم والفقراء والصلاح، وتجبر عظيم لأرباب الدولة من الأمراء وأصحاب الوظائف ، وكان كثير الصدقات سرا وجهرا .

<sup>(</sup>۱) ﴿ إِحدَى ﴾ في مقد الجان ه ٢ / ٢٦ . (٢) في مقد الجان ه ٢ / ٢٢ ﴿ بأنداب ﴾ •

أما الصدقات التي أخرجها في أيامه فلم يعهد لمثلها من غيره من السلاطين المتقدمين عليه، حتى إنه تصدق في بعض الأوقات في يوم واحدياً كثر من ثلاثمائة ألف در هم من الفضة والذهب، وكان ينزل إلى الإصطبل السلطاني و محكم بين الناس يوم السبت والثلاثاء وينصف المظلومين من الظالمين بنفسه، وكان يصل إليه أدنى الناس وينت هف عنده، وكان محكم بين الحندي وغلامه وبين يصل إليه أدنى الناس وينت هف عنده، وكان محكم بين الحندي وغلامه وبين الأمير و فلاحه و بين المولى و عبده و بين الشريف والوضيع و الحليل و الحقير و المسلم و الذمي .

وحمع من المماليك منسائر الأصناف من الترك والحركس والروم والبلغار والآص وغير ذلك ما لم يجمعه غيره من السلاطين ، وقيل وصل جميع من اشتراه من المماليك في أيامه بدفعات متفرقة إلى أكثر من عشرين ألف مملوك، ولم يمت حتى عمل منهم نواب البلاد وغالب أمرائها وغالب الولاة والكشاف من مماليكه الذين اشتراهم ، فإنه حين توفى إلى رحمة الله تعالى كان أتابك الحيش بالديار المصرية مملوكه الأمير أيتمش فإنه اشتراه وأعتقه كما ذكرناه، ورأس نوبة كبير كان مملوكه واسمه أرسطاى وتغرى بردى اليشبغاوي كان مملوكه ، وأمير مجلسه كان مملوكه أرغون شاه البيدمرى ، وشاد الشراب خاناه كان ممـــلوكه سودون المـــار دانى ، وأســـتادار ه كان مملوكه الأدبر يلبغا الأحمدى وحاجب الحجاب كان مملوكه فارس القطلوة جاوي ، وخازنداره الكبير كان مملوكه يشبك اليشبغاوي، ودواداره الكبير كان بييرس ابن أخته، وأمير آخوره الكبير كان مملوكه [سيدي] سودون قريبه ، ونائب الشام كان مملوكه تنم الحسني ، وحاجب الحجاب بها كان مملوكه الأمير طيفور ، وأتابك العساكر مها كان مملوكه الأمير جلبان الكمشبغاوي ولكنه كان مسكه وحبسه بقلعتها ، وناثب حلب كان مملوكه آ قبغا الحالي ، وحاجب الحجاب بها كان

مملوكه نوروز الخضرى، وناثب حماة كان مملوكه الأمير دمرداش الخاصكى، وناثب طرابلس كان مملوكه يونس بلطا، وناثب صفد كان مملوكه ألطنبغا العثماني، وناثب غزة كان مملوكه الأمير ألطنبغا قرا ماك، وناثب كرك كان مملوكه سودون النظريف، وكان نائب ملطية الأمير جقمق الصفدى تولاها في هذه السنة عوضا عن الأمير دقماق الخاصكى مملوكه، وناثب إسكندرية كان الأمير فرج الحلبي ليس مملوكه.

فالترتيب الذي كان عنده والزينة والرونق الذي كان في مماليكه داخل دولته وأمرائه ما كان في غير هم ممن تقدمهم في دولة الترك من بعد دولة بني أيوبولا الحوامك والمرتبات التي صرفها هولعسكره ومماليكه .

وكان ــ رحمه الله ــ كثير الصفح و التـــجاوز عمن يقصد أذاه ، و لقـــد كادوا به مرارا واتفقوا على قتــله فى أوقات شى فرد الله كيدهم فى نحرهم وما مات إلا فى فراشه . وكان آخر الكيد به كيد مملوكه وخصيصه عليباى كما ذكر ناه عن ذلك العهد ولم يركب ولم يخرج من القلعة إلى أن أخرج على الحنازة به وكان رحمه الله ــ جمع من الأموال والخزائن ما لم بجمعه غيره ، وكان كثير المصادرات للوزراء والدواوين والولاة والكشاف وأرباب الوظائف ، وكان عب المسال و بجمعه ، وكان اجتهاده دائما فى تدبير المملكة وسياسة الأمور ، ولم يكن مشتغلا باللهو والطرب ولا بالمتاجر مثل ماكان غيره من السلاطين . بل بعض الأوقات يوم الأحد والأربعاء كان يشهرب القمز مع السلاطين . بل بعض الأمراء لأجل انشراح صدره وإذهاب بعض غمه .

وقد أبطل بعض المكوس فى بلاده، منها ما كان يوخذ من أهل البرلس وشورى و بلطيم من شبيه الحالية وهو فى كل سنة مبلغ ستين ألف درهم ؛ ومنها ما كان يوخذ على الملج وعلى الأملاك بمدينة عينتاب إذا بيع وإذا اشترى

 <sup>(</sup>۱) فی عقد الجمان ۲۰ / ۲۳ « قرافاش » .

كان يؤخذ منها المكس ، وقد أبطلها السلطان الملك الظاهر ؛ ومنها ما كان يؤخذ يؤخذ على القمح بدمياط عما يبتاعه الفقراء وغيرهم ، ومنها ما كان يؤخذ على معمل الفروج بالنحريرية وغيرها بالأعمال الغربية ، ومنها ما كان يؤخذ على الدقيق بألبيرة ؛ ومنها ما كان مقررا لنائب طر ابلس عند قدومه إليها وهو على كل نفر من القضاة والولاة بالمدينة وأعمالها بغلة أو ثمنها خمسهائة درهم ؛ ومنها ما كان يؤخذ على الدريس والحلفا ظاهر باب النصر بالقاهرة ، ومنها ما كان يؤخذ من ضهان المغانى بالكرك والشوبك وكذلك بمنية ابن خصيب ما كان يؤخذ من ضهان المغانى بالكرك والشوبك وكذلك بمنية ابن خصيب بالأشمونين وزفتا بالغربية ، وكذلك أبطل ما كان يقدم لمن سرح إلى العباسة في كل سنة من الخيل و الجال والغنم وغير ذلك ، وكذلك أبطل رماية الأبقار على البطالين بالأعمال الغربية وغيرها بالوجه البحرى عند فراغ عمل الحسورة

وأما عمائره فكثيرة منها المدرسة العظيمة التى بناها بين القصرين ، بين مدرسة الملك الكامل و [مدرسة] الملك الناصر ، ورتب فيها مذاهب وصوفية وشيخ الحديث وشيخ التنسير وشيخ القراء وشيخ المعاد، وعين فيها الحطابة والمقرثين وغير ذلك؛ ومنها جسر الشريعة : طوله مائة وعشرون ذراعا في عرض عشرين ذراعا ، وفيه يقول الشهيخ شهاب الدين أحمد بن الجمال عنى الله تعالى عنه وعن المسلمين :

أيا ملكا بني جسرا بعدل به حمل الأنام على الشريعــه له شرف على الجــوزاء سام وفوق المــوت أركان منيعــه

ومنها الجسر الذى بين الجزيرة والروضة وكان قد عجز عنه كثير من الملوك وكان المباشر عليه جركس الحليلي، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد العطار (٥٧ ب) المصرى :

راعی الحلیلی قلب الماء حین طغی بنی علی قلبسه جسرا وعبره رآی ترمـــل أرضـــه وحدتها والنیل قد خافیغشاها فجسره

ومنها : عمارة سور دمنهور بالبحيرة وتحصينها من الأعداء .

ومنها عمارة قناة العروب بالقدس الشرين، ومنها عمارة الجبال الشرقية بالأعمال الفيومية وكان لها من عشرين سمنة خرابا . ومنها عمارة زريبة العرزخ بدمياط وكان البحر قد أكلها ؛ ومنها عمارة بركة كبيرة برأس وادى بني سالم بطريق الحبجاز الشريف ؛ ومنها ترميم المجراة الواصلة من النيل إلى قلعة الجبل ؛ ومنها عمارة الميدان الذى بسوق الحيل تحت القلعة ؛ ومنها عمارة الحوضين اللذين أحدهما تحت القلعة إلى جانب باب الميدان وهو الذى عمره السلطان الملك المظفر بيبرس الحاشنكير وأجرى الماء الحلو إليه من ماء النيل بعد أن أقام مدة طويلة لم يجر فيه المساء، والحرض الثانى هو الذى عند باب القلعة إلى جانب باب الإصطبل السلطانى ؛ ومنها عمارة صهريج وسبيل فى وسط مدينة قارة، ومنها جسر مليح فى قرية لاردة مهريج وسبيل فى وسط مدينة قارة، ومنها جسر مليح فى قرية لاردة من حلب وعينتاب، وأيضا بنى باب قلعة عينتاب [ و ] كان قد أخر به منطاش :

وأما غير ذلك فكان نائبه فى الديار المصرية الأميرسودون الشيخونى ولم يستنب له غيره أحد ، وتوفى السلطان الملك الظاهر وليس له نائب فى الديار المصرية كما كان الملك الناصر محمد بن قلاوون رحمه الله .

ووزراوه: علم الدين سن إبرة ، ثم شمس الدين إبراهيم كاتبأرنان، ثم علم الدين ابن القسيس المعروف بكاتب سيدى ، ثم كريم الدين عبد الكريم

<sup>(</sup>١) و ﴿ حَبُّره ﴾ في عقد ألجمان •

 <sup>(</sup>٣) فى عقسد الجان ٢٥ / ٥٥ : « ومنها عمارة صهر يج وسبيل فى قلعسة الجلبل ، ومنه عمارة الخان في وسط مدينة قارة » .

ابن الغنام ثم موفق الدين أبو الفرج، ثم سعد الدين بن البقرى، ثم الأمير ناصر الدين محمد بن رجب، ثم الأمير مبارك شاه الظاهرى، ثم الصاحب سعد الدين بن البقرى، ثم الصاحب بدر الدين بن الطوخى، ثم الأمسير تاج الدين رزق الله.

أستاداريته: الأمير بهادر المنجكى، ثم الآمير محمود، ثم الآمير قرقاس الطشتمرى، ثم الأمير محمود الظاهرى، ثم الأمير يلبغا الأحمدى المحتون، ثم الأمير قطلوبك الأيتمشى، ثم الأمير ناصر الدين محمد بن سنقر، ثم الأمير يلبغا الأحمدى.

دو اداریته: الأمیر یونس النوروزی ، ثم الأمیر قرقماس الطشطمری ، ثم الأمیر بطا الطولوتمری ، ثم الأمیر أبو یزید المعلم صهر الشییخ العالم أكمل الدین ، ثم الأمیر قلمطای العثمانی ، ثم الأمیر بیبرس ابن اخته .

أمير آخوريته: الأمير جركس الخليلي، ثم الأمير بكلمش العلائي ، ثم الأمير قانى بك اليحياوى، ثم الأمير نوروز الحافظي ، ثم الأمير سودون قريب السلطان .

كتاب سره: القاضى بدر الدين محمود بن فضل الله العمرى، ثم القاضى أوحد الدين عبد الواحد الحنفى، ثم القاضى بدر الدين فضل الله، ثم القاضى علاء الدين الكركى، ثم القاضى بدر الدين فضل الله، ثم القاضى بدر الدين محمود السرائى، ثم القاضى فتح الدين فتح الله العجمى.

نظار جيشه : القاضى تنى الدين عبد الرحمن بن محب الدين ، ثم القاضى موفق الدين أبو الفرج ، ثم القاضى كريم الدين بن عبد العزيز ، ثم القاضى حمال الدين القيسر انى ، ثم القاضى شرف الدين بن الدمامينى ، ثم القاضى سعد الدين بن غد اب .

قضاة الشافعية : القاضى بدر الدين بن أبي البقاء، ثم القاضى ناصر الدين ابن بنت الميلق الشاذلى ، ثم القاضى بدر الدين بن أبي البقاء على عادته ، ثم القاضى عماد الدين الكركى، ثم القاضى صدر الدين المناوى ، ثم القساضى تقى الدين الزبيري ، ثم القاضى صدر الدين المناوى على عادته بم

وقد ذكرنا أنه خلف ثلاثة من الأولاد الذكور أحدهم الذي تولى السلطنة [وهو] السلطان الملك الناصر زين الدين فرج وكان عمره قريب الرهوق، [و] الثانى سيدى عبد العزيز وكان عمره قد ناهز التسعة ، والثالث سيدى إبراهيم وكان قد ولد في شهر رمضان من هذه السنة ، وخلف ثلاثة أولاد من البنات ، إحداهن الست سارة تزوج بها الأمير الكبير نوروز الحافظي بعد وفاة والدها مقدار ما يزيد على ثلاث سنين ، والثانية الست بيرم تزوجها الأمير إينال ابن الأمير قجاس بن عم الملك الظاهر في التاريخ المذكور ، والثالثة الست زينب وهي صغيرة تناهز ست سنين :



<sup>(</sup>١) كان اينه سيدى إيراهيم هذا هو الوحيد من امرأة حرة من أهل الثام ه

انتهى هنا الجزء الأول من تقسيمنا لكتاب "نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان" للخطيب على بن داود الجوهرى الصيرفى ، ويبدأ الجزء الثمانى منه بذكر تولية السلطان الملك الناصر أبي السعادات زين الدين فرج ابن الملك الظاهر أبي سعيد ابن الملك الظاهر أبي سعيد سيف الدين برقوق العثمانى الجركسي





# كشاف

الجزء الأوّل من نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان





## كشافٌ بأسماء الأعلام والقبائل والدول

آقبنا اللاجيني : ٢١٩ ، ٢٣٣ اراهيم الشهابي : ۲۸۸،۱۷۳ آنبغا المـارديني : ١٤٠ ، ١٤٤ ، ابراهیم بن شهری : ۱۷۱ · Y · T · 144 · 140 · 174 ابراهيم بن الشيخ على بن قرأ : ٢١٩ ابراهيم الصنهاجي : ١٤٤ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ابراهيم بن طشتمرالعـــلائى : ١٩٥، آنبغا ما مور الشيخي: ۲۱۹ آفیغا الناصری حطب : ۲۱۹ آق بلاط الأحمدي: ٠٠٠ ابراهيم بن عبدالرحمن بن محد بن ابراهيم آق سنقر الأشرفي : ٢٤٧ ابن جماعة: ١٧٩ آل بای: ۲۲٤ أبراهيم بن عمر: ١٤٧ آل مهنا : ۳۹۷ ابراهیم بن عمر البقاعی : ۱۹ آنص المحمدي: ۲۱۹ ابراهیم من غراب السکندری: ۲۲، ابراهيم الآمدى : ١٦ 273 2 7 4 3 2 6 4 3 2 1 7 8 ابراهیم الابیاری : ۳۰ أبراهيم بن قطلو بغا العلائى: ٦٩ اراهيم من الباز : ٧٦ ابراهیم بن قطلو تمر الخازندار : ۷۰ ابراهیم الباشقردی : ۱۹۱،۱۹۱، 707 6781 674 ابراهیم القلقشندی : ۱۹ ابراهیم بن برقوق ( سیدی ) : ۳۹۲ ابراهیم بن کاتب ارلان : ۱۹۰ ابراهیم بن بکرجی : ۲٤٦ ابراهيمُ المحلي : ٣٨٦ ، ٤٤٢ ابراهيم التاجرالكارى : \$ \$ \$ ابراهیم بن محمد بن أ يدمر بن دقاق: ٢٨ ابراهيم بن الجمال : ١٦٨ ، ١٦٩ اراهيم بن محمد بن على الصناجي: ١٥٤ ا راهيم بن الشميخ جمال الدين عبد الله اتراهیم بن همر : ۱۹۰ المنوفى: ٣٢ } إبراهيم بن يوسف بن بلرغى : ٢٤٧ ابراهيم الحسيني الأخلاطي : ٢٥٤ الأحامدة (عرب): ٢٩٩ ابراهيم الخليل : ٢٠١ أحمد الأرغوني : ٢١٩ ، ٣٧٣ ابراهيم الدمياطي : ١٩١١٠٣٤٥

أحد بن أمير على المارديني : ٣٣٨

احد الأنصاري : ١٤٢ ، ١٧٥

(1)

آبرك بن عبدالله المحمودى : ٣٩٢ آقباى الأشرق : ٤٥٢ آقباى بن حسين شاه : ٠٠٤

T قباى الْكركى : ٥٩٥

آنبِغا الأشرَفي : ٢٤٧

آفیغا الإینالی : ۲۹۰ آفیغا البشتکی : ۱۹۱

آقبغا الجمالى الهيدبانى: ١٩٥، ٢١٩،

£7 - 6 444 6414 6440

آتیغا الجوهری : ۲۲۸ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹ ، ۲٤۱

آقبفاحاجب الحجاب : ۲۰۶

آقبغا حطب : ۲۲۹ آقبغا الدوادار : ۲۲۵

آقبغا السيغي : ٢٦٩ ، ٣٣٢

آنبغا شاری : ۲۱۹

آقبغا الصغيرالسلطاني : ١٨٧ ، ٢٢٤ ،

70Y: 77Y ' 7 X 7

آقبغا الصغوى : ١٩١

آنبغا الطواوتمــرى اللكاش : ٣٨٤،

PAT 1 / 3 2 7 A 3

آفیغا الظریف البجاسی: ۳۲۹،۳۲۹

آقیغا بن عبدالله بن محمد : ٥٩

آفيفا العلائى : ٣٣٨

آفیفا الفیل : ۲۳٤ ، ۹۰

إبراهيم الشاذلي : ١٠١

ابراهیم الشامی : ۱۸۳

<sup>(\*)</sup> شارك فى عمل هذا الكشاف : الآنسة إيزيس زكا قر ياقص والسادة محود رزق ، ومصطفى طاهر من الباحثين بمركز تحقيق التراث ، والسيد/ جمال جرجس ، فلهم الشكر .

أرغون شاه الأقبغاري : ٧٣٢٧ . . ٩ أرغونشاه البشمقدار العثماني: ٢٤٦٠ 777 6717 أرغون شاه البكلمشي : ٢٤٧ أرغونشاه البيدمرى : ه ۱۹۵، ۴۰۰، 113371 أرغون شاه الزيني : ٢٤٧ أرغون شاء السيفي: ٢٤٧، ٣٥٢٠ 777 777 777 ان الأدمني (صيرفي الأعمال الحيزية). أرنبغا مقدم البريدية: ٢٧٦ أروس بغا المنجكي السيغي : ١٩٥ ، 707 6 7 2 Y أزبك خان: ٣٨٧ أزدمر الشرقي : ١١٨ أزدم الحوكاني: ٢١٩ أزدمر الجوكندار: ٢٣٥ آزدمي القشتمري: ٢٦٥ الأسعردي ( يونس الرماح) : ١٩٥ الأسلمي ( أمين الدين عبد الله بن فضل ابن عبد الله بنريشة القبطى) ٢٥٦ ، الأسلمي (علم الدين بن القسيس كاتب سیدی): ۱۸۰ الأسلمي (موفق الدين أبوالفرج عبدالله): 2446144 إسماعيل بن أحمــد بن ميسى المقيرى : 709 6 7 29 إسماعيل التركياني ، ٢٥ ، ٣٢٦ إسماعيل الدجيجاني ١٦٩٤ إسماعيل بن الماصر حسرب بن محمد ابن قلاون : ه ه ٤ إسماعيل من الزمكمول: ١٤٧ إمماعيل السيفي : ٧٤٧ إسماعيلي بن مازن الهواري : ١٦٨ إسماعيل بن محدين محدين قلاون : ٢٧٠

أحمد بن فياض : ١٧٨ أحمد الكركى الشافعي : ٣٣١، ٥٠٠٠ 807 أحمد المالق: ٢ ٤ أحمد بن محمد بن بيبرس : ٤٣٣ أحمد من محمد الزركشي : ١٤٦ أحمد من محمد سطريف الشاوى: ٤٣٣ أحمد من محمد الفيشي : ١٠٨ أحمد من محمد من مخلوف الحنفي : ٣٦٨ أحمد بن محمد بن مسلم : ٣٨٦ أحمد بن محمد المناوى الشافعي : ٣٦٨ أحمد بن محمد بن موسى المقدمي : ١٢٣ أحمد بن محمد الهيدباني : ٢٢٤ أحمد بن ملك الجوكندار : ٣٣٩ أحمد بن المهمندار : ٣٣٧ أحمد بن الناصر حسن: ١٤٦ أحمد بن ناصر الدين بن رجب : ٣٠ ٪ أحمد بن الهادى بن أحمد بن أبي العباس: أحمد من يلبغا العمرى : ٧٦ ، ٢٤ ، ١ ٢٤ 64-4614461446144 • 7 7 3 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6474141675.6 744 144,411,444 الإخناق (شمس الدين محمد ...) : **έ**አዒ ' έ ነ ο أردبغا المثمان : ١٩٥ ، ٢٠٧ ، ٢١٧ ، **٣19677967**#•

أحد س أويس: ٢٠٦٢ ١ ١٤٣٠) · ٣٧٤ · ٣٦٥ · ٣٦٤ · ٣٦٣ 6 7 3 6 7 7 7 7 7 3 8 7 7 3 £ 0 V 6 £ + 0 أحمد من البرغلي : ٧٦ أحمد من بقر (أمير عربان الشرقية): ١٩٦ أحمد من بيدمر: ٣٣٨ أحمد بن تذكر: ٣٢٨ أحمد التنسي المالكي: ١٠٤، ٢٠٩ أحمد التنوغى : ٣٣٢ أحمد من ثقبة : ١٣٩ أحمد بن الجمدي الشافعي : ١٤٠ أحمد من الحرامي : ٣٠٧ أحمد بن خاص بك ىن شادى : ٢١٩ أحمد بن خاص ترك البريدى : ٤٦٣ أحمد من الركن : ١٦٧ أحمد السبواسي : ٣٩٠ أحمد بن شكر: ٣٢٩ ، ٣٩٤ ، ٣٦٥ أحمد من الشهيد: ٣٢

۴۹۰ أحمد بن الطولونی : ۲۳۹ ، ۲۳۳۰ ۳۲۵،۰۰۲۴

أحمد بن الشيخ على : ٣٩٧، ٨٩، ٥

أحد بن ظهيرة : ١٢٢ ، ١٣٣ ا أحد بن السبادى الحنفى : ٧ ، ٤ ، ٨ ، ٤ أحد بن عبد الرحن بن محمد : ٣٣٤ أحد بن عبد الوهاب بن الشامية : ٣٤٤ أحمد بن عجلان : ١٣٢ ، ١٣٨ ،

أحمد من عماد الدمن الطشلاق : ٣٣٣ أحمد بن عمر البركانى : ١٣٧ أحمد بن عمر من أبي الرضا : ٢٥٦ ،

أحمد بن عمر القرشى الواعظ : ٢٣٠، ٣٢٩ : ٣٢٥ : ٣٢٩ أحمد بن عمر بن مليح : ١٧٩

الطنبغا الأشرق : ٣١٠ أمير ملك من أخت جنتمر : ٣٣٣ ، أسنيفا الأرفنشاوي : ١٩٥، ٩١٩ ، ألطنيغا الأشقر: ٢٤٧ 377 477 ۳. ه أسنينها الأشرفي : ٢٤٧ أمير فرج الحلي : ٢٣ ٤ ، ٤٨٧ ألطنيغا الحربغاري : ٢٤٧، ٥٠٥ أمين الدين الخلوتى : ٩٦ أسنبغا التاجى : ٢٤٧ ، ه . ب ألطنيغا الحوماني : ٢٤، ٥٠، ٥٠، أسنينا الحوبانى : ٣٧٩ أمين الدين الكوراني (حسام الدين): 64A690-97674 604 أسنيغا الدوادار : ٢٤٤ 6178 6114 611A 611Y أمن سامى : ۲۷ أسنيغا السيفي البجائي: ١٩٥، ٢٩٢، 41026101610-6174 أناط السيغي: ٢٦، ٢٥٢، ١٥٤، 4417 4419 4149 4143 111 أسنيما العلائي : ٢٦٥ الانباسي (برهان الدين إبراهيم): ١٤٢ أسنبغا المجنون : ٢٢١ < 711 < 71 · 67 · 9 · 7 · 8 أياس : ٧٦ أسندمي : ۳٤٨ ، ۳۲٥ ، ۲٥١ **TAV . TIE** أياس أنابك دمشق : ١ ٤ ٤ أسندم السيغي : ٢٥٣ ألطنيغا الحــلى الدوادار : ٢٤٦ ، أياس الحرجاري: ٣٣٧، ٣٣٧، أسندم الشرفي : ۲٤١ ، ٣٢٦ £ £ . 6 7 0 V أسندم العمرى : ٥٩٩ أياس الصرغةمشي: ٨٥ أسندم المحمودي : ١٧٨٠١٧٦ ألطنبغا السابق : ٢٤ أيبك التركاني : ٩٦٦ أسندمرين يعقوب شاه الشرفي: ٥٤٢٠ ألطنيغا الطازى: ٢٤٧ أيمَش الأتابكي البجاسي : ٤ ه ، 640V640A644 ألطنيقا العثماني: ٤ ٩ ، ٩ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، · AA · A · · V9 · 09 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 6 101 6 17A 6 1.1 أسندم اليوسفي : ٣١٥ ألطنبغا العمري : ٣٧٤ < 199 - 194 - 1AV - 1Y0 أشقتبر المارديني : ١٥٠٠ ٢٧٨٠ ألطنها قرقاس: ١٨٧ أصلم بن نظام الدين الأصبهاني : ٣٤٧ ألطنيغا المملم : ٣٧ ، ٥٩ ، ١٧١ ، ان الأمسر (محد بن صدقة ): ١٩١ 670967806770 6778 6 2 2 4 4 2 7 7 6 2 1 7 4 7 Y 7 أكمل الدين شيخ الشيخونية : ٣٠ ، F77:137 6721:779 1.7648 1019 . 13 7773 31410 447 CTOA . 1406 242 6 241 ألابغا الأشرفي : ٢٢٨ ألطنيفا اليليغاري : ٢٣١ أيدغمش: ١٩٩ ألابغا الدوادار : ٢٣٠ ٢٤٠ ألقان طشتمر ملك الدست : ٣٦٠ أيدكار العمسري : ٦٨ ، ٧١ ، ألايغا الطشتمرى : ٣٣٦، ٣٣٢ إلياس الأشرفي : ٢٤٧ ، ٣٥٢ · 147 · 144 · 14 · 647 ألايغا العبَّاني : ٤٨ ، ٢٢٨ ، ٢٤١، إمام الدين امام الملك الظاهر برقوق : 47E7 (YE) (Y.7 ()44 377 477 477 7116701 الجاي اليوسفي : ٧٧ ٤ أسرحاج: ۱۲۱، ۲۲۷ أيدمر ( نائب الوجه البحري ) : ١٦٧ ألجيبها الجالى الحاجب : ٣٩٨ ، أميرحاج بن أيدغمش : ٢١٩ أيدم الشمسي أبو زلطة : ١٠٢ ، 11141 أمير حاج بن أيدم : ١٧٥، ١٧٧ YV. 6 101 ألجيبغا الجالي الخازندار: ٢٧٦، ١٩٤ أمير حاج بن مغلطاى : ٩ ٥ ١ ٥ ١ ٥ ٢ ، أيدم المظفري : ١٩١ ألجيبغا الدرادار : ٢١٩ إيمان التركاني : ٢٠٩ ألحييغا السيغي : ٢٤٧ 1 77 : 70 \$ أميرزه محمود بن ملك الكرج: ١٣٢، ألحبيغا اللقاني : ه. ٤ إينال باي بن قِياس : ١٨٤

217 6 714

ألطنبقا الابراهيمي: ٢٤٧

إنال الحركسي : ١٨٧

انيال بن حجا : ٣١٦ أينال بن عبد الله اليوسسفي : ٦٥ ، 4 7774 14V614 0 6 1A7 177 2777 30 \$ 7 7 7 X 3

أبوبكم الأحدب: ٢٠٤،٨٨٤ أبوكم الأحدى : ١٦ \$ أبو مكر البجائي المغربي: ١٥٤ أبوبكرالخروف : ١٢٤ أبو بكر من سنقر الجمالي الحاجب ١٢٧٥، . Y 1 Y . Y . 4 . Y . Y . 1 Y . أبر بكر بن عثمان بن العجمي : ٣٩٨ أبو بكربن زين الدين عمر : ١٢٦ أبو بكرالقمني : ١٠٨ أبوبكرين المزرق: ٥٤٨

(ب) ينحاص ( أبو بكرخاص ) السودرني : 

**444 647** 

أبوبكر الموازيني : ٢٠٠٤

بجاس النوروزي: ١٧٠ ، ١٨٨ ، 3 7 1 2 7 7 1 4 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7

£ 17 6 £ . .

البجانسي (شمس الدين محمد) : ٣٠٠٠ 174617-4617

بجان الحمدي: ٢٠٥٩ ، ١١٧ ، 

بدرين سلام : ۷۰، ۱۵۹

بديم بن نفيس : ١٦ ٤ ابن بردغان التركاني : ٧٥٣ برقوق (الملك الظاهر): ٧٠ ٠١٠

44 . 40 . 48 . 44 . 14 6 V . . TV . 0 4 6 £ 0 . T 4

414. 4177 417 A417V 6 14X 6 144 6 188 6 181 \* 1 A T & 1 A D & 1 A E & 1 A T 414 41A4 41AA 41AV 471X471V47174718 477 4774 477 4 477 . 7 29 . 7 27 . 72 . 677 9 < 702 ( 707 6 70 ) 6 70 . **CYXYCYYXCY71 CY07** 

· { · V · Y · X · Y o Y · Y o A 

6 211 6207 62006202 £91617

بركة ( الملك السعيد ) : ٩٩٦

بزلار الخليلي: ٣٣٢ ، ٢٤٧

نزلار العمرى: ٢٠٦٤١٨٦،

70067886780

البزوقية : ٧ \$ ١ ان بشارة : ١ ه ١

بشبای الحاصكي: ٢٦٤، ٩٠،

بشير الشرق الطواشي: ٤٧٤

بطا الخاصكي: ٤٤٤، ٢٠٩،

بطا المرادار: ٣٦٥، ٣٠٨: ٣٣٧

767677

بطا الطواوتمسرى : ۲۱۹ ، ۳٤٦،

401644.

بطا العاولوني (سيف الدس ) : ١٩٥ بطریكالنصاری: ۲۲۷

يغاجق: ٢٢٦

بغداد الأحدى: ۲۱۸ ، ۲۶۲ ،

ابن أبي البقاء (بدر الدين محمد) : ٨١، £1.67A0

ابن البقرى : ( سعد الدين نصر الله ) :

2276221627. بك بلاط السونجي: ٢٧٣ بك بلاط الشرف: ٧٤٧ بكتمر جاتى: ٧٧٤ بكتمر الدمشق: ١٢٢

بكتمر الدرادار الثاني: ٢٤٢ بكتمر شاد الشرايخاناه: ٣٤٣ بكتمرين على الحسيني: ٢٤٦: ٢٤٦

بكتمر العلشتمري : ٧٨ ١

بكنمر الحسني (السيدالشريف): ١٩٥ بكامش الطازي الملائي : ٢٧،٧٧، 

4 4 4 4 6 4 4 + 6 4 1 1 6 4 V V V

6 27 - 6 209 6 20 A 6 20 V 1 Y 4

بلاط السونجي: ١٩٥، ٢٦٩

ولاط العلاني ، ٢٢٨ بلاط المنجكي: ١٩١١ ١٩٤٢ ، ٢٤٧٥

11747114

بابل الرومي الطويل: ٢١٩

البلقيني ( بدر الدين محمد...) : ٨٠٠

البلقيني ( سراج الدين عمر... ) : ١٤، 417 - 6 1 - 4 C OT 6 TA

< 737 < 140 < 184 < 171

44.462.A62.1 : 44X

£YV6£1.

البلقيني (جلال الدين عبــد الرحمن بن مراج الدين): ٢٥٢

البلقيني ( محمد بن إبراهيم ) : ١٦٣

بلوط الصرغشمشي: ۲۲،۹۶۶،۹۰۱ \$112.41374127143

YON . TE.

بهادرالأعسر: ٢٥٦ و ٢٧ ، ٤٣٤

بهادر الجمالي : ١١٠ مها در الزمام: ٣٤١ بهادرالشهاى: ٢٢١، ٢٦٢ مهادر الطواشي : ۲۷۳،۷۳ مهادر الفخرى: ۲۱۹ بها در فطیس: ٤٤٤ مهادر القجاري المهمندار: ۲۳۱ بهادر المقدم: ٣٩٨ مادر المنجكي: ٤١، ٢٥، ٧٧، 14.4141414. يرام بن عبد الله: ٢ ه ٢ ، ٣٥٤ بوري الأحدى اللالا: ١١٨، ٢٠٠٠ البولاق ( القاضي تاج الدين ) : ه ٤٤ بيبرس بن أخت السلطان : ٢٨٢ ، بيرس التمان تمرى: ٧٠٧، ٨١٨ ، 779 4 7 27 بيرس الدوادار: ٢٦ ٤ ٩٢٤ ميرس الجاشنكىر: • ٤ پيپرس الصالحي: ١ ٤ بيبغا السيفي: ٣٢٦ بيدم المنجكي : ٢٠٩ بيرم خجا الأشرق : ١١٦، ١٢٢، 7076787 يعرم العلاق : ٢٤٨ بيسق الشيخوني : ٣١٨ ، ٤٥٠ ، 2416271 بيليك السيني: ١١٩،١١٦ سالك الحدى: ۲۸۹، ۲۱۷ (ご)

تاج الدين بن سمحل : ٣٤٧ تاني بك الحسني : ۲۹۳ ، ۲۵۲ ، 111 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1 تانی یك الیحیاوی : ۴۹ ، ۹۵ ، · 1 · 2 · 7 1 7 · 7 7 · 3 · 3 · 440 ( £71 ( £0 )

التباني (جلال الدين بزرسول ١٠٠ الحنمي) ؛ النرك ( الأتراك): ٢١٣ التركيان (تراكين) ٤٢٠٦٢، ٨٣٠ · 147 · 144 · 145 · 47 417 3 17 3 F 17 3 T 17 3 T 17 3 6224 64126414 64.4 التركان اليياضية : ٤٨ تركان الطاعة : ع ي التركان القرمانية : ١٨ الرَّكَانُ اللَّاجِيةُ وَالْقَنْقَيَّةُ : ٧٦ التركيان المراكية : ٨٥ ان التركية (سلام بن محمد بن سلمان): 748 ( YT : 17 تغای تمر : ( انظر طفای تمر ) . تغرى بردى الأشرفي : ٢٦٥ تغری بردی الرماح : ۹۹۰ تغرى بردى القردمي : ٥٠٤) ٤٣٤ تغرى بردى اليشيغاري : ۲،۷۰۲ 64846 140 6 44 6 11 · £ · V · Y • Y • Y • 1 · Y • 1 · 177617.61076174 تقطای العاشتمری العاواشی : ۲۰۵ 71167.4 النكاررة : ١٧٨ تكتمر المحمدي الدوادار : ۲٤٧،١٨٤ تمان تمر: ۲۰۷ تمان تمر الأشرق : ٢٤١ ، ٢٤٦ ، 407 3073 AF737.73 2 . 4 . 414 . 4 . 7 تمر الأشرقي : ٢٤٧، ٢٦٩ تمر الحدر كتمرى الشهاى : ٣١٩ ، 171610

تمراز : ۲۳۳ ، ۸ ه ۲۷۷ ؛

تمرياي الحسني : ۲٤١، ۲۳۹، ۲٤١

• ٣٩٧ • ٣١٩ • ٢٨٧ • ٢٦٩

تمراز العلائي : ٢٦٣

تمرياي الدمرداش : ٥٠، ٢٩ تمرياي بن عبد الله الأفضل : ٨٩ تمريما الأفضلي ( انظر منطاش ) . تمريعا الكريمي: ٢٥٣، ٢٤٦ تمريعا المنحكي: ١٩٩، ١٩٨، V-73 4757571X 67.V 173 1143 0 43 تمريغاالظاهري : ٣٠١ تمريغا الباصري : ٢٥٦ تىدى بنت حسين (الخاتون): ٣٨٣، ابن التنسي ( ناصير الدين أحميد ... المالكي): ١٢٨ : ١٨١ ، ١٨١ امن تنکز ۶۰۶ تنكز الأعور الأشرفي : ٢٤٧، ٥٥٨، تنكرباي العثماني : ۲۱۹، ۲۱۷، Y196Y196Y10: 山流 تنكز بغا السيفي : ٢١٩ ، ٣٠٩ تنم الحسني (انظرتاني بك الحسني) . تيمورلك (تمرلك): ١٤٢، ١٢٩، < 477 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 < 417 · ٣٩ · · « ٣ ٨ ٨ · ٣ ٧ ٨ · ٣ ٧ ٥ . 1476204 611664-1 ان يمية : ١٦١ ، ٢١٤ (°) ثابت بن نمير: ۲۵۷، ۳۲۶ ۲۸۱،

 $(\tau)$ جانبك الساقى : ٣٧٩ جبرائيل الخوارزمي : ۱۵۸،۵۰۱ جرباش الشرخي : ٢١٩ ، ٢٦٩ جرجی: ۸۰ حرجي الحنفي : ٢٧٤

(1- 47)

الجنتمرية : ٣٠٩ حسن بن ثقبة : ١٣٩ جتق السيفي : ٣١١ حسن حجا: ۳۰۱ و ۳۶۲ حسن الشرفي ( بدر الدبن ) : ۲۳ ٪ جنق الكمشبغارى : ٣١٩ حسن بن عجلان : ٥١٥ ، ٢٦٤ ، جنکرخان : ۷ ه ٤ 1713 211 43 الجنوية : ١٢٨ حسن قِحا : ۲۱۸۶۳۰۱۶ ، ۳۱۸۶۳۰ جو بان ن أيتمش البحاسي : ٢٧٠ حسن الكنجكني: ٤٢٢، ٩٤٩، جو بان الخاسكي : ٢٦٥ 177 9 737 9 077 9 777 جوبان العمري : ١١٧ ، ١١٨ ، حسن من محمد بن تلاوون : ۱۱۱ جوهر الصلاحي : ۲٤٧ ، ۲٤٧ حسين من أخت الغرس: ٤٤١ ، ٣٦٣ جوهر الطواشي: ٢٤٦ حسير الأيتمشى : ٢٦٥ جــوهـر اليابغاوى ( الطواشي ... لالا حسين من باكيش: ١٩٧، ١٩٨، اللك المصور): ٢٤١ جنيد المينة الى : ٢ ه ٤ حسين بن قرط بن عمر التركاني: ٢٧٠ جيبغا الشرق : ٢٤٧ حسين من الكوراني (حسام الدين ) : (ح) 4774677.6719.71V حاج بن مفلطای : ۳۰۸ حاجى (الملك الصالح): ٣٩٤٣٣، 1111111 الحطى: ١٤٥ \$707 · 707 · 70 · 677 £ الحميدي ( جمال الدين يوسف من محمـــد 740 (777 6 707 6700 س عبدالله): ١٦٩ حاجی مومن : ۴۱۳ حمــزة بن على بن يحيى بن نضـــل الله حاجى اليلبغارى : ٧٤٧ ان الحبال (أحمد بن عيَّان بن عيسى): ابن حنا: (الصاحب فحسر الدين محمد ان الصاحب بهاء الدين على ): ١٤٦ الحجاجي (محمد الزرزامي) : ٣٦٤ أبوحنيفة : ١٨١، ١٠١ ابن الحجازى : ١٦٤ ابن جر: ه، ۲، ۲، ۱۱، ۱۱، (خ) 1110710111 ابن خاطر (أمير بني عقبة ) : ٢٤٩ ان حويز (القاضي المالكي): ٣٦، ١٢، خديجة بنت سركس الخليلي : ٩٣ ٤ ابر الحسام ( ناصر الدين محمد ... الحراساني ( نور الدين ) : ٣٦٣ الصفوى): ٣١٧ ، ٣١٧ ، خضر بن عمر بن بكـــّــمر الساقى : ١٨٧ ، شوحسن : ۱۳۹

حسن بن أريس: ٣٣٧ ، ٤٠٤

ابن الخطائي ( ناصر الدين محمد ): ١٤٨

جرجي الصرغتمشي : ٥٠٤ جرحی نائب حاب : ۲۷۷ جرك مر بن قرابف الحاصكي الأشرقي: يوكس الحاصكي المصارع : ٤٦١ يحكس الخليلي: ٧٤،٧٧، ٦٨، ٧٧، 441 > 371 > 071 > 771 > 61416104618.6144 6141 614461446104 71267726721 جركس الدوادار: ه ٩ ٤ يوكس المحمدي : ١٤٠ ، ١٨٧ این الجزری (شمس الدین محسد) : جقمق (السلطان): ۲،۷۲ جِقَمَقُ السَّيْفِي : ۲٤٧ ، ۲٤٧ جلبان : ۱٤۷ جابان أخو مامق : ۲۱۹ ، ۲۶۹ جلبان الحاجب: ١٨٠ جلبان السمدى : ٧٤٧ چلبان الملاتي : ١٥١، ١٣٩، ٢٢٨ جليان قراسقل : ٠ ٤ ٤ جلبان الكمشيغاوى : ٢٠٠، ٢١٩، 1873 4873 13327433 جمازين هبة : ۱۳۸، ۳۹۶، ۵۰، ابن جماعة (عز الدين ... ) : ٥٥ يا جمق بن أيتمش : ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، 474 474 • 477 • 477 جنتمر (أوجان تمر) أخرطاز: ۲۰۲ ، 7773 1373 - 573 3 177 771 6 771 جشمرالأشرف : ٢٤٦ جىتىمرالتركانى: ٧٥٧

جنتمر العلائى : ٣٠٢

سلام بن تركية : ٦٦

سنباي ( الأمير ) : ٩ ٤

السندوفي ( أبو بكرين نور الدن على ا ان تني الدين محمد بن يوسف السعدى الأنصاري ) : ١٤٨ سقر السيني : ۲٤٧،۱۹۳ سودرن باق: ۲ ه ، ۶ ه ۱ ، ۹ ه ۲ ، **674**V¢Y1A¢**6**T•V¢1VY \*\*\* سودون من باشاه : ۳۲۷ سودوں الرماح : ۲۰۶ سودرنطاز: ۲۹، ۶۳۲۶، ۹۰۶ سودون الطرنطائي : ١٣٧٠١٣٧ 6 67.V 67.2619#6192 \* T & T & T ) | 6 Y 9 Y & T ) A T07 ( T27 ; T & T سودن الطيار : • • ٤ سودون الظريف : ٤٨٤،٤٥٨ سودون العثماني : ١٣٤ ، ١٥٣٠ 14. 4 144 4 144 سودون العسلائي : ١٣٣، ١٣٤، سودون الفخرى الشيخوني : ٧٤، سودون المارداني : ١٨٤ سودرن المظفري : ٨٦ ، ١٠٧ ، 4112 21123012 4012 14061486144 سودون البائب : ٤٩ ، ٩٥ ، ٢٧ ، 61 - 7 6 9 X 6 9 Y 6 Y 1 6 7 9 CTVICTETCTEE CTET 64486441 644A64A4 CANACANSCASICALI £ . Y 6 £ . . 6 7 9 1

دمرداش اليوسفي: ١٨٦ ، ٥٠٠٠ £ . 0 6 7 7 . الدمنهوري ( أحمد بن عبد الوهاب ) : الدميري (تاج الدين بهرام): ٢٩٩ 2.0 6 44.6 دولات خجا : ۳۷۸ ا بن الديناري (أبو بكر بن شرف الدين موسى ) : ١٨٣ (c) رزق الله من نقولا ( تاح الدمن ) : ٤Λ٥ ابن رسلان ( الأمير بهــاء الدس ) : 1 1 1 رشید النکر و ری : ۳۹۳ ابن رشيد ( عبد الرحمن ) : ٣ ١ 6 ابن الرويهب (شمس الدين): ٢٤٢ این ریشهٔ : ۲۰۱ (ز) زكريا بن ابراهيم : ٧٢ الزركشي ( محسد بن عبد الله المنهاجي الشانعي) : ٥٩٤ ( w ) سالم الدوكاري ( 🛥 الذكري ) : < 774 6777 677 678 678 **\*\*\*\*** السخاوى ( المؤرخ ): ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨، 1861861761.

سبرج الکمشیغاوی : ۱۸۰،۷۲

سعد الدين من بنت الممالكي الوزير :

سعد بن أبي العيث الحسني أمير ينبع :

ان خلدون (أبو يريد عبد الرحمن) : . 1 4 7 6 1 1 8 6 9 8 6 9 7 6 0 . **6489677761676187** خایل بن تیکزیفا : ۲۱۹ خلیل الجشاری : ۳۷۳ خلیل بن سنجر : ۱۸٦ خليل من قراجا بن ذلفادر: ١٣٠٠ 144 - 144 - 144 خلیل من قرطای : ۲۲۰ خليل المشبب: ١٦٩ خليل المهتار (الحاح): ٣٠٧ خواجًا على أخو الجوباني : ١٧٨ ، الخوارزمي ( علي بن بيدمر ) : ١٣٨ خوند کار أبو يز يد بن عثمان : ٣٣٤، ابن منير ( قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن ) : ۲۰۲ ۲۰۲ ( 2 ) دارد بن يوسف أرعد : ١٤٥

441

طفای تمر الحركتمري: ۲۰۲، ۲۰۲۶ طغای تمر الملائی : ۱۸۸ ، ۱۸۹ طغنجی ( نائب دورکی ) : ۲۰۸ ه 744 6 711 طقتمش الحسني : ١٦٢ طقتمش خان: ۲۸۷ ، ۱٤ ، ۲۹۲۶ طلحة المغربي : ٣٥٢ الطنبدى (النجم محمد) : ١٥٨ ، 714 6 711 CTAV 6700 ابن الطوخي (الصاحب بدر الدين) : - 4716 216 47. 6 211 241 6 20 6 20 4 6 2 2 7 طوغا الإبراهيمي : ١٧ ٤ ، ٢٢ ٤ ، طوغان : ۲۹۷ طولو بغا الأحمدي : ٢١٩، ٣٤٧، طيبغا الزيني : ٣٩١ طسولون من على باشاه : ٣٦١ طيبغا السيفي : ٧٤٧ طييفا العمرى : ٨٤ طيفورأميرآخور: ٢٩٠، ٢٨١ طينال المرديني : ١٦٢ (ع) عامر بن ظالمن بهنا : ۳۰، ۲۹۰ عبد الرحمن بن منكلي بف الشمسي : 717 61.0 عبد الرحيم بن منكلي بغا الشمسي ١٥١ العب ، (محمد بن أحمد) : ١٢٥ هبيد البرددار: ١٣٢ عبيد الله العجمي : ٢٧١ عثمان الأشقر (شرف الدين) : ١٩٣

طغای تمر الأشرفی القبلاری : ۲۲ ،

798 6770 6 1.7

( ص ) الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى: صالح ین خولان : ۳۶۹ ان الصائغ (الحافظ بدر الدين محمد): صبيح الغواص : ٣٦٩ صرای تمرالأشرفی : ۲٤۷، ۴۸٤ صرای تمر السیفی : ۲٤۷ صرغتمش الخاصكي : ٨٦ صنجق السيفي : ٩٨ صندل الطواشي المنجكي : ٢٤٢ صواب السعدى : ١٧٤ ، ٢١٩ ، 777 6787 صولب الطواشي : ١١٣ (ط) طاس البريدي : ۱۳۸ طاس بغا السيفي : ٢٤٧ الطباطي (السيد الشريف جمال الدين عبدالله): ۱۸،۷۹۲،۲۵۲، ابن الطیلاری: ۳۳۰، ۲۵۹، ۳۸۹، . 277 . 273 . 277 . 6273 6 1 0 4 6 1 0 4 6 1 1 A 6 1 1 Y 29 - 6277 طربای الحضری: ۲۲۵ طرحی الحسنی : ۲۶۳ ، ۲۶۳ طرقحی : ۳۲۱ طرنطای : ۱۹۲، ۱۹۲ الطرابلسي ( محمد بن محمد . ٠ ٠ ١ لمنفي): . 801 . 881 . 10 . 14 مشتمر السيغي : ٩١ طشتمر العلائي الدوادار: ۲۱، ۲۱، ۲۱،

سودرن الظامى ؛ ۲۹۷ ، ۳۲۷ ، £ ¥ A 6 £ Y Y سودون اليحياوى : د ١٩ سولی من دلغادر : ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، السيدة نفيسة : ١٩٦ ابن محمله . . . ) : ه ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، السيرامي (القاضي بدرالدين محمود...) : السيرامي (مولانا زاده) : ۱۸۳  $(\hat{m})$ شادی نجما : ۲۹،۳۶۹ ابن شاش ( محمد بن محمد بن أحمد ... المالكي): ١٨١ شاهین : ۲۶۶ ، ۲۶۶ شاهين أميرآخور : ٣٢٤ شاهين الحسني : ٤٩٣٢٢٢٤، ٤٩٣٤ شاهين الخلبلي . ١٩١ شاهين الصرغتمشي: ١٨٧،٧٤٧، TV - 6 7 0 T شاهين الكفتي: ٣٢٩، ٣٢٩ شبيب بن الحمال : ٦٨ ابن الشحنة (محب الدين محمد) : ١٢٣ ٥ 1446188 شعبان (السلطان الأشرف) : ٣٤ ، 7006177611860.687 TV - ( TO ) شرباش الأرغنشارى: : ٤٨٢ شكرياى العيَّاني : ١٩٥ شمس الدين الشاذلي : ٢١١ ، ٢٩٠ شكل (أنظرصواب السعدي) . شيخ زاده الحجراتى : ٢٩ شيخ الصفدى: ٢١٨ ، ١٧٨ ، ٢١٨ ، 74867706771677.

قرالغا الأبوبكري : ١٨٩، ١٩٤، **714 < 774 + 7 + £ + 144** قرابغا الحاجب : ٣٣٢ قرابنا السيني : ٢٦٥ ، ٣٢٦ ، قرابغا الشهانى : ۲٤٧ قرابغا العمرى : ٣٣٨ قرابغا فرج الله : ١٨٦ قرابغا المحمدى : ٢٦٩ قرا للاط الأحمدي: ١٠٦، ١١٤، 1706114 قــرا تقرى بردى الرماح الجلباني : قراحا السيني : ٢٦٩ قراد مرداش : ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، 70 · 6 787 6 77 A قراكسك أرسلان: ١٩٥، ٢٦٩، قرا محـد التركاني : ه ٢ ، ١٧٧ ، قردم الحسني: ١٣٤،٩٤، ١٥٤، T14 6177 قرشی بن آخی زامل بن موسی : ۸۷ قرط بن عمر التركياني : ٩٠، ٩٩ قرقاس الطشنمري الحازندار: ٧٧ ، . Y a Y 6 Y . Y 6 1 9 8 6 1 a 9 414 (770 قرمان المنجكي: ٢٦٩، ٢٤٦، ٢٦٩، قروينة بن قروينة : ٧٩ \$ قشتمر الأشرفي : ٣٣٧ قشتمر المظاهري : ٧٢ قشة لدق (محمد من قطلو بغا المحمودي): قطلو بغا الأرغون شارى : ٢٥٣ قطلوبنا الأمير حاحب الحجاب : 704 6777

العمرى (بدر الدين محمد بن فصل الله) : 448 6 44 . 6 488 6 84 العمابي (الشريف): ٣٨٧ عنان من مغامس : ۱۳۴ ، ۱۳۹ ، 6 104 6 10 4 6 10 4 6 120 289 6 720 6177 عنقاء بن شطى أمير آل مرا : ١٩٧ ، 405 64.0 ان عیاض ( أحمد من موسى ) : ۱۳۳ عيدون العلائي : ٢١٩ ، ٢٤٦ عيسى التركاني : ٢٦٩ ابن عيسي العائدي : ٢٢٠ (غ) ان الغام (الصاحب كرم الدين): 6 70 V 6 7 0 2 6 7 1 7 6 1 9 V 777 477 (ف) فارس الصرغنيشي : ١٧٦ ، ١٨٧ ، 774 6 721 6 147 واطمة بنت الأمير منجك : ٩٣ ، فخر الدين مثمان بن قارا : ٨٨ الفدارية: ١٤٥، ١٥٥ فرج بن أيدمر: ٢٤٨،١٠٥ فرج الحلبي: ٤٤، ٧٥٤، ٢٣٤ أبو الفرج ( القاضي موفق الدين ) : 3073777 4143 VIV **۲۹7 - 797 - 787** - 787 الفرنج: ۳۲، ۹۸، ۹۸، ۵۷، 6 1 7 6 1 7 7 6 4 9 6 7 7 241 - 717 - 717 - 753 (ق) ة زان اليرقشي : ه ۱۸، ۳۱۹ قدید القلمطاوی : ۲۳ ، ۱۸۷ ،

777 337

عمَّان بن قار ابن مهنا : ۷۲ ، ۷۳ ، 140 ( 114 ( 1 . 4 عثمان بن قراجا : ۱۳۱ العجمي (القاضي جمال الدين محمود) : FF > 001 2 401 2 43 43 13737673 1-3 · · · · · · · · العجمي (مراح الدين عمر): ١٨٩ ، 787 - 198 العجمي (همام الدين ... ): ١٢١، العجمي ( عن الدين يوسف بن محمــود الرازى): ١٠٣ العراقي (عبد الرحيم) : ١٤٠ عرب الصميد: ٧٠ عرب الكرك : ٢٤٩ عرب هوارة : ۲۵۷،۲۹۰۲۲۲۲۲ علاء الدين بن قرمان : ٨٣ علم الدين توما : ١٥٠ على بن آفتمر عبد الغنى : ٢١٩ **علی من باشاه : ۳۲۷** على بن بلاط الكبير: ٢١٩ على الجركنمرى: ٢٤٧، ٣٣٠، ملي خان : ١٠٥ على بن رمضان الدراداري : ٢٠٢ على بن الشاطر : ١٦٩ على بن عجلان: ١٥٩،١٥٨،١٥٧ 400040 - CAEA علی بن قرمان : ۱۸۲ على من الكوراني : ٢٠١ ، ٢٠١ عمرين إلياس: ١٩٣ ، ٣٧ ، ١٩٣ عمر من بهادر الجمالي : ه١٠ عمر من الخطاب : ٢٤٨ عمسربن قايماز: ٣٤٢ ، ٣٤٦ ، 144 6440

عمر نے یمقوب شاہ : ۲۱۹

لاجين الناصري : ٣٢٧

ابن ليلي (ناصر الدين) : ٣٤٨

لۇلۇ الىملائى : ٧٤٧

قطلوبنا أبو درقة : ٢٦٩،٩١

كريم الدين مستوفى البهار الكارمى: ( ) 373 ما مور القلمطاوي : ۱۰۷ ، ۱۹۸ ، كول الجوياني : ٢٤٧ 71.64..675.6778 مباركشاه (الأمير زين الدين): ١١٥، کسکلی امیرآ خور : ۳۳۷ 6747674761966101 أبن الكشك ( نجم الدين أبو العباس ): V . 7 . 2 - 1 - 7 0 9 6 7 0 Y 144 - 144 6 2 7 1 6 2 7 9 6 2 7 7 6 2 . 2 الكفرى (تتي الدين) ؟ ١٥٩ مىارك بن رميثة : ٩٤٩ ابن الكفرى (عبد الوهاب بن يوسف مبشر الحاج : ۱۷۸ ابن أحمد بن الحسين من فزارة) : المتوكل على الله : ٣٦، ٢٩، ٢١١٥ الكلستاني (بدر الدين محود السيرامي): 292627162796717 محمد بن آديما آص : ٢٩٣، ٢٩٣٠ TV. ( TO 4 . TIA كشبغا الأمير : ٣٣٨ ٣٢١ محمد بن آقتمر الصالحي الحنبلي : ٢١٩ كشبغا الحوى اليليغاوي: ٢٩٠٧٠ ، محمله بن إبراهيم من شنيكي : ٣٥٥ . T. Y : TO Y ? I FY : Y . T محمد بن أبي بكر بن عمر الأوسى: ١٥ A.T. VIT. 637. FVT. محمد ن أحمد أرغون النائب : ٢١٩ محد بن أحد من عجد لان: ١٣٣٠ كشيغا الخامـــكي الأشرق: ٧٣، 1886184 . 1 7 7 6 1 8 6 1 1 4 6 1 - 4 محمدبن أحمد بن يوسف بن عنان : ٧٤٧ محمد من أحمد النابلسي : ١٥٤ **711 > 737** محمد من أرغون شاه الأحمدي : ٢١٩ كشبغا السيفي : ٣٣٨ محمله بن أسندم العلائي : ٢٤٧ ، كمشيغا شاد الشربخاناه: ٣٦١ كشبغا النائب : ٣١٢ محمد من أشقتمر الخوار زمى : ٣٧٠ كشبغا اليوسغى : ٢١٩ ، ٢٦٩ ، محمد الأقصرائي الحديني: ٢٠٠ محمد بن أويس (الإمام): ٣٨٣ محمد بن أيدمن: ٤٤٩ الكنوز: ۱۱۹ محمد بن إينال اليوسفي : ٥٠٣، ٣٨٣ الكيلاني : ( محبي الدين عبد القادر ) : محمسله بن بكتمر الحاجب: ٢١٩ ، 177 محمد بن تذكر بغا : ١٤٠ ، ٢٠٠٠ (7)

2 . 0 6 7 4 7 6 7 7 . 6 7 1 4

محد بنجق بن أيتش البجاسي: ٢١٨ >

محمد من جماعة : ٣٧١

قطلونغا التركمانى : ١٧٨ قطلوبغا السيغي : ٢٤٨ ، ٣٥٣، قطلوبغا الصفدى : ١٥٨ ، ٥٤٥ 777 6777 6707 6787 قطلوبغا الطشتمرى : ٣٤٢، ٩،٣ قطلوبغا قحق : ٢٦٥ قطلوبغا الكوكائي : ٩٠٠ قطلوبك السعدي البريدي : ١٨٢ قطلوبك الكركى : ه ٩ ٤ قطلو بك النظامى : ٢٦٣ قطلوتمر : ۲۵۲ قطلوشاه: ٣٦٢ القفمي (علم الدين) : ١٠١ قلمطای الدویدار : ۸۰۳ ، ۲۷۳، قليطای العثمانی : ۲ ؛ ۳ قر خان بن موسی من قرمان : ۲۹ قنق بای الأمیر : ۲۲۹ ، ۳۷۳ قنق الزيني : ٢٦٥ قنق بای السیغی : ۱۹۱، ۵۹۱ کا ۲۶۲ قوصون المحمدي : ٢٤٦ القيصري ( جمال الدبن محمود ) : ١٨٩ (신) ابن كاتبارلان (شمس الدين ابراهيم): 717 . 17 . 6 1 . 7 ابن كاتب الديناري (عسلم الدين يحيى ابن فحر الدولة ) : ٩٤٩ كاتب سيدى (علم الدين عبد الوهاب بن القسيس ) : ٢٥١، ٢٠٥٥ كك أمير علم : ٢٥٦

كېيش بن مجلان : ١٠٨ ، ١٣٨ ،

107 - 107 - 140 - 174

مسعود بن الشبخ محمد : ٤٠٤ محمد بن ناز التركاني : ٣٥٧ مصطفى القرماني : ٤٠١ محمد من قرطای : ۲۲۰ ، ۲۲۲ مصطفی البید مری : ۲۹۵ محمد من الارون : ۱۰۰ ابن المطرز ( محمد بن أحمد بن على... ) : محمد بن ليلي : ٣٤٨ ٢٩١ محدن مباركشاه (الأمير فاصرالدين): المقارية : ١٧٨ محمد من محمد بن آقبفا آص : ۱۸۷ المقارعي (على ن أحمد بن عبدالله) : محمد بن محمد بن شکز : ۹۹ محمد بن محمود الأستادار : ٣٤٢ ، مقبــل الرمام الدوادارى : ۲۱۹ ، 111111 مقبل السيفي : ۲۹۰،۲۶۷ محمد سمحمود شاهين الحسني الطواشي: مقبل الصرغتمشي: ٣٧ ٤ مقال الصفوى : ٣٣٢ محمد بن منصور الدمشق : ٣٦ مقبل الطواشي الرومي : ١٣٧٤٦٥ محد من مهار الكنخاناه : ٣٥٧ محمله من موسى : ٧٧ ي **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** محمد بن يوسف بن إلياس القونوى : مقبل الطبيي : ١٤٣، ٣٠١٤٣ محمد بن يوسف الإنبابي : ٩٠٠ مقبل بن فضل بن عيسى بن مهنا محمد بن يونس الدرادار : ٢١٩ ، ابن مانع : ۱۱۲ TEVETT . مقدم الطواشي : ۲۲۰ محمود الأستادار : ١٢٠ ، ١٢١، المقريزى: ٢٥٧١٥٧ه، ٧٥، ٧٣٠ 64146410614.6184 4171 - 11 - 47A X/73 /7737730373 6444644164446414 1373 AP7 3 777 3 0 373 27 . 6792 ابن المقدم ( على ... ) : ١٩١ ابن المقسى ( الصاحب شمس الدين 6 2 1 - 6 2 7 6 2 • W 6 2 • Y عبدالله...):، ه، ٤٥٢ ، ٢ ٤٤ \$ 130 77\$ 2073 277 6818 أن مكانس (كريم الدين عبد الكريم 6 1 4 V 6 2 2 7 4 2 7 1 : 2 7 V ابن عبد الرزاق ) : ١٣١ ، محمود السهااوطي : ۲۰۰ 10127012 41738173 287 6799 6707 6788 محمود الصوفى : ٢١١ ابن مكانس (فخر الدين عبد الرحن ...) : محمود بن على بن أصفر عينه : ٦ ه محمود بن على الطازى : ٤٥٤ ST. . CYATETET CT . 1 4 9 4 645 J 645 \$ ابن المحلطة : ١٤ ابن مكانس (زين المابدين نصرالله ...): ابن المزوق (أبو بكر ... ) : ه ٢٤ ابن مزهر ( محمد بن ابراهيم ) : ٥٣

ِ المستنصر محمد بن أبي العباس : ١٤٩

ابن المكلل ( محمد ) : ٧٧ ؛

محمد من حلمان : ٤٠١ محمد بن جقمت : ۱۳ ؛ محمد بن الحسام لاجين: ٢٥٢، ٢٥٤، VOT > 177 > 717 > 737 > محمد من خایل بن قراحاً : ۷۸ محمد من رحب س كلفت (أو كلبك) : 273 6 27 5 محمد بن رجب من منكوتمر عبد الغي : محمد بن سنتمر المحمدى : ٢١٩ محمد شاه من بيدمر: ١٥٧ ، ٢٠٥ 777 0 077 محمد بن شهری : ۳۱۲ ، ۳۲۷ محمد بن صديق النبريزي : ١١٠ محمد من صغير ( الطبيب شمس الدين ) : محمد بن الصوفي (شمس الدين) : ٣٢٣ محمد من طغای تمر النظامی : ۲۱۹ محمد بن عبد القادر الرحبي : ١٦ محمد بن عبد الله بن بكمتمر: ٣٤٣ محمد بن عرفة المالكي : ٣١٤ ، ٣١٥ محمد بن عطية بنجماز بن شيحة الحسني : محمد من على الصنهاجي : ١٥ محمله بن على بن أبي ملال: ٣١٣، محمد من عمر القليحي الحرفي : ٢٠ ؛ محسدبن عمرين محمد بن محسد بن صدقة العادلي : ١٤٩ محمد بن عیسی شیخ عرب العائد و برقة :

797 4184 4188 171

محمد بن فضــل الله ( بدر الدين ) :

( 4 ) هاجر منت منكلي بغا الشمسي : ۲۷ هوارة : ۳۱ هو*ل کو* : ۳۷ هيازع من هبة الحسيني : ١٢٨ ابن الهيصم (سعد الدين) : ١٨٥٥ ، ( ) الواثق بالله محمد بن أبي الفضل ؛ ٧٢، 17 - 4114 الوزيران مسعود : ١٤٩ الواوی بن قاسم : ۱۰ (ی) يحي بن الحنبلي العسقلاني : ٣٩٦ يحيى بن الحسين بن القاسم: ٣١ أبويزيد بن مرادخان بن أرخان بن عبَّان جق: ۳۲۸ - ۲۶۶ ، ۳۶۶ ، سك الخازندار: ۲۹، ۸۶۶، 173 يعقوب شاه الخازندار : ٢٤١ ، 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 7 4 6 7 7 V 1906110 يلماك (الأمير): ٧٨٤ يلبغا الأشقر: ٢٥٨ يليغا التركماني : ١٩٠٠، ١٩١٠ ٢٤٧٠ يابغا الحموى : ٢٠٦ يلبغا الخاصكي : ١٢٤ يلبغا الزيني الأعور : ٤٠٢،١٩٣ يلبغا السالمي الخاصكي: ٣٣ ، ٧٠٧ 6 2 - Y = 2 - 7 - F - 3 - Y - 3 - 6 6 2 7 7 6 2 7 1 6 2 • 4 6 2 • A 240 C EAV C ETA يليف السودوني : ١٩٥ ، ٢٢٥ –

£ 40

نوغاي الملائي : ١٩١

ابن الملةن (مراج الدين عمر) : ١٤٠ ملكشهر الدوادار: ١٨٤ – ١٨٦ ملكتمرين عبدالله الياصري: ٢٥١ الماليك الظاهرية: ٢٢١، ٢٢٤، \*\*\*\*\*\*\*\* عجن الحسني : ٢٣٤ المناوى ( صدرالدين محمد بن إبراهيم): 4 6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 8 24062426AV ابن المنجا ( على بن محمــد بن محمد ) : منجك الأشرفي : ٢٦٥ منجك الزيني : ٣٢٦،٢٤٧ منجك اليوسمي : ۲۹۰،۳٤ من خجا الحسني : ٥٠٤ منطاش : ۱۱۷، ۱۱۸ ، ۱۲۳، < 1AY < 1YY < 179 < 17A</p> **614.61** A 7 6 1 A 0 6 1 A 2 4-73677671867-7 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* · Y0 V - Y { T Y Y E | . T T 9 177-773 . 773773 £ 7 - 2 - 7 - 7 - 7 - 5 - 7 } -414.414.416-4.0 \$ 77 \$ 777 -- 477 6 FT & \$ 777 C777 C777 C775 73733073 VOY3 KOTS 1 VA . 601 . LYVE . L. منکلی بغا الزینی : ۲ . پی منكلي يغا الشمسي الطرخاني : ٢١٨، 4406448 6444 منكلي بغا القراجا : ٩٠٠

منكلي بغا المنجكي ، ٢٤٧

منكلي بغا الناصري : ٢٦٥ ، . . ٤

يوسف الرازى (عن الدين): ٣٤٣، ٢٥٣
يوسف بن قطلوبك: ٤٤٩، ٢٨٤
يوسف بن موسى الملطى الحننى: ٢٦٩
يونس الأسمردى: ٢٤٦، ٢٢٩
يونس الحفا : ٨٨٤
يونس الحوادار: ٣٤٥، ٤٥، ٥٠، ١٩٩٠
يونس بن عبد الله النوروزى : ٨٤
يونس بن عبد الله النوروزى : ٨٤

بونس العثاني : ٢٩٧

یلبغا الیوسفی : ۳۹۰ یلو الأحمدی : ۳۹۰ ، ۲۹۰ یوسف بن تغری بردی : ۹۱ پلبغا العمرى: ٩٠٠ ياله العمرى: ٩٠٠ يالبغا المجنون الأحمسدى: ٩٠٠ ، ٣٥٩ ، ٣٢٤ ، ٣٥٩ ، ٣٢٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ،



### كشاف بأسماء الأماكن والبقاع

باب القصر: ۲۹۳ الأشمونين: ١٠٣، ١٧٥ ، ١٧٥ ، (1)باب القامة : ٢٨٩، ٥٢٩، ٥٩٤ Tak: 201 الأطاخ: ٤٩٢ ال كيسان: ٣٢٧ أبلستين : ٤ ه ٤ ٠ . ١ ٥ ٢ . ٢ ، باب المحروق: ۲۰۱،۹۵،۷۱ أطفيح: ١٦٧٠١١٦٢١٠١٠ £446414615A باب المملى : ٨٨ 771 . 7 . T . 1 V a الأبواب الشريفة : ١٥٩ ألبيرة : ١٥٨،١٠٢، ٢٥١٨،١٠٢ اب الملك : ٨٦ أبو رجوان: ١٢١ أذر سجان باب النصر: ۷٤، ۲۷۱، ۲۷۱ ألط..ة : ١٥٥ ٢٩٨ أذنة: ١٨ أنطاكة : ٢٨٦ ٢٤٤، ٧٧٤ أرزنكان (أرزنجان) : ٧٠ ؛ 2126211 أنبوية : ١٦٩، ١٧٩٠ الأردن ( نهر ) : ۲۱۲ بانقوسا: ۸۱، ۲۵۲، ۲۷۵ الأمرام: ٢١، ٢٧، ٢١١، W. X . W. V . W . 7 الأزمى: ١٦٩، ١٧٠، ٢١٥ محرالنيل: ٢٦٩ 6١٦٩ الإسطيل السلطاني : ٢٣٤٠٢٥ ، أفريقية : ٢١٤ البحرى ( الوجه ) : ١٦٢ 190 6 2 7 7 7 2 7 6 7 2 . البصرة: ٨٠ ٤ ٠ ١ ، ٥ ، ١ ، الإسطالات الشريفة: ١٥٧،١٥١ ( ب 410X 6177617161-7 اسطیل علیهای : ۲۸ واب الاسكندرية: ٨٣ Po1 > 717 , 777 > 777 الاسكندرية : ۲۳، ۲۳، ۲۹، باب الأشرفية : ٢٨٨ 441 6 111 6 1 - 7 6 A 9 6 VA باب الجسر : ۳٤ بحبرة القدس : ٣٠٤ باب الحديد: ٢٠١ 6171 6119 631V 611E بخارى : ٧٥٤ اب الحرس : ١٩٩ • 1 7 8 6 1 7 9 6 1 7 8 6 1 7 8 x! : 17 > PT > 733 باب دار السمادة: ٢٢٩ البرح: ۲۵، ۳۷۹، ۱۲۳، ۹۷۹ 6110 641767 - 767 · £ باب الدرفيل: ٢٠٠، ٢٠٠ يرح القلمة : ٣٧٩ 4170777787071A باب زويلة : ٥٦ ، ١٨ ، ١١٦ ، برالجيزة: ٥٧٩ ه ٢٤ ، ٢٦٤ 4373 e 37 3 7V7 6 74 a 678 £ · 7176710 67.V67-7 برزهٔ: ۱۹۲ < 771 . 777 . 715 . 7.. 7 X Y > P = T > 1 F T > 3 X T > رنة: ١٩٤ C454 C 45 E C454 C440 **444 644** ركة الحب: ٢٠٦ - 077 AFT > F + 3 > 1 / 3 > باب السارية (أرباب الدرج): ٢٠١ ركة الحاج: ٨١، ٣١٥، ٣٧٤، ٣٧٥ ياب السلسلة: ١٥٩، ٢٢٩، ٢٢٩، بركة الحبش : ٢٠٣ ، ٢٠٤ ( £ 00 ( £0 + ( £ £ 4 6 £ £ A 179 CTAT CTT بركة الفيل: ٣٧٦ ، ٤٦٧ باب الشهرية : ه ه الركة الناصرية: ٢٩٩ باب الفتوح : ٨١ أسوان: ۲۸۱، ۲۵۷، ۱۱۹، ۲۸۱، البراس: ۲۱۱ باب المرج : ٢٦٧ أسيوط: ١٥٧ البصرة: ٣٦٩٤٨٧ باب القرامة: ۲۰۲۵،۲۰۹، ۲۰۲۵ أشمون الرمان: ١١٩،١١٦ بىلىك : ۲۲۸،۳۰۲ ۲۲۳ 474.44

بغداد : ۳۰ ، ۲۲ ، ۸۷ ، ۸۱ ، ۱۰۷ < 277 6 27 5 6 27 4 6 1 · 9 £0V ( 79 . ( 7 A A بغراص : ٨٦ بلاد الروس : ١٤ ٤ بلاد الروم: ٤٤٣٤٣٤٤ بلاد الشام: ١٨٤٤٣٦٤ ٨٤ بلاد القفجق : ٢٨٧ بلاد المغرب : ٥٠ ٢٧٤ بليس : ١١٩ ، ٢٠٥ ، ٢٧٣ ، TA9 6 40 9 6 4 8 1 بلطيم: ٢١١ م تسای ۲۱۶،۱۰۹ و ۲۱۶،۱۱۹ **71167.4** المنسارية : ١٦٧، ١٧٠ بولاق: ۳۱ ، ۳۵ ، ۵۷ ، ۲۰ £ 7 V + 7 A T + 1 7 9 4 1 1 9 ىيت أيد كار: ٢٣٩ بيت يونس : ٤٤١ البئر البيضاء: ٢٠٥ بيروت: ۲۰،۳۰۶ الىهارستان المنصورى : ٤٧، ٣٠٦، 274 ( 50 ) ( 444

(ご)

بين القصرين: ٩٦ ، ٩٨ ، ١١٦ ،

£476818676718

آبریز: ۲۹ ( ۱۷۷ ) ۲۹ <sup>( ۱</sup>۹۲ ) ۴۹۲ ) ۴۹۲

تربة کوکای : ۵۸ تربة یونس الدوادار : ۹۹ ترعة حامد : ۱۹۷

تکریت: ۲۰

توریز : ۱۹۷۶ توأنس : ۳۱۴،۳۱۳

(ج)

حامع آفسنقر الناصرى : ه ٩ ٤ حامع الأزهر : ١ ٥ ، ٢٥ / ٢٧ ٢٤ الجامع الاسماعيل : ٣ ٩ ٤ جامع مني أمية : ٣٣٠ ، ٣٣٤ ، ٢٤ ٧ الجامع الحاكمى : ١٣٩ ،

الجامع العمروى: ۳۸۸ ۱۱۱ جامع الماردانى: ۵۱۰ جامع الماردانى: ۵۰۰ جامع المقس : ۲۰

الجبل الأحمر : ۲۰۰، ۳۱۵ الجبل الأقرع : ۸۳

أجبل الشرقية : ٢١٢ جمل القبصر : ٨٦

جبل القطم: ٣٩١ حدة: ٣٥٢

جربة : ۱۸۷

جزیزهٔ آروی : ۲۷۹ جزیرهٔ المیل : ۷۱ ۲۷۱۶

جمعر: ۲۲٤

(ح)

حارة بهاء الدين قراقوش : ۲۷۸ حارة لاجين : ۱۹۳ حبس الديلم : ۱۹۰ الحبشة : ۹۰، ۱۰۵ ، ۱۹۰ الحجاز : ۳۰، ۱۰۵ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ بهار، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ۲۶۱ ، ۲۷۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

الحجازية : ١٣٢ الحرم الشريف : ٩٩٦ الحسيبية : ٢٠٦ ، ٢٧٢ ، ٩٣٤

حلب: ۵،۵ و ۵ و ۲۵ و ۵ و ۲۵

FF > TV > . A : YA : 3A :

rx + xx + · · · · · · · · · · ·

«174,171 «111,1.V

. 1 0 £ 6 1 0 T 6 | 2 £ 6 | 7 7

4138613 AL138213

< 174 - 177 - 171 - 177

6744 6445 644 6494

• ۲۹۸ • ۲۸٤ • ۲۸۳ • ۲۷A

• \*\*\* • \*\* • \* \*\* • \*\* • \*\*

437 737 007 A00

· ٣٦٧ · ٣٦٤ · ٣٦١ · ٣٦ ·

المسلة: ۲۲۶ م

۱۱۱۰۱۱۲: ۸--۱۱۲ ماة: ۲۲ ۱۱۳،۱۰۷ ماة: ۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲۰

470061AV 612V6119

• ٣٢٨ • ٣١٣ • ٣٠٠ • ٢٦٣

T+1 . TOV . TTV

حص : ۱۳۲ ، ۱۹۰ ، ۲۱۳ ،

78 · 6 77 A 6719

الحوش السلطاني : ٤٤٤

(خ) خابور : ۱۹۱ خان الخلیلی : ۲۷٦ خان الزکاة : ۱۰۱

الخاتفاء الركنية: ١٩٣

(3) **6188618861886188** 4 14 £ 14 7 6 14 7 6 14 . زارية إسماعيل الإنباني : ١٨٠ زارية البرزح : ۲۱۲ **4747 : 747 ? • 473 447** الرردحاناه: ۲۲۱ **'YAN'TAVCYAOCYAS** زفتی: ۲۱۱ الزيات: ٢٠٦ ٤٠٠٤ ٢٠٦ 6-- 964-4 64-964-8 . 4 4 5 6 4 1 5 6 4 1 1 6 4 1 4 ( w ) **፞ " ም ላ ና ምም አ ና ምም ሃ ና ም ም የ** سجن الديلم : ٢٨٩ سجن الرحبة : ١٠ ؛ . 7 4 £ . 7 A 7 . 7 Y Y . 7 T . سجن القضاة : ٧٩ 6 2 2 1 ( 2 1 0 6 T 4 A 6 T 4 Y سجن الفلعة : ١٥٣ 6 1 0 1 6 2 0 7 6 2 4 A سَدّ خوخة : ۱۹۹ ، ۲۰۱ 144619.614 السرحة : ٧٥ دمنهور : ۲۱۲ دمياط: ١٦٠١٠ ، ٢٥، ٢٧، سم ياقوس : ٧٥، ١٣٩ ١ ١٤١٤ 618 . 6 11X 6 11V 6 41 6484 644561V7610A 44116194 C14V C10A 6 £ 7 1 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 7 6 7 8 8 8 6742670V6727 6717 173 P73 P73 **ሩምዲአ ሩም**ለግሩምወአፍ<mark>ዮ</mark>ዺአ سقط رشید : ۸۰ 6124 621 621 - 62 - 2 سفط میدون : ۳۸۸ EVI سلمية: ۲۰۹، ۲۰۹ ، ۳۵۷ دنحية : ١٥ سلوتيا : ٩٣ الدهليز : ١٨٥ سمرقند العجم : ١٦٧، ٣٩٠٤، (c) سندفأ الغربية : ه ه ٤ الرحبة : ٣٩٤ سنجار: ۷۵ ، ۳۳۷ رحبة باب العيد : ١٣٢ سواقي البريد : ٢٦٤ رشید : ۲۷ ، ۷۸ ، ۵۴ سوق الجملون القديم : ١٢٩ الرملة : ٣٩٨ ، ٤٠٤ ، ٤٧٤ سوق الجوهريين بالقاهرة : ٣ الرميلة: ١٧١٠٠، ٢٢٢٩، ١٧٤، سوق الخيل : ١٠٤ ، ٥٥٥ سيس : ۲۸۱۶۲۸۱۶ ۱۸۲۶ الرها : ۲۷۸ ، ۲۷۸ 40. الريدانية : ١٨٩، ٢٧٠ ٢٧١٠،

**67176777 6777 6777** 

**747 • 347 • 747** 

سيواس : ١٥٨ ، ١٩٨٠ ، ١٧١ ،

141 . 44 . CIVE CIVE

خانقاه سر ياقوس : ٨٤٨ ، ٨٤٨ الحانقاء الشيخونية : ٩٨ ، ٢٠٢ ، 250 خانقاه الملاحية: ٤٠٦ خان لاچين : ١٩٢ خان مسرور : ۲۷۱ غراسان: ۲۷۳ الخربة : ١٩٧ خربة اللصوص : ٢٨٠ خانة الخاص : ۲۸۸ ۲۸۸ الخزانة الشريفة : ٣٤٣ خزانة شما ثل: ۲۲، ۲۹، ۱۶۶، ۲۶۵، \* A Y \* TYT > FYT > FYT **የ ጀ**ን ግ ና የ ለ የ ፡ የ ለ ግ ፡ የ የ ግ ግ £AA الخضراء: ٢٤٥ الخليل : ٣٤٢ الخوخة : ١٩٩ خوخة أيدغمش : ٢٦٨ (د) دار الحرس: ۱۵۷ دار السعادة (بالكرك) : ٢٠٠٠ دارالملام : ۱۲۲ دارالسلطة : ١٨٥ دار الضرب: ١٢٤ دارالضیافة ، ۲۰۱، ه.۲۰، ۲۰۹ دارالعدل : ۹۲، ۹۲، ۱۱۹ 147 دارندهٔ : ۲۰۰ الدريند: ١٤، ٥٨، ٢٨، ٢٢٠ الدست : ١٠٦ دستن : ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۶، ۲۶، 6 1 7 8 6 1 1 7 6 VV 6 3 8

. 177610461076101

V773 · T73 · Y77 · ( Y77 · K77 · K77

( ف)

قارس : ۲۰۹ ، ۲۲۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

ماس : ۱۶۹٬۱۰۷ الفرات : ۳۶٦٬۲۸۱٬۲۵ الفسطاط : ۸۶

فلـطين : ٤٧٤

فم الحليح : ۳۶۹،۱۳۶،۹۷۶) هم ۳۶۹، ۱۳۶۳۹ ۶

الفيوم : ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۶۱، ۲۲۱، ۱۳۷۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲،

(ق)

قامة البيسرية : ۲۸۲ قاعة الصاحب : ۷۸

قاعة الفضة : ۲۲۰،۲۲۰،۳۶۳،

241

نامة النحاس : ٢٢٥

القاهرة: ١٤، ١٩، ٨٢، ٢٩،

608 679 678 677 671 677 671 67. 609 600

. 1 . 2 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 .

6179617X617.6118611.

«144 «144 «148 «144

(10)(10)(11) - 1EV

6124-12461776178 6124-612761286128

· Y 1 1 4 Y • A • Y • 1 - Y • Y

(ط)

طبرق : ۳۰۰

> طرسوس : ۳۹۷ طنجة : ۱٦٠

(ع)

العراق: ٣٦٧ عقبة بغراص: ٨٣ العكرشا: ٣٤١ ، ٣٤١ العمق: ٨٢

مینتاب : ۸۳ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲ ،

٣٣٧

(غ)

الغربية : ۲۸۱، ۲۸۹، ۳۲۹ غرااطة : ۱۹۳

< 198 6 191 6 178 : 526 < 198 6 198 6 198 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190

( 🖑 )

< T & V & T & T & T & E & C T & T & T</pre>

A73 > 733 2 1 0 3 3 3 6 3 3

شبرا : ٤٧٤ شربين : ١٥

الشرقية : ۲۱۱، ۱۷۸، ۲۱۱،

441 . 44.

شطنوف : ۲۷۹ ده

شقحب: ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

• 17 • 177

الشوبك: ۲۱۱ ثبنن و ۲۸۷ سم

شیزر: ۸۷ ، ۳۰۷

( **o o** 

الصالحية : ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۹۶،

المسعيد : ٢٦٠ ١٩٨ ، ٢٦٧

قلعة دمشق : ۱۸۹ ، ۴۸۳ فلعة الكرك : ۲۰۰ قلعة المرقب : ۲۲۱ فليوب : ۲۲ ، ۳۸۷ قاطر بحر أبي المنجا : ۵۰ قناطر السباع : ۳۰ ، ۲۰۱ قناطر القدس : ۲۱۲ قنطرة الحاجب : ۱۳۰

قوص: ۱۹۳ ، ۱۷۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

#### (4)

(۱۰۲،۲۹،۲۲،۳۶: کاد ۱۸۹،۱۹۰،۲۱۲،۲۱۶ ۱۹۱،۲۱۹،۲۱۹،۲۱۹۱ ۱۹۱،۲۱۹،۲۱۹۲،۲۲۰ ۲۹۹،۲۲۰۳۰۳۰

> الكنفا : ١٤٤ الكنيسة المعلقة : ٩٨ الكوم : ٣٢٦

(7)

ماردین : ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۹۱ ، دین : ۲۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ،

**€ •** ∨

القصر الأبلق: ۲۹۳، ۳۳۸، ۳۳۰ قصر الأبلق: ۹۸۰ قصر الشمع: ۹۸ قطیا: ۱۰۷، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۲، ۲۰۲، قطیا: ۳۴۱، ۳۳۳، ۲۹۲، ۳۲۱

القفجق: ۳۸۷ م ، ۲ ، ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ،

قلمة بهنسا : ۳۱۹ قلمة تكريت : ۳۷۰ قلمة حلب : ۳۲۱،۱۱۰ قلمة دلمرة : ۱۹،۳۶۱ قلمة دندرة : ۱۵

> قبرالسيدة نفيسة : ۳۸۳ قبر النبي ( صلعم ) : ۳۱۶ قبرص : ۳۶۳ القبة : ۳۳۳ ، ۲۰۳۲ ، ۲۰۳۲ القبة المنصورية : ۲۰۳۲ ، ۲۰۳۲

£ V 9 ( £ V 7 ( £ V Y ( £ 7 A

قية المنصر : ٢٠٩٤٢٠٩،٢٠٤

44.6440

قبة يلبغا : ٣٠٤ قبو الكرمانى : ٢٠٢

القدس: ۲۵۲۲، ۸۸، ۱۳۲۵ ۱۳۱۱، ۱۳۲۵ ک۱۲، ۱۳۳۳ ۱۳۷۲، ۱۳۳۲ ۲۳۳۶ ۲۷۳۳ ۱۳۸۳، ۱۳۸۷، ۱۳۹۷، ۱۴۰۲

\$ { \$ Y \$ \$ \$ 0 A \$ \$ \$ A \$ \$ \$ Y \$

٤٩.

القرافة : ۲٤٠ القرم : ۳۳ اطلية : ١٥١ ، ١٥٨ ، ١٩٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧٧ ، ٢٦٦ ، ٢٧٧ المليحة : ٣٨٠ منملوط : ٢٩٩ ، ٧٧٤ منوف : ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ الموصل : ١٤٠ ، ١٢٢ ، ١٤٠ منية الاسكندرية : ٣٣ ميدان القلمة : ٣٨١ ، ١٨٦ الميدان الكبير : ٢٢٠ ، ٢٢٠ الميدان الكبير : ٢٢٠

( ن ) نستراوة : ۳۹۳ نیسابور : ۲۷۶٬۲۷۳

( و )

وادی السدرة : ۲۰۰۰ وادی المقبق : ۲۷ وادی القباب : ۱۹۷ الوجه البحری : ۲۲۳، ۲۲۳ الوجه القبلی: ۲۰۱۱، ۱۱۹، ۱۷۳، ۲۷۲، ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲

(ی) الیمن: ۲۰۷، ۲۷۷، ۲۱۲، ۲۰۷

ينيــــع : ٢٦٤

· \* 1 \* · \* \* 1 1 · 1 9 9 - 1 9 Y 4701 4724 47EV-777 47786770.677.670Y · 744 • 741 • 74 • 777 : T - 7 6 T - 0 6 T - 8 6 T - 1 17730777777777 · \* 7 { · \* 7 | · \* 6 4 · \* 6 | · ٣٧٨ • ٣٧٧ • ٣٧٥ • ٣٦٧ · ٣٩٣ · ٣٩١ · ٣٨٨ · ٣٨٦ ( £ 1 1 6 £ . V 6 7 9 9 1 1 3 ) \$73 > 773 > 773 . 603 6 2 V Y 6 2 7 9 6 2 0 A 6 2 0 7 YY \$ 3 A Y 6 £ Y A 6 £ Y Y

> مصلی المزمنی: ۱۰۲ المصیصة: ۹۸، ۸۶ المطریة: ۳۷۳،۸۰ المقیاس: ۳۳۶ المقیر: ۲۶۲

( 1.2 (AA ( AV (07 : 5...
(122 (177 (177 (1.9
(177 (109 (107 (127
(707 (1A7 (1V9 (179
(727 (707 (707 (70)

مەرسة الشيخونية : ۲۰۹،۹۰۲ > ۲۰،۳۶۹

مدرسة الصالحية: ١٩، ٢٩٩٠، ٢٢٩، المدرسة الصالحية : ١٩، ٢٢٩، ٢٤٤ المدرسة الصرعتمشية : ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٠٠ المدرسة الظاهرية المستجدة بين القصرين : ١٣٦، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٦، ١٨٠، ١٣٠، ١٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٠٨،

المدرسة القمحية : ٢ ٩ المدرسة المصورية : ١١٨٥٩٨ المدينة المنورة : ١١،٠٤٠، ١٢٨ ، ١٢٣ ، ١٣٨ ، ١٣٨ - ١٤٠٠، ٢١٣

177 4 7 9 7 4 7 7 8 3

المرج: ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۳ مرعش : ۹۹، ۱۰۰، ۱۴۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

مسجد التبن : ۲۰۹

مسجد المرديني : ۱۸۹ المسطية : ۳۷٦

مشهد السيدة نفيسة : ١٤٢

\*148 \* 147 \* 1 A & \* 1 A W

# كشاف بالوظائف والألقاب والمصطلحات المملوكية الواردة في النزهـــة

أميرآل نضل: ۸۸، ۹۹، ۹۱۲ 2 1 7 أميرآل مرا: ١٥٤ أستادار المطبخ : ٣٧٤ أميرأستادار ٣٢٢ استيفاء الدولة : ٣٨٥ أمير ألف: ۲۵، ۹۰، ۱۵۶، الأسياد: ١٨٨ الأطباق : ٢٤٠، ٢٢٥ أمير جندار : ۲۹ ، ۱۷۱ ، ۲۲۵ أعيان الدولة : ١٩٨، ٣١٦ أفلورى مشخص : ٩٣ ٪ أبيرالحاج: ٥١٥٠٤، ١٥٩ الإفامة: ٢٥٢ أمير حاجب : ٢١٥ ، ٢٧٣ إمامة الحنفية بالحرم الذوى الشريف: أميرحلب : ٨٥ أميرخازندار: ۲۲،۶۱۷،۶۰۲ ۲۳۶ أمانة مطوخ المسارستان؛ ٣٦٪ أميرخفاجة : ٣٩٤ أمراء القاهرة: ٥٠٥ الأسرالدريدار : ٣٤٨ أمراء كاروأصاغر: ٤٩ أميرالركب : ١٣٤ إمرة نقدمة : ٢٤٢ أمير ركب الشام ؛ ه ه ۲ ، ۳ ه ۷ إمرة طالخاناة : وم، وع ، ٦٥ ، أمير سلاح: ٣٧، ٨٩، ١٥٤، (A) ( YY ( 77 ( 70 678 <177 <171 < 17A < 111</p> 6 140 6 14X 6 14Y 6 17Y 6 £ 0 Y 6 £ £ 9 6 £ 11 6 T A A 677 - 6 7 - 0 67 - 6 1 4 7 2 4 4 6 2 7 7 6 2 7 . أميرصفد : ٣٩٨ · 2 · · · ۲ 4 ٨ · ٣٧ · · ٣٤ ٦ أميرطبر: ١٣٨، ٢٠٠٤ أمير العرب: ٣٦١ 6٣٥٧ ، ٣٦١ 44 - 6447 6448 أسير العربات: ٣٢٨ ، ٢٢٨ : 6 ٢٤٥ الإمرة الكبري: ٣٥ أمير آخــور: ۵۲،۷۴،۰۰۱ أميرعشرة: ۲۶، ۲۸، ۲۰۲ ، 6144 6148 6147 61AV 4174 414 471 471 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × 171 × e77 2 3 3 7 2 7 6 7 3 7 6 7 3 < 141 61A1 61VT 61VT **' ٣ ٤ ٩ ' ٣ ٣ ٧ ' ٣ ١ ٨ ' ٣ · ٨** 627. 620. 627962.2 SOLALA LANGELOS 6 1 VA 6 1 V 1 6 1 V 7 6 1 7 7 6 - 45 6 444 CAAA CA-4 £ 1 4 6 5 1 7 4 3 أمبرآخور كبير : ۲۹۷ ، ۳۳۷ ، 64 . . 6740 67V . 670A

40 17 17 5 0 V 3

(1)أتابك حلب: ٨٤ أتابك دمشق: ١٨٦، ٩٤، ٢٤٩ أتابك العسكر (العساكر): ٣٥، 6144 6 10A 6 11Y 6 ET 4777 471167 · 447 · V \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* CTVVCTOV CTERCTEO 6 17 - 6 20 7 6 20 7 6 20 . **6171 6174 6174 617** الأجناد البحرية : ٣٨٣ ألأجناد البطالون : ٣٨٥ أجناد الحلقة: ٠٥،٢٥٠، ١٥٤ 474 . LAO . LAS الأحباس: ١٥٤ أرباب الإنطاءات: ١٨٨ أرباب الحوامك : ١٨٨ الأستادار: ٩٤، ٢٥، ٧٧، ٨١٢، 7.7.7.7.7.7 أسنادار الأستادارية : ٩ ٤ ٤ ، • ٥ ٤ أسنادار خاص الخاص وناظر الكسوة : أسنادار الديران المفرد: ٩٤٩

أستادار الذخيرة : ٤٤٨

147 6140

771 417

أستادار الصحبة: ٣٧٤

أستادارالذخيرة والأملاك : ٧٥٧ ،

أستادار السلطان : ١٧١ ، ١٧٢ ،

أستادار العالية: ٩٤، ٢٢، ٢٢٤،

حسبة مصر: ٢٤٢ ( ج) أميرعشرين: ٣٤٦٨٤٤٠١٤٤ الحلقه المنصورية : ٣٨٣ الحاليش: ٢٦٦ الما يمة : ١٨٨ الحلمان: ٢٠٩ الخازندار: ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۷ الجدارية: ٢٣٠ حازندارئاني : ١٧٦  $(\tau)$ الحازندار الكسر: ٥، ١، ٢، ٤٠٠٤ الخاصكية : ٢٥، ١٨٣، ٥٩، الحاجب : ٥٨ ، ٩٤ ، ٩٤) + 740 4770 4777 47 . V 471X471747.4 41X1 377 477 377 077 3 (٤) حاجب ثاني : ٢٥٤ ، ٢٢٩ درهم فصة بيضاء: ٩٣ حاجب ثالث: ٣٨٩ ، ٣٢٧ الدرادار: ٤٨ ، ٢١ ، ١٨٥ ، حاجب المحاب : ۲۶ ۸۲۹ ، ۹۰ .141.144.140 .14. 6 1 V - 6 1 7 5 6 2 7 1 6 4 0 A 67086729 67. V 6199 الدرادارالصمر: ٢٦٢، ٢٦١ الدوادار الكسر: ٢٥٨، ٢٩٦ · ¿ · • • ٣ ٩ ٧ • ٣ ٧ 0 • ٣ 0 ٤ ديوان البهارستان : ٣٣٤ \$ \$ \$ V \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7 \$ \$ \$ \$ 1 1 61416177 6177 610X ديوان الحيش : ٣٦٤ الديوان المفرد: ٢٤٤ حاجب الحجاب (بدمشق) : ٣٩٧ ديوان الوزارة : ١٦٠ حاجب حلب: ١١٣،١١٥،١١٥، (ر) 177 6 174 حاجب حماة : ١٨٧ رأس نوية : ٤٦ ، ٧٧ ، ٩٤ ، حاجب خامس : ١٥ < 730 - 1AV - 1A - C 1 V V حاجب رابع : ۳۲۷ V173 V373 A3737073 507767.A 67.0670E حاجب دمشق : ۲۶، ۲۸۶ الحاجب الصغير: ٩٠٠ 4743 3743 LA43444 حاجب طرابلس : ۱۷۲،۱۰۲ 444 0 3 43 1 0 43 Yeas حاجب ميسرة : ۲۷۰ ، ۳۲۷ ، 6 £ ¥ 1 6 £ ¥ • 6 £ 7 4 6 £ 1 1 171 6 777 1116111 الحجاج الرجبية : ٤٩١ رأس نوبة الأجناد البحرية : ٢٨٣ حسبة الاسكندرية : ٣٠٠ رأس نو بة ثانى : ٧ ٤ الحسبة الشريفة : ٠٤٠ ، ٢٦٤ رأس نوية ألث: ٢٥٣

حسبة القاهرة: ۲۹۷ ، ۳۳۳ ،

177 6 117 6 277

4 277 4 2 17 4 7 2 4 7 7 2 2

19.6319 أميرعلم: ٢٥٦ أسرمائة: ۲۹۳، ۳۰۰، ۳۰۳، أمير ما تة مقدم ألف: ٥ ٥ ٢ ٢ ٢ ، < Y27 4 7 4 1 6 1 A - 6 1 V 4 14068 . . 64406401 أمبر مجلس: ۲۶۱۹، ۵۰۰، ۹۵۹ 6 9A 698 698 69 6 6 49 <147<144<114<114</11> < T 2 1 6 T 7 7 7 6 7 1 0 6 1 9 9 447 × 447 × 403 × 403 × 2776271627. أمير المدينة المنورة : ١٤٧، ٧٥٣، أمير مقدّم : ٢٦٧ أميرمكة : ١٠٤، ١١٤ ٧٥١، £ 7 7 6 5 1 7 4 7 5 7 6 7 6 7 أمبزهوارة : ۲۰۶،۵۰۲ الأميرالوزير: ٣٨٥ الأرحانية : ٢٠٤ (**ب**) البطال : ١٧٧ البطرك : ٢٤٤ القحة : ١٨٩ (ご) تاجر الخاص الشريف: ٢٤٤ النجريدة : ١ ٩ ٩ ٢ تدريس الخشابية بالجامع العمروى: ٣٨٨ التسمير: ٤٥٢ التشهير: ٢٤٨ ٤٢٤٥ التقدمة : ۲٤٦٬۱۸۲ تقدمة ألف: ٢٢٤، ٢٥، ٢٢٤، · ٣ • 1 • ٣ • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 . . . تقدمة دولة : ۱۳۲ التوسيط: ٢٠٤٧، ٢٣٩ ، ٢٠٤٤

رأس نوبة الجدارية: ٢٩٠٤ ، ٩٠

رأس نوبة رابع : ۲۰۳

رأس نوبة صغير : ٧٠٤، ٢١٤٤ شيخ أهل الميقات : ١٤٨ ( 4) رأس نوبة النوب : ٣٧ ، ٣٠٠ ، شيخ الجاولية : ٣٦٨ كاتب الإنشاء: ٥٥٩ شيخ الخدام : ٣٧١ 4073 387 3 7773V. 33 كاتب أيتمش : ٣٧٦ شيخ الشبخونية : ٢٥٢ کاتب جیوش مصر : ۵۸۵ رؤس النوب : ١٨٨ شيح الشيوح : ٣٤٨ كاتب الحوانجيناناه: ١٥ رئيس الأطباء: ٤٨٥، ٢١٤، ١٦٥، ٨٥، شيخ القادرية : ١٤٩ كاتب الدولة: ٢٤٢ كاتب السر: ۴۸،۵۳،۶۹،۳۵،۸۱، رئيس المؤذنين : ٣٩٣،١٦٩ ( ص ) 61.7 61 . . . 40 6 97 رئيس الهود : ۲۲۷ صاحب أنطاكية : ٤٤٣ 6717612161026108 الرماية : ١٩٠٠ع صاحب بغداد: ۲۲ \$\$ 707 1 1 707 6 76 8 صاحب ديوان الجيش: ٢٩٦ (i) . £ 7 7 6 5 0 5 6 7 9 5 6 7 9 5 صاحب ديوان المفرد: ٨٤٠ الزردكاش: ۲۷ صاحب الروم : ٨ ؛ ؛ كاتب مرالشام ۲۲۸۰ زمام الدار : ۱۸۸ صاحب سيواس : ١٥٨، ٣٩٠٥ كانب العرب : ٣٧١ ماحب الشرطة: ٧١، ١٤٤، ١٥٤ ٣٤٤ الكاشف: ١١٩، ١٥٩، ١٢٩ ( w ) صاحب لارندة : ٢٨ كاشف التراب: ٣٠٩ سلطان مكة : ٣٥٠ صاحب ماردین: ۳۹۲،۳۳۷ كاشف الحيزة : ٣٩١،٣٥٩ السنجق السلطاني : ٤٦٨ صاحب الموصل : ٦٤ كاشف الشرقية: ١٧٨ كاشف الفيوم: ٣٩١ صاحب الميسرة على البريد: ٩٤٩ ( m ) كاشف الوجــه البحــري : ٣٣٣، شاد الأوقاف : ٢٦ (ط) £ £ 9 6 479 6 40 9 شاد التراب خاناه : ۲۰۳، ۲۰۳، كافل الملكة الحلبية : ٣٥ الطبردارية : ١٣٨ £ 1 4 4 4 4 4 4 7 1 7 1 الكخال: ٢٣٤ الطيلخاناه: ٧٤ ، ٤ ه ، ٨ ه ، ٢ ٦ شاد الخاص الشريف: ٢٦٤ كشافة السلطان: ٢٠٦ 67A467.8417464.684 شاد الدراوان المعمورة: ٥٠، ٢٠، مباشر الأعمال الجيزية : ٩١ ع 7372 A 0 7 1 7 7 7 . XP7 2 640461A . 1ALCIOL مباشر الأمراء: ٣٩١ ، ٣٩١ \$ 673 447 6747 670 \$ . 27468.062.. طرخان : ۹ ؛ ۲۲ ۲ 641Ac441 (441 e41 e مباشر الدولة : ٣٧٨ 644Y 644 644 648Y مباشر ديوان الجيش : ٣٧١ (ق) 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 المياشرون : ۴۸، ۹۹۹ قاضي العسكر: ٣٢ ، ٨٤ ، ٨٠ شاد العرب : ٢٦١ متملك بسطام : ٣٦٣ 444 6444 644A 610A شاد العسكر السلطاني : ۲۷۲ ، ۳۷۸ متملك دهلك : ٣٦٢ < TAX < TY1 < T 77 < T 0 T</pre> شاد العائر : ۲۲۰ متملك شيراز : ٣٦٣ 110 شاد القصر: ۲۹۱ متولى دار الحساب : ١٠٧ قضاء طرایلس : ۱۵۷ شاهد الأمطبلات: ١٦١ متولى القاهرة : ١٥٠ ٤ قضاء العسكر: ٢٤٢، ٣٢٥ شهادة الجيش : ١٦٥ 779 6110 6118 : JELI قضاة البحر: ٢١١ شيخ الإسلام: ١٩٥، ٢٩١، المحتسب: ۱۲۱، ۱۹۲، ۲۳۲، £ - 1 6 7 7 7 القناصل: ١٧٤

نائب سراس: ۸۳،٦٤ ملك الأمراء: ٢٠٢، ١٩٠٤ (٢٠٢) 7 1 7 4 7 7 7 نائب حيش دمشتى: ٣٢٥ ملك الأمراء بالوحه القبلي . ٨٨٤ نائب دمشق : ۱۱۲، ۱۵۰، ۲۲۴، ملك الأنقروس : ٣ } } 7: T 6 7 7 A ملك تيريز: ٣٦٢ نائب حلب : ٥٥٩ ٢٤ ٥٧٣ ٤ ٧٢ ٠ ملك الدست : ٣٦٠ · 1 A & : 1 A T - 1 0 A · A T : A . ملك الروم : ٣٩٠ ملك قلعة تكريت ه٧٠ **711 6771 677 - 6757** ملوك الرك: ١٠٤٠ ٢١٣٥ 1444444 ماليك الأسياد: ٥٥ ناك حماة : ١٠٧،١٠٤، ٩٩،٦٨ : ماه 61AV 610461EV 6114 الماليك الأشرفية: ٢٨٠٤٩ . TOV 6 TTA . TTA . TTV W. 9 ( T 7 7 6 1 0 X 6 1 7 X 29.62126701 الماليك الميدرية : ٩ ٣ ذا ثب الخواص الشريفة: ٧٧ الماليك السلطانية : ٢٧ ، ٥٠ ، ٨ ، نائب دمشق: ۳۶۳ مانب الرها: ٣٩٧ 137 4 70 7 3 A = 7 3 A 7 7 3 نائب سنحار وتكرست وقيصرية : ٧٥ £ . T . T . A بالب السلطة : ٣٨٩ ، ٢١٨ ، ٢٨٩ الحاليك الظاهرية ٠ و٢٢٥ ٢٢٠، نائب سيس : ١٨٨ ١٠٢ ، ١٨٨ ، < 707 . TE : 67 2 7 6 7 7 7 7 £1 V 6 TO 1 6 TO 0 نائب الشام : ۱۰۰،۱۳۸،۹۲۲ ، ۱۰۰ المماليك البامبرية : ٢٤٥ الماليك البلبغاوية : ١٦٢،١٥٤ 6141 61A & 6 1VV 610V 6 T-0 6 T-Y 6 197 مهتار الطشطحانه : ٣٦٩ 377 0 37 3 137 2773 مهنار الطباخانه : ۲۲۲ ، ۲۲۳ المهمندار: ۲۳۱،۱۵۳ 1041 649 649 4649 مودع الحكم العزيز : ٧٥،٦٤٧ £ 1 4 موقع الدرج : ٤٢، ٣٣٦ ناتس صفد: ۲۰۸۹، ۲۰۸۹ و ۴۳۳۰ موقع الدست : ٩٠، ١٤١، ١٨١، \* EX4 \* EX V \* EX T \* TAX · 407 · 447 · 644 · 744 £ 44 6 \$ 1 V 6 4 V 0 ناتسطرابليو: ٧ - ١ ، ٧٧ ، ١ ، ٧٨ ، ٥ مؤدب الأطفال : ٢٣٢ FX1 PAX1 > F . Y . 3 YY ? CTATETON C TOV CTTV (ن) £ 1 £ 6 £ 7 . نائب أبلستين: ٣٠٥ ، ١٠٢ ، ١٥٣ نائب طرسوس : ۳۹۷ نائب اسكندرية : ۲۲،۲۶، ۲۲، نائب عينتاب: ٨٣ · \* 1 7 . 1 0 9 · 1 1 1 · 5 · 7 نائب غزة: ١٩٨، ٢٥٦، ٢٥٠ : YOA C TY . CTYV CTY

\$7. 6 £ 0 A 6 7 A A

محتسب القاهرة: ١٥٥، ٥٥١، 6 £ £ · 6 £ YT 6 Y Y X 6 1 0 V 1333733-743 743 محتسب مصر: ۹ ؛ ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۳۹ ، £77.£716££A المدة: ١٨٦ مدواب وكالة قوصون : ٣٧ ؛ مستوفى اسكندرية : ١٥١ مستوفى الدرلة الشريمة : ه ؛ ؛ ، £ £ & & £ £ Y مستوفى ديوان الأحباس : ١٢٥ مستوفى الصحبة : ٩١ ؛ مستوفى المرتجع : ٩٠ مشايخ الإسلام : ٢ه المشتروات : ٢٢٥ مشد الدرارس : ٥٥٤ مشد المراكز : ٣٥٤ مشيخة التفسير: ٣٨٨ مشيخة الشيخوبية : ٣٢٩، ٣٤٩ مشيحة الصلاحية: ٢٩ مشيخة المائد : ١٣١ مشيخة الخانقاء الركنية : ١٩٣ مشيحة سعيد السعداء: ١٦٤ مشعر الدولة: ٢٣٤، ٢١٧، ٢٣٤، المفتى : ٨٤ مفتي دار العمدل: ۲۷۷ ، ۲۵۸ ، المقام الشريف : ٩٣ المقام الناصرى : ٩٣ مقدم ألف: ١١٠،٧٥١٨٧ ، ٢٥٧٠ **٤** ለ ٤ 6 ٤ 3 3 مقدم البريد : ۲۹۶ مقدم الحلقة : ٥٠، ٣٢١ مقدم الدولة : ٧٨، ٢٢٧ مقدم العسكر : ٣٠٢

مقدم الماليك السلطانية : ١٧٤، ١٧٤،

777 47716771

نائب بعابك : ۲۸۸،۱۹۰

( ) الوالى: ۲۳۱، ۳۳۱، ۲۸۱ والى بلبيس : ٥٩٣ والى البهنسا: ١١٤،١١١،١١١، **TAA 6 718** والى دمياط: ٩١ والى الشرقية : ٧٦ والى العرب : ١٤ ؟ والى الفيوم : ٩١ والى القياهرة: ١٩٥، ١١٥، ( 4 0 4 ( 4 0 . 6 4 5 0 6 4 4 1 **\* \$75 ' 477 ' 479 ' 573 '** źAź والى قطيا: ٢٠١، ٣٣٣، ٢٠١، والي قابوب : ٧٦ والي قوص : ٢٠٤ ، ١٤٤ والي مصر: ٣٢١ ، ٨٩٤ وزارة الشام : ١١٤ ، ١١٤ الوزير: ٨٤٠١٥، ٣١٧، ٣٤٤٣، ( £ \ Y ( £ £ ) ( £ • 6 6 7 0 9 وزير دمشق : ۲۲،۳۵۳،۱۱۷ و وزيرالديار المصرية: ٥٨٥، ٥٨٤ وزيرالشام: ٤٤٤، ٣٤٧، ٣٥٣ وزبرالوزراء : ٣٤٣ وكمل بيت المال : ١٥٧ ، ٢٣ ولاة الأعمال : ٢١١ ولاية الأشمونين : ٧٤ ولاية أطفيح : ٧٧ ولاية الأعمال الغربية : ٩ ٤ ٤ ولانة الشرقية : ١٨٢ ولاية الغربية : ٢٤٨ ولاية القلمة : ١٨٨، ١٨٩ ، ٢٤٦

ولاية نوص : ٢١٤، ٨٨٤

ناظر الدولة: ١٨٠،١٧١،١٤٩ ، < \*VA 6 7 8 1 6 7 7 V 6 7 1 V 177 ناظر ديوان الأملاك والدخيرة: • ٩٠ اظرالديرال المفرد: ٢٢٤، ٨٩٤ ناظر ديران الماليك : ٣ ؛ ١ ناظر الكسوة: ٢٢٤ ناطر المدرسة الشيخونيسة : ٧٠٠ ، £AV ناظر المواريث: ۲۲، ۹۱، ۹۱، باظر المواريث الحشرية : ٥٨٠ ناظر وقف الأشراف : ٣٧ ٤ ندم السلطان: ٢٥٢ نظر الاسكندرية : ٢٥١،٩٩، ٣٣٣٠ . \$ 5 % C 5 5 7 C 5 7 C 5 . 5 نظر الأوقاف : ٢٦٠١٥٤ نظر البيوت: ٣٨٥، ٣٨٥ نظر خزاش السلاء : ٣٣ ؛ نظر القدس والخليل: ٣٤٢ ، ٣٣٤ نطروقف الأشراف : ٨١ نقابة الأشراف : ٢٤ نقابة الجيوش: ٢٤، ٣١٤، ٢٤، ٢٤ هيب الأشراف : ٨١ نفيب الحيوش: ٢٩٢ ، ٣٥٧ ، 2 . 9 6 7 2 1 نقيب قضاة القضاة : ٣٦٨ نقيب المقباء: ٤٠٤ نيانة الأشراف : ٣٣ ، ٢٢٧ نيابة البحيرة : ١٠٢،١٠٢ نيابة الجيوش : ٢٦١ سابة السلطنة بيغداد : ٣٨٩ نيابة فلسطين : ٣٩٧ نواب الثغور : ۸۲ بائب الغيبة : ٣٣٣، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، 770677A مائب القدس: ٣٨٧ فاثب القامـة ( عصر ) : ٢٨٠ ، . 484 ما ثب قلمة الروم : ٢٢٧ نائب الكرك: ٢٢ ، ٢٠ ، ١١٤ ، ١١ ، £X£ + £ X Y + £ . . نائب اللادنية : ٧٢ مائب المحتسب: ١٢١ نائب ملطية : ١٥٨ ، ٢٢٧ ، ٢٣٨ نائب الوحه البحرى: ١٣٤ نائب الوحه القبلي: ٢٠٢ ، ٢٣٤ ، £ • Y ناظر الأحباس: ١٠٨، ٢٢٨، ٢٥٤، 490 ناظر الأسواق: ١٣٢ باطرالاصطبلات: ٢٢٤ ناظر الأهراء: ١٠٨ ا ظر البيارستان: ٨ ٤ ٣ ناظر الجيش ( أو الجيوش ): ٨٤ ، 6 141 61.4 644 647 c 7 £ A 6 7 · 7 c 7 7 V c 1 A 9 < { p y < { , q < £ . , 6 m o T</pre> 1 1 3 3 7 7 5 1 7 6 1 5 1 ناظر الخاص : ۲۸،۷۸،۹۳، ۹۷، < 708 677V 6 7176 10 . 117 6 2 . - 6 7 1 V 6 7 0 7 . 170 . 175 . 21V . 177 £ 4 1 6 £ A Y أاظردار الضرب: ٣٣٤ ناظر دو اليب الخاس: ه ؛ ؛

ناظر الدواوين: ١٨٩

· 797 . 793 . 477 . 777

# فهــرس الجــزء الأوّل من كتاب نزهة النفوس والأبدان





## فهــرس الجــزء الأول من كتاب نزهة النفوس والأبدان

مفيحة الموضيوع ۲۸۱ حوادث سنة ۷۹۲ ه ٣١٨ وفياتهــا ٣٢١ حوادث سنة ٧٩٣ هـ ٣٣٨ وفياتها ٣٤١ حوادث سنة ٧٩٤ هـ ۲۵۰ وفیاتهها ٣٥٦ حوادث سنة ٥٧٩ ه ٣٦٨ وفياتهــا ٣٧٢ حوادث سنة ٧٩٦ هـ ٣٩٢ ونياتيــا ٣٩٧ حوادث سنة ٧٩٧ ه واع وفياتهما ۲۱ع حوادث سنة ۷۹۸ ه ٤٣٢ وفياتو ٣٩٤ حوادث سنة ٧٩٩ هـ . 6 يو وفياتهما ۲۰۶ حوادث سنة ۸۰۰ ه ه٧٤ وفياتهما ٨١٤ حوادث سنة ٨٠١ هـ

۴۹۶ وفياتهــا

مــــفحة الموضـــــوع ١ مقدّمة التحقيق ٢٧ المصادر والمراجم العربيسة والأجنبية المستعملة فيحواشي الكتاب ٣٣ حوادث سنة ٧٨٤ هـ ۷۵ وفیاتها ۹۵ حوادث سنة ۵۷۷ هـ ۸۸ وفیاتها ۹۱ حوادث سنة ۲۸۲ هـ ۱۰۷ وفیاتها ۱۱۳ حوادث سنة ۷۸۷ ه ١٢٤ وفياتها ۱۲۷ حوادث سنة ۷۸۸ هـ هء، وفعاتبها ١٥٠ حوادث سنة ٧٨٩ هـ ١٦٠ وفياتهما ١٦٦ حوادث سنة ٧٩٠ هـ ١٧٩ وفياتها ۱۸۲ حوادث سنة ۷۹۱ ه

٢٧٤ وفياتهــا